

للعَلَّامَة صَرِّقَ حَسِنَ خَانَ المَالِمَة صَرِّقَ خَانَ المَالِمَة صَرِّقَ خَانَ

بقسار العلاَّمة المحدِّث ين محمَّد نَاصِرالدّين الألبُ إِن العَلاَمة المحدِّث ين محمَّد نَاصِرالدّين الألبُ إِن

ضبَط نصَّه ، وجَهَيَّة هَ ، وَجَامِعَكَىٰ نشرُه

على بن حسن بن عسك لى برغكب التحميد الحسك بي الأخري

المجكّد الثاليث المسكّدة - أنجهكُ ادوَ السّيرَ

دارابن عفان

للنشث روالتوزيس

## جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولي

#### ۲۰۰۳ - ۱٤۲۳ م

| 71/17109      | رقم الإيداع    |
|---------------|----------------|
| 977-6052-26-6 | الترقيم الدولي |



## دار ابن القيم للنشر والتوزيع

هاتف: ٤٣١٥٨٨٢ فاكس: ٤٣١٨٨٩١

الرياض : ص . ب : 107271 الرمز البريدي : 11778 المُمُّلكة العربية السعودية

# دارابن عفان

للنشر والتوزيع

القاهرة : ١/ درب الأتراك خلف الجامع الأزهر

ت: ۵۰۶۲۶۲۰ - محمول: ۱۰۱۰۸۳۲۲۸

الإدارة . الجيزة برج الأطباء أول ش فيصل

ت: ١٥٦٩٣٥ - تليفاكس: ١٥٥٨٩٥٠ - ٣٢٥٥٨٢

ص . ب آ بين السرايات

جمهورية مصر العربية

E-mail:ebnaffan@hotmail. com





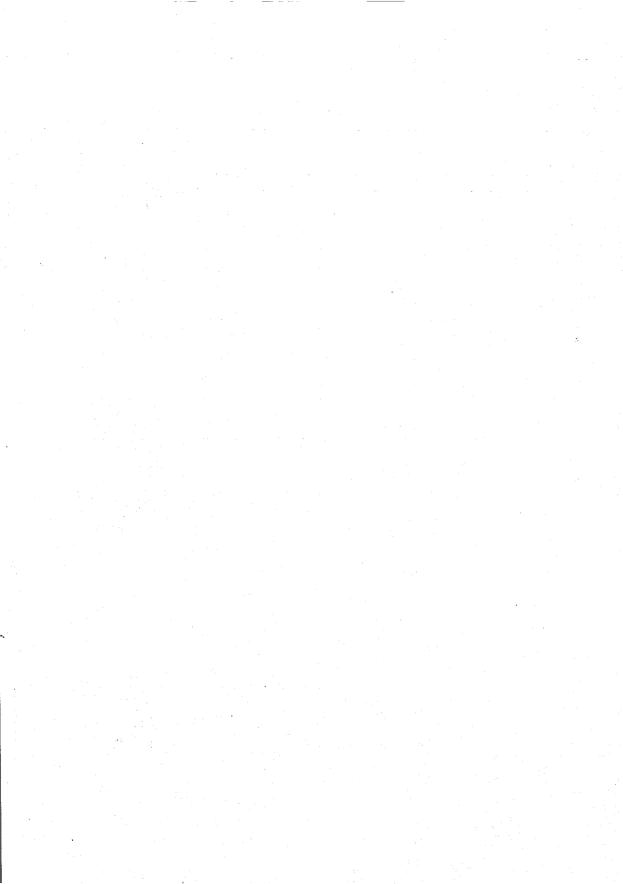

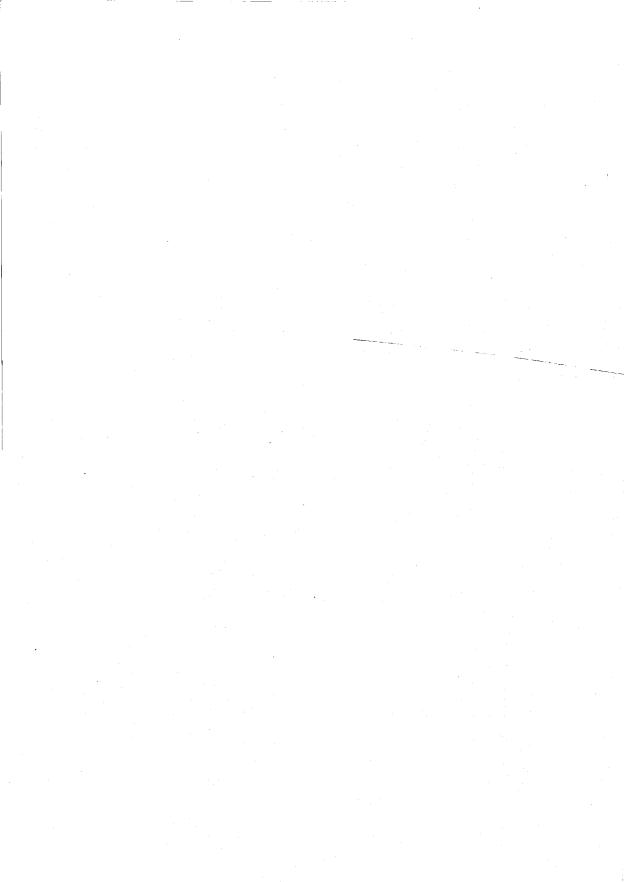

## ١٧- كتاب الندر

## [متى يصح النذر؟]:

(إنما يصح إذا ابتُغي به وجه الله، فلا بد أن يكون قربة، ولا نذر في معصية الله)؛ لأنه قد ورد النهي عن النذر؛ كما في «الصحيحين»، وغيرهما من حديث ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن النذر، وقال: "إنه لا يَرُدُّ شيئاً، وإنما يستخرج به من مال البخيل».

وفيهما أيضاً من حديث أبي هريرة نحوه.

ثم ورد الإذن بالنذر في الطاعة، والنهي عنه في المعصية؛ كما في «الصحيحين»، وغيرهما من حديث عائشة عن النبي عليه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه»؛ وعلى ذلك يُحمل قوله -تعالى-: ﴿ يُوفُونُ بِالنَّذِرِ ﴾.

وقد أخرج الطبري بسند صحيح، عن قتادة في قوله -تعالى-: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذِرِ ﴾، قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، والعمرة، وما افترض عليهم، فسماهم الله أبراراً.

وورد بلفظ الحصر: أنه لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله؛ كما أخرجه

أحمد (١)، وأبو داود، وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي ﷺ قال: «لا نذر إلا فيما ابتُغي به وجه الله».

وأخرج مسلم (٢)، وغيره من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله عَلَيْةِ: «من نذر نذراً في معصيةِ؛ فكفارته كفارة يمين».

وأخرج أحمد، وأهل «السنن»، من حديث عائشة: أن النبي ﷺ قال: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمينٍ» (٣)، والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

[من أنواع نذر المعصية]:

١- [عدم التسوية بين الأولاد في العطاء]:

(ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد)؛ لما قدمنا في كتاب الهدايا.

<sup>(</sup>١) ■ في «المسند» رقم (٢٧١٤، ٢٧٣٢، ٢٩٧٥)، وأبو داود (٢/٢٤٣)؛ وسنده حسن. (١٠)

 <sup>(</sup>۲) ■ هذا خطأ؛ إذ إن مسلماً لم يخرجه، بل أبو داود (۱/ ۸۱)، والبيهقسي (۱۰/ ۵۶،
 (۲) من طريقين، عن عبدالله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن عبدالله الأشج، عن كريب، عن ابن
 عباس... مرفوعاً به.

وهو قطعة من حديث في النظر، ويأتي لفظه في الكتاب؛ وإسناده عندي صحيح. وروي من وجه آخر عن ابن عباس؛ أخرجه البيهقي وضعفه.

وإنما روى مسلم (٥/ ٨٠) عن عقبة بن عامر مرفوعاً: ﴿كفارة النذر كفارة اليمين﴾. (ق

 <sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، رواه النّسائي (٢/ ١٤٥ – ١٤٦)، والطحاوي، والبيهةي، وغيرهم، لكن يشهد له ما قبله ، ولذلك حسنه ابن تيمية في «نظرية العقد» (ص٥٥ – ٥٦).

وهو عندي حديث صحيح لا شك فيه؛ لما سبق؛ ولأن الطحاوي أخرجه (٣/ ٣٧) من طريق أخرى عن عائشة مرفوعاً؛ وإسناده صحيح. (ن)

## ٧- [المفاضلة بين الورثة خلافاً للشرع]:

(أو مفاضلة بين الورثة مخالفةً لما شرعه الله -تعالى-)؛ لأن المخالفة لذلك معصية ولا نذر في معصية، كما تقدم.

### ٣- [النذر على القبور]:

(ومنه النذر على القبور)؛ لكون ذلك ليس من النذر في الطاعة، ولا من النذر الذي يبتغى به وجه الله -تعالى-؛ بل قد يكون من النذر في المعصية؛ إذا كان يتسبب عنه اعتقاد باطل في صاحب القبر؛ كما يتفق ذلك كثيراً.

وقد أخرج أبو داود (۱) بإسناد صالح عن سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألني القسمة؛ فكل مالي في رِتَاج الكعبة (۲)، فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفّر عن يمينك [وكلّم أخاك؛ سمعت رسول الله علي يقول: الا يمين عليك ولا نذراً (۱)، ولا تنذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك».

<sup>(</sup>۱) ■ في «سننه» (۲/۲۷)، وكذا البيهقيّ (٦٦/١٠)، والحاكم (٤/ ٣٠٠)؛ من طريق عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب؛ وقال: «صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي.

وأعله الشوكاني بأن أبن المسيب لم يسمع من عمر، فهو منقطع.

قلت: لم يُتَفَّقُ على عدم سماعه منه؛ بل قال أحمد: قد رأى عمر وسمع منه، وإذ لم يُقبل سعيد عن عمر؛ فمن يقبل؟! فالحديث صحيح كما قال الحاكم والذهبي. (ن)

<sup>(</sup>٢) ■ أي: لها؛ كما سيأتي في الكتاب. (ن)

<sup>(</sup>٣) ■ من «السنن». (٣)

. <u>غالبت</u>و

وأخرج مالك<sup>(۱)</sup> والبيهقي بسند صحيح -وصححه ابن السكن-، عن عائشة: أنها سئلت عن رجل جعل ماله في رِتَاجِ الكعبة؛ إن كَلَّمَ ذا قرابة؟ فقالت: يكفّر عن اليمين.

وإذا كان هذا في الكعبة؛ فغيرها من المشاهد والقبور بالأولى.

قلت: اختلف أهل العلم في النذر إذا خرج مخرج اليمين؛ مثل أن يقول: إن كلّمت فلاناً فلله علي عتق رقبة، أو: إن دخلت الدار فلله علي أن أصوم، أو أصلي، فهذا نذر أخرج مخرج اليمين؛ لأنه قصد به منع نفسه عن الفعل؛ كالحالف يقصد بيمينه منع نفسه عن الفعل، فأصح قولي الشافعي: أنه عنزلة اليمين؛ عليه الكفارة إن حنث (٢)، والمشهور من مذهب أبي حنيفة: أن عليه الوفاء بما سمى الرّتاج الباب، وجعل ماله في رِتاج الكعبة؛ معناه: جعله لها، كنّى عنها بالباب؛ لأنه يدخل إليها منه».

#### ٤- [النذر على المساجد لتزخرف]:

(وعلى ما لم يأذن به الله)؛ كالنذر على المساجد لتزخرف، أو على أهل المعاصي ليستعينوا بذلك على معاصيهم؛ فإن ذلك من النذر في المعصية، وأقل الأحوال: أن يكون النذر على ما لم يأذن به الله خارجاً عن النذر، الذي أذِن الله به، وهو النذر في الطاعة، وما ابتُغي به وجه الله.

<sup>(</sup>١) 🗷 في «الموطأ» (٢/ ٣٤)؛ وسنده على شرط الشيخين. (ك)

<sup>(</sup>٢) ■ وهو الأصح - إن شاء الله - ؛ وهو قول عائشة، وعطاء، وعدد من أصحاب النبي

قال البيهقي (١٠/ ٦٥): «ومن قال به؛ قاله في كل ما حنث فيه؛ سواء في عتق أو طلاق». قلت: وقد تقدم قريباً قول عمر فيمن نذر ماله في رتاج الكعبة، وأنه اعتبره يميناً. (٣)

فيشمل هذا كل نذر على مباح، أو مكروه، أو محرم.

[لا يجب النذر في فعل لم يشرعه الله]:

(ومن أوجب على نفسه فعلاً لم يشرعه الله؛ لم يجب عليه)؛ لحديث ابن عباس عند البخاري، وغيره قال: بينا النبي عَلَيْكُ يخطب؛ إذ هو برجل قائم، فسأل عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل ؛ نذر أن يقوم في الشمس، ولا يقعد ولا يستظل، ولا يتكلم وأن يصوم، فقال النبي عَلَيْكُ : «مروه ليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه».

وأخرج أحمد (١) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -نحوه-؛ فيمن نذر أن لا يزال في الشمس حتى يفرغ النبي ﷺ من خطبته، فقال له النبي ﷺ: «إنما النذر فيما ابتغي بِهِ وجه الله».

قلت: وعلى هذا أهل العلم.

[لا يجب النذر على الإنسان فيما لا يطيقه]:

(وكذلك إن كان) النذر (مما شرعه الله وهو لا يطيقه)؛ لم يجب عليه الوفاء به؛ لحديث أنس في «الصحيحين»، وغيرهما: أن النبي ﷺ رأى شيخًا يُهَادَى (٢) بين ابنيه، فقال: «ما هذا؟!». قالوا: نذر أن يمشى، قال:

«إنَّ الله عن تعذيب هذا نفسه لغني»، وأمره أن يركب.

<sup>(</sup>١) 🗷 وإسناده حسن، وقد تقدم قريباً، وهذا أحد الفاظه. (٣)

<sup>(</sup>٢) (أي: يمشى بينهما معتمداً عليهما؛ من ضعفه وتمايله،؛ قاله ابن الأثير. (ل

زاد النسائي في رواية: «نذر أن يمشي إلى بيت الله».

وأخرج أبو داود بإسناد صحيح (١) عن النبي ﷺ قال:

«من نذر نذراً لم يسمه؛ فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لم يطقه؛ فكفارته كفارة يمين».

وأخرجه أيضًا ابن ماجه، وزاد: «من نذر نذرًا أطاقه فليف به».

ومن ذلك: أمره ﷺ لمن نذر أن يمشي إلى الكعبة بالركوب؛ كما في «الصحيحين» من حديث عقبة بن عامر.

وفي «مسند أحمد»، و «سنن أبي داود» من حديث ابن عباس.

وفي «مسند أحمد» من حديث عقبة بن عامر.

قلت: ذهب أبو حنيفة والشافعي -في أصح قوليه- إلى أن عليه دم شاة.

وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب إلا على وجه الاحتياط -لحديث أنس-في مثل هذه الصورة، ولم يذكر هديًا ولا قضاءً.

[تجب كفارة اليمين على من نذر في معصية، أو نذر فيما لا يطيقه]:

(ومن نذر نذراً لم يسمّه، أو كان معصية، أو لا يطيقه؛ فعليه كفارة

 <sup>(</sup>١) ■ هو كما قال، وهو حديث ابن عباس الذي عزاه الشارح آنفاً (ص ) لمسلم خطاً.
 ثم تبيّن أنه معلول بالوقف: «الإرواء» (٨/ ٢١٠). (إي)

مين)؛ لحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه، والترمذي -وصححه (١)-، قال: قال رسول الله ﷺ: «كفارة النذر إذا لم يسمّه كفارة مين».

وهو في "صحيح مسلم" دون قوله: "إذا لم يسمّه".

وقد تقدم حديث ابن عباس -قريبًا- فيمن نذر نذرًا لم يسمّه.

وأخرج مسلم من حديث ابن عباس عن النبي ﷺ، قبال: «من نذر نذراً في معصية؛ فكفارته كفارة يمين»، كذا نسبه صاحب «المنتقى» إلى مسلم<sup>(٢)</sup>؛ وفيه نظر.

وهو عند أبي داود، وابن ماجه، وأحمد.

وأخرج أحمد، وأهل «السنن»: أن النبي ﷺ قال: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين»، وفي إسناده مقال<sup>(٣)</sup>.

(۱ ) الترمذي (۲/ ۳٦۸) – من طريق أبي الخير – ، وابن ماجه (۱/ ۳۵۳)، وكذا البيهقي (/٤٥ ) ۱۰) –من طريق خالد بن يزيد–، كلاهما عن عقبة.

وفيه - عندهما - إسماعيل بن رافع، وهو ضعيف، وعند الترمذي أبو بكر بن عيّاش وفيه ضعف. لكن يشهد له حديث ابن عباس المتقدم قريباً. (y)

(٢) ■ كذا قال! وهو وَهُمٌ منه، أو من ناسخ نسختِه من «المنتقى»؛ فإنما عزاه -في نسختنا التي عليها شرح الشوكاني- (٨/ ٢٠٣) لأبي داود فقط.(ن)

(٣) ■ قلت: لكن رواه الطحاوي من طريق أخرى، ليس فيه المقال المشار إليه؛ وإسناده صحيح
 كما سبق منا.

ورواه أحمد (٢٤٧/٦) من طريق ثالثة: عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ وهو صحيح أيضاً، وهي غير طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة التي أُعلَّت بالانقطاع، وقد ساقها أحمد قبيل هذه الطريق؛ فكأنه - رحمه الله - عقَّبها بهذه؛ ليشير إلى تقويتها.

ثم وجدت له متابعاً عن أبي سلمة؛ أخرجه الطيالسي (٢٤٨/١): حدثنا حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عنها.

وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن ابن أبي كثير مدلس، وقد عنعنه. (ن)

وأخرج أبو داود، وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: «من نذر نذراً لم يطقه؛ فكفارته كفارة يمين».

وهكذا أمر ﷺ المرأة التي نذرت أن تمشي -وهي لا تطيق- بأن تكفّر؛ كما أخرجه أحمد، وأبو داود.

## [يجب الوفاء بالنذر المباح]:

أقول: النذر بالمباح يصدق عليه مسمى النذر، فيدخل تحت العمومات المتضمنة للأمر بالوفاء به.

ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود (١): أن المرأة قالت: يا رسول الله! إني نذرت إذا انصرفت من غزوتك سالماً أن أضرب على رأسك بالدف، فقال لها: «أوفى بنذرك».

وضرب الدف إذا لم يكن مباحاً فهو إما مكروه، أو أشد من المكروه؛ ولا يكون قربة أبداً، فإن كان مباحاً؛ فهو دليل على وجوب الوفاء بالمباح، وإن كان مكروهاً؛ فالإذن بالوفاء به يدل على الوفاء بالمباح بالأولى (٢).

 <sup>(</sup>١) ■ في (سننه، (٢/ ٨١)، ومن طريقه البيهقي(١٠/٧٧) بإسناد حسن؛ عن عمرو بن شعيب،
 عن أبيه، عن جده.

وله شاهد من حديث بريدة؛ رواه الترمذي (٣١٦/٤) - وصححه - ، والبيهقي، وأحمد (٣٥٣/٥)؛ وإسناده صحيح.

ورواه ابن أبي شيبة أيضاً، وابن حبان في الصحيحه (رقم ١١٩٣)؛ وانظر النصب الراية ٩ (٣٠٠ - ٣٠٠). (ان)

 <sup>(</sup>۲) ■ قلت: كلا؛ لأن الأصل في الضرب بالدف أنه لا يجوز؛ لأنه من آلات الملاهي؛ وهي محرمة، والنبي ﷺ إنما أمرها أن تفي بنذرها؛ لأنه اقترن بإظهار الفرح بقدومه ﷺ سالماً، فصار فعله =

وكذلك إيجاب الكفارة على من نذر نذراً لم يسمّه يدل على وجوب الكفارة بالأولى في المباح.

فالحاصل: أن النذر بالمباح لا يخرج عن أحد القسمين: إما وجوب الوفاء به؛ أو وجوب الكفارة مع عدم الوفاء.

ولا ينافي ذلك ما ثبت عنه ﷺ من الإذن لمن نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية غير مختمرة؛ بأن تختمر وتركب؛ لأنه ﷺ أمرها مع ذلك بصيام ثلاثة أيام.

وفي رواية: أنه أمرها بأن تُهدي بدنة.

ومثل ذلك حديث الشيخ الذي نذر أن يمشي، فقال ﷺ: «إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه»؛ فإنه لا يعارض ما قدّمنا -لوجهين-:

الأول: أن عدم التصريح بوجوب الكفارة عليه لا ينافي الأحاديث المصرحة بوجوبها.

والثاني: أنه رآه يضعّف عن ذلك؛ كما في الرواية: أنه رآه يُهَادَى بين ابنيه، ولهذا قال: «إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه».

<sup>=</sup> كبعض القُرَب؛ كضرب الدف في النكاح؛ أفاده الخطابي في «معالم السن».

فليس في الحديث دلالة واضحة على الوفاء بالمباح؛ فالأولى الاستدلال بما ثبت في الشرع أن النذر يمين، كما أشار إليه على بقوله لأخت عقبة لما نذرت المشي إلى البيت فعجزت: «تكفر عن يمينها».

ومعلوم أن من حلف على مباح أن يفعله؛ وجب عليه أن يَيرٌ في بمينه أو الكفارة، فكذلك في نذر المباح؛ عليه الوفاء او الكفارة، ولا فرق، وراجع لهذا كلام ابن القيم في اتهذيب السنن، (٤/٣٧٣ – ٣٧٣).(ي)

ومحل النزاع من نذر بمباح مقدور له من غير تعذيب لنفسه، ثم تعذيب النفس إن كان من قبيل المعصية، فقد ثبت أن في نذر المعصية كفارة يمين، وإن كان لكونه يلحق بغير المقدور، فقد ثبت أن من نذر فيما لا يملك؛ فعليه كفارة يمين، وما ليس بمقدور للإنسان داخل فيما لا يملكه.

وقد أخرج أبو داود حديثاً، وفيه: «ومن نذر نذراً لا يطيقه؛ فكفارته كفارة يمين».

والحاصل: أن النذر إن كان بطاعة مقدورة وجب الوفاء به؛ سواء كانت تلك الطاعة واجبة أو مندوبة، وإن كان بغير طاعة فهو: إما من المباح؛ أو الحرام؛ أو المكروه، فإن كان من المباح فقد تقدم، وإن كان من الحرام؛ فقد ثبت وجوب الكفارة فيه مع المنع من الوفاء به، وإن كان مكروهاً؛ فهو إما أن يكون لاحقاً بالحرام أو بالمباح.

إن كان الأول وجبت الكفارة، ولم يجز الوفاء به.

وإن كان الثاني فقد تقدم.

هذا خلاصة الكلام في أنواع النذر، ولا دليل بيدِ من لم يوجب الوفاء، ولا الكفارة في المندوب والمباح:

[يكزم المشرك الوفاء إذا نذر بطاعة ثم أسلم]:

(ومن نذر بقربة وهو مشرك، ثم أسلم؛ لزمه الوفاء)؛ لحديث عمر في «الصحيحين» وغيرهما: أنه قال: قلت: يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية

أن أعتكف في المسجد الحرام، فقال: «أوف بنذرك».

وأخرج أحمد (١)، وابن ماجه عن ميمونة بنت كَرْدَم (٢): أن أباها سأل النبي وأخرج أحمد (١)، وابن ماجه عن ميمونة بنت كَرْدَم (٣)، فقال: «أبها وثن أو طاغية؟». قال: لا، قال: «أوف بنذرك»، ورجال إسناده رجال الصحيح.

وأخرج أبو داود نحوه من حديث ثابت بن الضحاك، وإسناده صحيح.

[ماذا على من نذر كل ماله؟]:

(ولا ينفذ النذر إلا من الثلث)؛ لحديث كعب بن مالك في «الصحيحين»:

(١) ■ في «المسند» (٣/٤١٩)، وابن ماجه (١/٣٥٣ – ٣٥٤)؛ من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب، عن ميمونة بنت كردم... به، والسياق لابن ماجه.

وقال أحمد: عنها، عن أبيها؛ فجعله من مسند أبيها.

والصواب الأول؛ فقد أخرجه ابن ماجه؛ من طريق أخرى، عن عبدالله بن عبد الرحمن هذا، عن يزيد بن مقسم، عن ميمونة، عن النبي ﷺ... بنحوه.

وعبدالله - هذا - فيه ضعف، وإن أخرج له مسلم، وقد اضطرب في إسناد هذا الحديث كما ترى.

وقد رواه عبدالله بن يزيد بن مقسم، عن سارة بنت مقسم، عن ميمونة.

وسارة – هذه - لا تعرف؛ فالحديث من هذا الوجه ضعيف؛ لجهالة بعض رواته؛ واضطرابه.

لكن أخرجه أبو داود (٢/ ٨٠)؛ من حديث ثابت بن الضحاك – رضي الله عنه – بإسناد صحيح. وابن ماجه، والبيهقي، عن ابن عباس بسند ضعيف. (ن)

(٢) كَرُدَم؛ بوزن؛ جعفر، وميمونة هذه صحابية، وحديثها في المسند أحمد، (ج ٦: ص ٣٦٦)، وذكره ابن الأثير في السد الغابة (ج ٥: ص ٥٥٧)، وابن سعد في الطبقات (ج ٨: ص ٢٢٢)، وابن حجر في الإصابة (ج ٨: ص ١٩٥)، ونسبه أيضاً إلى اسن أبي داود. (ش)

(٣) بُوَانة - بضم الباء وتخفيف الواو -: هضبة وراء ينبع، قريبة من ساحل البحر؛ كما في «معجم البلدان». (ش)

أنه قال: يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، فقال النبي ﷺ:

«أمسك عليك بعض مالك؛ فهو خيرٌ لك».

وفي لفظ لأبي داود (۱): إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة، قال: «لا» قلت: فثلثه؟ قال: «نعم».

وفى إسناده محمد بن إسحاق.

وفي لفظ لأبي داود أنه قـال له: «يجزي عنك الثلث».

وأخرج أحمد(٢)، وأبو داود، من حديث أبي لُبابة بن عبدالمنذر لما تاب

(١) ■ في «سننه» (٢/ ٨١)؛ عن ابن إسحاق: حدثني الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن
 كعب، عن أبيه، عن جده.

وليست علة هذا اللفظ عنعنة ابن إسحاق؛ فقد صرح بالتحديث، وإنما هي المخالفة؛ فقد رواه جماعة من الثقات الحفاظ عن الزهري، لم يذكروا فيه: «الثلث» بل: «البعض»، كما في الكتاب.

وكذلك أخرجه أبو داود - في روايةٍ - ، وأحمد (٣ / ٤٥٤، ٤٥٦ ، ٤٥٩، ٤٥٩) ، وكذلك أخرجه أبو داود - في روايةٍ - ، وأحمد (٣ / ٤٥٤ ، ٤٥٩ ) ، والبيهقى (١٩/١٠ - ٦٨). (ن

(۲) ■ في «المسند» (٣/ ٤٥٢ - ٤٥٢، ٥٠٢)، ولم أجده في «سنن أبي داود» مع أنه قد عنزاه إلى كتاب النذور من «سننه» النابلسي في «الذخائر» وليس فيه؛ فلعله في بعض النسخ.

وقد رواه البيهقي (١٠/ ٦٨)؛ وقال: إنه مختلف في إسناده ولا يثبت، ولا يصح الاحتجاج به؛ فإن أبا لبابة إنما أراد أن يتصدق بماله شكراً لله حين تاب الله عليه، فأمره النبي ﷺ أن يمسك بعض ماله؛ كما قال لكعب؛ ولم يبلغنا أنه نذر شيئاً أو حلف على شيء.

وذكر نحوه ابن القيم في «التهذيب» (٤/ ٣٨٤ - ٣٨٥)، ثم اختار في المسألة أن يتصدّق به وعسك عليه بعضه، وهو ما يكفيه ويكفي عياله، هذا إذا كان ناذراً.

وأما إذا كان حالفاً بالصدقة؛ أجزأه كفارة يمين، وهذا هو الأقرب؛ والله أعلم. (ك

الله عليه قال: يا رسول الله! إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وأن أنخلع من مالي صدقة لله -عز وجل- ولرسوله، فقال: «يجزي عنك الثلث».

قلت: وهو قول أهل العلم في الجملة.

ولو حلف الرجل بصدقة ماله، أو قال: مالي في سبيل الله.

فقال قوم: عليه كفارة يمين، وهو من نذر اللَّجاج، وعليه الشافعي.

وقال مالك: يُخرج ثلث ماله، لحديث أبي لبابة المذكور.

وقال أبو حنيفة: ينصرف ذلك إلى كل ما يجب فيه الزكاة من عَينِهِ من المال؛ دون ما لا زكاة فيه من العقار والدواب ونحوها.

[وفاء الولد بنذر أبيه بعد موته مجزىء]:

(وإذا مات الناذر بقربة، ففعلها عنه ولده؛ أجزأه ذلك)؛ لحديث ابن عباس: أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله عليها: أن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه؛ فقال رسول الله عليها: «اقضه عنها»، أخرجه أبو داود، والنسائي بإسناد صحيح.

وأصل القصة في «الصحيحين».

وفي «البخاري»: «أن ابن عمر أمر امرأة جعلت أمّها على نفسها صلاة بقباء ثم ماتت، أن تصلي عنها».

وأخرج ابن أبي شيبة، عن ابن عباس نحو ذلك بإسناد صحيح.

وقد روي عنهما خلاف ذلك.

قلت: هو القول القديم للشافعي: إن من فاته شيء من رمضان، وتمكن من قضائه، ثم مات ولم يقض، وكذا النذر والكفارة؛ تدارك عنه وليه؛ إما بالصوم عنه؛ أو الإطعام من تركته.

قال النووي: القديم ههنا أظهر.

وقال محمد: ما كان من نذر، أو صدقة، أو حج قضاها الولي أجزأ ذلك إن شاء الله -تعالى-، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.



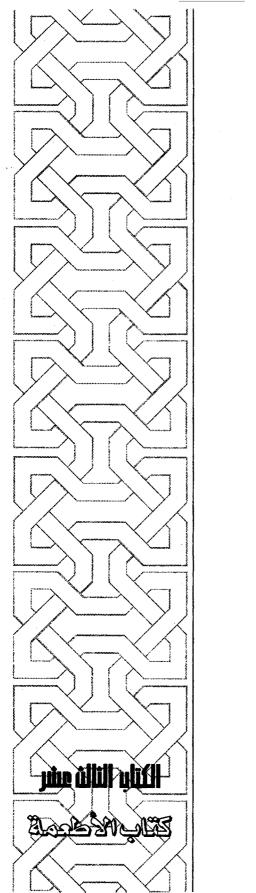

## ١٧- كتاب الأطملة

## ١- باب المحرمات من الأطعمة

[الأصل في الأشياء: الحلّ. والحرام: ما حرمه الله ورسوله]:

(الأصل في كل شيء الجِلُّ، ولا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله، وما سكتا عنه فيهم عَفْوٌ)؛ لمثل قوله -تعالى-: ﴿قُلُ لَا أَجَدُ فَيِما أُوحِي إِلَي محرماً على طاعم يطعمه﴾ الآية؛ فإن النكرة في سياق النفي تدل على العموم، ولمثل حديث سلمان الفارسي قال: سئل رسول الله ﷺ عن السمن والجبن والفراء؟ فقال:

«الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا لكم»، أخرجه ابن ماجه، والترمذي، وفي إسناد ابن ماجه سيف بن هارون<sup>(۱)</sup> البُرْجُمي، وهو ضعيف<sup>(۱)</sup>.

 <sup>(</sup>١) ■ هذا يوهم أن ابن هارون ليس في سند الترمذي، مع أنه أخرجه (٣/ ٤٤) من طريقه أيضاً؛ فتنبه!
 وسيف - هذا - ضعيف متروك، كما قال الدارقطني في «سؤالات البرقاني» عنه (رقم ١٩٦ - نسختي المصورة).

فقول ابن القيم في «إعلام الموقعين» (١/ ٣٠٥): «وهذا إسناد جيد»؛ غير جيد. (ن)

قلتُ: وانظر فغاية المرام، (٣) لشيخنا.

 <sup>(</sup>۲) قال الترمذي (ج ١ص ٣٢٢ - طبع بولاق): فهذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه».

ورواه أيضاً الحاكم في «المستدرك» (ج ٤: ص١١٥) شاهداً، وفي إسناد الجميع سيف بن هارون البرجمي، وقد ضعفه جماعة؛ منهم ابن حبان، ووثقه أبو نعيم، وصحح الطبري حديثه في «التهذيب»، وقال البخاري: «مقارب الحديث». (ش)

وفي «الصحيحين» من حديث سعد بن أبي وقاص: أن رسول الله ﷺ قال:

«إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً؛ من سأل عن شيءٍ لم يُحَرَّمُ على الناس؛ فُحَّرمَ من أجل مسألته».

وفيهما من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال:

«ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.

وأخرجه البزار وقال: سنده صالح، والحاكم (۱) -وصححه - من حديث أبي الدرداء، ورفعه بلفظ: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئاً»، وتلا: ﴿وما كان ربك نسيًا﴾.

وأخرج الدارقطني (٢) من حديث أبي ثعلبة رفعه:

«إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوها، وحدّ حدوداً فلا تعتدوها، وسكت

<sup>(</sup>۱) ■ في «المستدرك» (۲/ ۳۷۵)، وعنه البيهقي (۱۰/ ۱۲)، ووافقه الذهبي على تصحيحه؛ وهو كذلك.(ن)

انظر -أيضاً- فغاية المرام، (٢).

 <sup>(</sup>٢) ■ لم أجده الآن في «سننه» من حديث أبي ثعلبة؛ وإنما أخرجه (ص٠٥٠) من حديث أبي الدرداء، وفيه متهم.

وإنما أخرجه عن أبي ثعلبة الحاكم (١١٥/٤)، والبيسهةي عنه (١٢/١٠ - ١٣)؛ من طريق مكحول، عن أبي ثعلبة؛ وهو منقطع.(٣)

عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها.

وفي الكتاب والسنة بما يتقرر به هذا الأصل الكثير الطيب، فيتوجه الاقتصار في رفع الحِل على ما ورد فيه دليل يخصه، ومن التخصيص قوله -تعالى- في آخر تلك الآية: ﴿إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير﴾، وكذلك قوله -تعالى-: ﴿حرّمت عليكم الميتة...﴾ إلى آخر الآية.

[المحرمات من الأطعمة في كتاب الله]:

(فيحرم ما في الكتاب العزيز):

١- [الميتة]:

وهو قوله –تعالى–: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾؛ أي: ما مات حتف أنفه.

٧- [الدم المسفوح]:

﴿والدم﴾، وهو المسفوح؛ صرح بذلك في الآية؛ والمفسر قاض على المبهم، وهذا بما يُنقض به قول القائل: المبهم على إبهامه، والمفسر على تفسيره؛ فإنهم اتفقوا في هذه الآية على التقييد.

٣- [لحم خنزير]:

﴿ولحم الخنزير﴾، وكل شيء من الخنزير حسرام، وتخصيص اللحمم بالذكر؛ لأنه يُقصد في العادة، والخنزير حيوان مُسخ بصورته قوم.

ولم يزل نوح ومن بعده من الأنبياء يحرمون الخنزير، ويأمرون بالتبعد

عنه؛ إلى تنزُّل عيسى -عليه السلام- فيقتله، ويشبه أن الخنزير كان يأكله قوم فنطقت الشرائع بالنهي عنه، وهجر أمره أشد ما يكون.

٤- [كل حيوان لم يذكر اسم الله عند ذبحه]:

﴿ وَمَا أُهِلَّ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾؛ أي: ذكر اسم غير الله عند ذبحه.

٥- [المنخنقة]:

﴿والمنخنقة﴾: هي التي تختنق فتموت.

٦- [الموقوذة]:

﴿والموقوذة﴾ : هي المقتولة بالعصا.

٧- [المتردية]:

﴿والمتردية﴾: هي التي تتردي من مكان عال فتموت.

٨- [النطيحة]:

﴿والنطيحة﴾: هي التي تنطحها أخرى فتموت.

٩- [ما أكل السبع]:

﴿ وما أكل السبع ﴾: يريد: ما بقي مما أكل السبع ؛ ألأنه ضَبط المذبوح الطيب بما قُصد إزهاق الروح باستعمال المحدد في حلقه ، أو لَبَّتِهِ ، فجر ذلك إلى تحريم الأشياء .

﴿ إِلا ما ذكيتم ﴾؛ أي: ما أدركتم من هذه الأشياء وفيه حياة مستقرة فذبحتموه.

أما ما صارَ إلى حالة المذبوح؛ فهو في حكم الميتة.

١٠- [ما ذبح على النُّصُب]:

﴿ وما ذبح على النّصُب ﴾: قيل: مفرد كعُنُق، وقيل: جمع نصاب، وهو الشيء المنصوب من حجر ونحوه؛ أمارة للطاغوت.

والجمع بينه وبين ما أهل لغير الله به يدل على الفرق بينهما.

وذلك لأن المذبوح عند النصب قصد به تعظيم الطاغوت دلالة؛ وإن لم يتلفظ باسمه؛ فهو بمنزلة ما أهل لغير الله به.

﴿وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق﴾، إلى قوله: ﴿فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم﴾.

قلت: قد اتفق المسلمون على ذلك في الجملة؛ وإن كان لهم في التفاصيل اختلاف.

١١ - [كل ذي ناب من السباع]:

(وكُلُّ ذي ناب من السباع)؛ لخروج طبيعتها من الاعتدال، وبشكاسة أخلاقها، وقسوة قلوبها؛ لحديث أبي ثعلبة الخُشني عند مسلم، ومالك، وغيره: أن رسول الله ﷺ قال: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام»، وفي

الباب أحاديث في «الصحيحين»، وغيرهما.

والمراد بالناب: السن الذي خَلْفَ الرّباعية؛ جمعه: أنياب، وكل ذي ناب يتقوى به ويصاد، وقال في «النهاية»: « هو ما يفترس الحيوان ويأكل قسراً؛ كالأسد والذئب والنمر ونحوها».

قال في «القاموس»: «السَّبُعُ ـ بضم الباء ـ: المفترس مِن الحيوان». انتهى.

وأراد بذي ناب: ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم؛ مثل: الذئب والأسد والكلب والفهد والنمر، وعلى هذا أهل العلم.

إلا أن الشافعي ذهب إلى إباحة الضبُع والثعلب.

وقال أبو حنيفة: هما حرامان كسائر السباع.

أقول: قد قيل: إنه لا ناب للضبُع، وأن جميع أسنانها عظم واحد كصفحة نعل الفرس؛ كذا قال ابن رسلان في «شرح السنن».

وعلى تسليم أن لها ناباً؛ فيخصصها (۱) من حديث كل ذي ناب؛ حديث جابر؛ فإنه قيل له: الضبع صيد؟ قال: نعم، فقال له السائل: آكلها؟ قال: نعم، فقال له: أقاله رسول الله ﷺ؟ قال: نعم؛ أخرجه أبو داود (۲)، وابن

<sup>(</sup>١) ■ لا داعي للتخصيص؛ فقد نفى ابن القيم أن تُعد الضبع من السباع؛ لغة أو عرفاً؛ انظر «إعلام الموقعين»، و «تحفة الأحوذي». (س)

 <sup>(</sup>۲) ■ في «سننه» (۲/١٤٤)، والبيهقي (۳۱۸/۹)، والطحاوي أيضاً (۱/٣٨٤)، وأحمد (۳/ ۲۹۷)، وأحمد (۳/ ۳۸۷)، من طريق عبد الرحمن بن عبدالله بن أبي عمار، عن جابر؛ وإسناده صحيح على شرط مسلم.

ماجه، والنسائي، والترمذي -وصححه-.

وصححه أيضا البخاري، وابن حبان، وابن خزيمة، والبيهقي.

ولا يعارض هذا الحديث الصحيح ما أخرجه الترمذي من حديث خزيمة ابن جزء قال: «أو يأكل الضبع ابن جزء قال: «أو يأكل الضبع أحد؟!». وفي رواية: «ومن يأكل الضبع؟!»؛ لأن في إسناده عبد الكريم أبا أمية، وهو متفق على ضعفه، والراوي عنه إسماعيل بن مسلم، وهو ضعيف (۱).

## ١٢- [كل ذي مخلب من الطير]:

(وكُلُّ ذي مِخْلَب من الطير)؛ لحديث ابن عباس عند مسلم، وغيره، قال: «نهى رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير».

<sup>=</sup> وله طريق أخرى عند الطحاوي، والبيهقي عن جابر؛ وفيه التصريح برفع أكلها إلى النبي ﷺ. وسنده حسن، وصححه الحاكم (٤٥٣/١) من هذا الوجه، ووافقه الذهبي.

وتعصب التركماني؛ فضعف الحديث من الطريقين! (ن)

<sup>(</sup>۱) الحديث في «الترمذي» (ج ۱:ص ٣٣١)، وفي اطبقات ابن سعد» (ج ٧: قسم ١:ص ٣٣).

وعبد الكريم : هو ابن أبي المخارق، وكنيته أبو أمية، ووقع في الأصل: «عبد الكريم بن أمية»؛ وهو خطأ.

والحديث ضعيف؛ قال الترمذي: «ليس إسناده بالقوي، لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، عن عبد الكريم أبي أمية».

ولم يخرجه أحمد في (المسند) على سعته وعِظمه. (ش)

والمخلب: بكسر الميم، وفتح اللام؛ قال أهل اللغة: المراد به ما هو في الطير بمنزلة الظُّفُر للإنسان، ويباح منه الحمام والعصفور؛ لأنهما من المستطاب.

## ١٣- [الحُمر الإنسية]:

(و) من ذلك (الحُمُرُ الإنسية)، وكان كثير من أهل الطباع السليمة من العرب يحرّمونه، ويشبه الشياطين، وهو يرى الشيطان فينهق، وهو قوله ﷺ:

«إذا سمعتم نهيق الحمار؛ فتعوذوا بالله من الشيطان؛ فإنه رأى شيطاناً» (1)، ويُضرب به المثل في الحمق والهوان.

وقد حرّمه من العرب أذكاهم فطرة، وأطيبهم نفساً؛ كما في حديث البراء بن عازب في «الصحيحين»، وغيرهما: أنه ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية.

وفيهما من حديث ابن عمر، وأبي ثعلبة الخُشَني نحوه.

وفي الباب غير ذلك، وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء.

قلت: وأما الحمار الوحشي فاتفقوا على إباحته؛ كذا في «المسوى»، وأهدي له ﷺ الحمار الوحشي فأكله (٢)؛ كذا في «الحجة البالغة».

<sup>(</sup>١) ■ حديث صحيح أخرج الشيخان وغيرهما، عن أبي هريرة مرفوعاً. (ك)

 <sup>(</sup>۲) ■ صحيح؛ أخرجه البخاري (١٩/٤ - ٢١، ٢١، ٢١ - ٢٢، ٢٣ - ٢٤، ٥/ ١٥٢ - ١٥٢)؛ من حديث أبي قتادة الأنصاري، وفيه أنه ﷺ كان محرماً في خروجه إلى الحديبية. (ن)

#### ١٤- [الجلالة]:

(و) من ذلك (الجلآلة<sup>(۱)</sup> قبل الاستحالة)؛ لحديث ابن عمر عند أحمد، وأبي داود <sup>(۲)</sup>، وابن ماجه، والترمذي –وحسّنه–، قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل الجلآلة وألبانها.

وأخرج أحمد (٢)، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وصححه الترمذي، وابن دقيق العيد، من حديث ابن عباس: النهي عن أكل الجلالة وشرب لبنها.

وأخرج أحمد (٤)، والنسائي، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده نحو ذلك.

وفي الباب غير ذلك.

<sup>(</sup>١) ■ هي الدابة التي تأكل الجَلَّة؛ وهي البعر من الإبل وغير الإبل.

وقيد ذلك ابن حزم (٧/ ٤١٠) بذوات الأربع خاصة، قال: (ولا يسمى الدجاج ولا الطير جلالة)، قال الحافظ: (والمعروف التعميم).

قلت: وظاهر الحديث يشهد لابن حزم؛ لقرينة ذِكْر اللبن فيه؛ فتأمل!

قال ابن حزم: (٧/ ٤٢٩): • وقد صح عن أبي موسى تحليل الدجاج، وإن كان يأكل القذر.

وقال البغوي في «شرح السنة» (٣/ ١٨٣/٣): «ثم الحكم في الدابة التي تأكل العِذرة؛ أن ينظر فيها؛ فإن كانت تأكلها أحياناً؛ فليست بجلاّلة، ولا يحرم بذلك أكلها؛ كالدجاج ونحوها. . . . . (ن)

<sup>(</sup>۲) ■ أبو داود (۲/ ۱٤۲)، وابن ماجه (۲/ ۲۸٦)؛ والترمذي (۸۹ /۸۹)؛ وفيه ابن إسحاق، وقد عنعنه، لكن يشهد له ما بعده. (ن)

 <sup>(</sup>٣) ■ في «المسند» (رقم ١٩٨٩، ١٩٨١، ٢٦٦١، ٢٩٥٢، ٢٩٥٢، ٣١٤٢، ٣١٤٣)، وأبو داود فيما سبق، وكذا الترمذي، والنسائي (٢/ ٢١٠)، والبيهقي (٩ /٣٣٣)؛ وإسناده على شرط البخاري، وهو أضح أحاديث الباب، كما قال الحافظ في «الفتح» (٩/ ٥٣٣). (ن)

<sup>(</sup>٤) ■ في «المسند» (٢/ ٢١٩)، وأبو داود أيضاً (٢/ ١٤٥)؛ وسنده حسن، كما قال الحافظ. (ن)

وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل، والثوري، والشافعية.

وذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة فقط.

وظاهر النهي التحريم (١).

والعلة تغيَّر لحمها وبنها، فإذا والن معلة -بمنعها عن ذلك حتى يزول الأثر (٢)-؛ فلا وجه للتحريم؛ لأنها حلال بيقين؛ إنما حُرمت لمانع؛ وقد زال.

قال في «الحجة البالغة»:

«الجيفة وما تأثر منها خبيث في جميع الأمم والملل، فإذا تميز الخبيث من غيره أُلقِيَ الحبيثُ وأكِلَ الطيبُ، وإن لم يُمكِنُ التميز حَرُمَ أكلُهُ؛ ودلَّ الحديث على حرمة كل نجس ومتنجس.

ونهى ﷺ عن أكل الجلالة وألبانها؛ لأنها لما شربت أعضاؤها النجاسة وانتشرت في أجزائها؛ كان حكمها حكم النجاسات، أو حكم من يتعيش بالنجاسة.

أقول: الاستحالة مطهرة، والأولى أن يقال في طهارة ما استحال: إن العين التي حكم الشارع بنجاستها لم تبق اسماً، ولا صفة، فإن حكمه بنجاسة العذرة مقيد بكونها عِذرة، فإذا صارت رماداً فليست بعذرة.

<sup>(</sup>١) ■ وبه جزم ابن دقيق العيد، كما في «الفتح». (ن)

 <sup>(</sup>۲) ■ وهذا هو الصحيح؛ جواز أكل الجلالة إذا زالت رائحة النجاسة بعد أن تُعلَف بالشيء الطاهر، كما في «الفتح»؛ فليس في ذلك أيام محدودة، وإن صح عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثاً. (ن)

فمن ادعى بقاء النجاسة مع ذهاب الاسم والصفة؛ فعليه الدليل.

١٥- [الكلب]:

(و) من ذلك (الكلاب)، ولا خلاف في ذلك يُعتنُّ به.

وهو مستخبث، وقد وقع الأمر بقتله عموماً وخصوصاً، وقد نهى النبي عن أكل ثمنه -كما تقدم - وسيأتي-.

وتقدم أن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه.

وقد جعله بعضهم داخلاً في ذوات الناب من السباع.

قال في «الحجة البالغة»:

«ويحرم الكلب والسُّنُّور؛ لأنهما من السّباع، ويأكلان الجيف، والكلب شيطان».

١٦- [الهِر]:

(و) من ذلك (السهر)؛ لحديث جابر عند أبي داود، وابن ماجه، والترمذي: أن النبي ﷺ نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها.

وفي إسناده عمر بن زيد<sup>(١)</sup> الصنعاني، وهو ضعيف.

لكن يشد من عضده ما ثبت من النهي عن أكل ثمن الكلب والسنور، وهو في «الصحيح»، وقد تقدم.

ولا فرق بين الوحشي والأهلي، وللشافعية وجه في حل الوحشي.

(١) في الأصل: «يزيد»، وهو خطأ. (ش)

١٧- [كل ما كان مستخبثًا]:

(و) من ذلك ( ما كان مستخبثاً) لقوله -تعالى-: ﴿ويحرَّم عليهم الخبائث(١)﴾.

فما استخبثه الناس من الحيوانات -لا لعلة ولا لعدم اعتياد؛ بل لمجرد الاستخباث- فهو حرام.

وإن استخبثه البعض دون البعض كان الاعتبار بالأكثر؛ كحشرات الأرض، وكثير من الحيوانات التي ترك الناس أكلها، ولم ينهض على تحريمها دليل يخصها، فإن تركها لا يكون في الغالب إلا لكونها مستخبثة، فتندرج تحت قوله: ﴿ويحرم عليهم الخبائث﴾.

وقد أخرج أبو داود، عن مِلْقَام بن تَلِبٌ [، عن أبيه] (٢)، قال: صحبت النبي ﷺ فلم أسمع لحشرات الأرض تحريماً.

وقد قال البيهقي: إن إسناده غير قوي، وقال النسائي: ينبغي أن يكون

<sup>(</sup>١) ■ الظاهر أن المراد بالخبائث ما حرمه الشارع؛ وهذا معنى ما نقله ابن كثير عن بعض العلماء، فكل ما أحل الله من المأكل؛ فهو طيب نافع في البدن والدين، وكل ما حرمه؛ فهو خبيث ضار في البدن والدين.

وإلا؛ فالرجوع إلى استخباث الناس مشكل؛ فإنه ما يدرينا أنهم لم يختلفوا؟ ثم إذا اختلفوا؛ فما يدرينا بالأكثرية؟ ثم هي إذا ثبتت؛ فقد تكون نسبية؛ أعني: بالنسبة لبعض البلاد دون بعض، ثم إذا سلمنا كونها غير نسبية؛ فأين الدليل الشرعى على أنها دليل شرعى؟! (ن)

<sup>(</sup>٢) ■ زيادة لا بد منها. (ن)

مِلْقَامُ بنُ تَلِبٌ ليس بالمشهور(١).

وهذا الحديث ليس فيه ما يخالف الآية، وغايته عدم سماعه لشيء من النبي ﷺ، وهو لا يدل على العدم.

وقد أخرج ابن عدي، والبيهقي، من حديث ابن عباس: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- نهى عن أكل الرخمة (٢)؛ وفي إسناده خارجة بن مصعب، وهو ضعيف جِداً، فلا ينتهض للاحتجاج به.

وأخرج أحمد، وأبو داود، من حديث عيسى بن نُميلة الفزاري، عن أبيه، قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ؟ فتلا هذه الآية: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إليَّ محرمًا على طاعم يطعمه ﴾ الآية، فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي عَلَيْ فقال: «خبيثة من الخبائث»، فقال ابن عمر: إن كان قاله رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- فهو كما قال.

وعيسى بن نميلة ضعيف (٢)، فلا يصلح الحديث لتخصيص القنفذ من

<sup>(</sup>١) وقال ابن حزم: «مجهول»، وقال ابن حجر في «الإصابة»: «ذكره البخاري وغيره في التابعين».

وأبوه صحابي لم يرو عنه غيره.

وحديثه رواه أيضاً ابن سعد (ج ٧: قسم ١: ص ٢٨)، وذكره ابن الأثير في «أسد الغابة» (ج ١ ص ٢١٢)، وفيهما أنه رواه عن أبيه.

وملقام؛ بكسر الميم، ويقال: بالهاء. (ش)

<sup>(</sup>٢) هي طائر أبقع على شكل النسر خِلقة؛ إلا أنه مبقع بسواد وبياض؛ قاله في «اللسان». (ش)

<sup>(</sup>٣) لم أجد أحداً ضعف عيسى بن نميلة؛ بل وثقه ابن حبان.

وأبوه؛ قال الذهبي: ﴿لا يعرفُ . (ش)

أدلة الحل العامة.

وقد قيل: إن من أسباب التحريم الأمر بقتل الشيء كالخمس؛ الفواسق والوزّغ (۱) ونحو ذلك، والنهي عن قتله؛ كالنملة والنحلة والهدهد والصرّد (۲) والضّفدع ونحو ذلك، ولم يأت عن الشارع ما يفيد تحريم أكل ما أمر بقتله، أو نُهي عن قتله حتى يكون الأمر والنهي دليلين على ذلك، ولا ملازمة عقلية ولا عرفية، فلا وجه لجعل ذلك أصلاً من أصول التحريم.

بل إن كان المأمور بقتله أو المنهي عن قتله مما يدخل في الخبائث؛ كان تحريمه بالآية الكريمة، وإن لم يكن من ذلك؛ كان حلالاً عملاً بما أسلفنا من أصالة الحل، وقيام الأدلة الكلية على ذلك، ولهذا قلنا:

## [الكلام فيما عدا السابق]:

(وما عدا ذلك فهو حلال)، قال الشافعي: ما لم يرد فيه نص تحريم، ولا تحليل، ولا أمر بقتله، ولا نهي عن قتله؛ فالمرجع فيه إلى العرب من سكان البلاد والقرى دون أجلاف البوادي، فإن استطابته العرب، أو سمّته باسم حيوان حلال؛ فهو حلال، وإن استخبئته، أو سمّته باسم حيوان حرام؛ فهو حرام.

فأما ما أمر الشرع بقتله، أو نهى عن قتله؛ فلا يكون حلالاً، فقد قال النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «خسمس يقتلن في الحل والحرم...» الحديث، وأمر بقتل الوزغ، ونهى عن قتل أربعة من الدواب:

<sup>(</sup>١) 🗯 هو سامٌ أبرص. (ن)

<sup>(</sup>٢) ■ هو طائر ضخم الراس والمنقار، له ريش عظيم، نصفه أبيض، ونصفه أسود. (٣)

النملة، والنحلة، والصرد، والهدهد.

وبالجملة: فتحل الطيبات، وتحرم الخبائث لقوله -تعالى-: ﴿ويُحل لهم الطيبات ويُحرم عليهم الخبائث﴾، والطيبات: ما تستطيبه العرب، وتستلذه من غير أن [يكون قد] ورد بتحريمه نص من كتاب أو سنة.

قال الماتن في «حاشية الشفاء»:

«إن القول بكراهية أكل الأرنب لا مستند له؛ بخلاف الضب؛ فإنه قد ورد النهى عن أكله؛ كما أخرجه أبو داود (١١).

(۱) ■ أخرجه في السننه (۱۶۳/۲)؛ من طريق إسماعيل بن عيّاش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي راشد الحُبراني، عن عبد الرحمن بن شبل: أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل لحم الضب.

ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي (٣٢٦/٩)؛ وضعفه بقوله: الفرد به إسماعيل؛ وليس بحجة، وما مضى في إباحته أصح منه».

وقال الخطابي في «المعالم»(٥/ ٣١٠): «ليس إسناده بذاك»؛ وأقره المنذري في «مختصر السنن»، ثم الزيلعي في «نصب الراية» (٤/ ١٩٥).

وأما ابن التركماني؛ فرد ذلك بأن ضمضم حمصي، «وابن عيّاش إذا روى عن الشاميين؛ كان حديثه صحيحاً...».

وهذا تعقب صحيح! لكن الذي حمل هؤلاء الأثمة على تضعيف حديث ابن عياش هذا ؛ كونه مخالفاً لما في «الصحيحين» وغيرهما؛ سيما وأن شيخه ضمضم قد ضعفه أبو حاتم، وإن وثقه ابن معين وغيره، والله أعلم.

ثم رأيت الحافظ ابن حجر صرّح في «الفتح» (٥٤٧/٩) بأن إسناد الحديث حسن، ثم رد على البيهقي والخطابي تضعيفهما، ثم حمله على أن النهي فيه كان أول الأمر عند تجويز أن يكون الضب مما مُسخ، كما في حديث مسلم، ثم لما علم أن الممسوخ لا نسل له - كما في قوله: «إن الله لم يجعل لمسخ نسلاً ولا عقباً؛ وقد كانت القردة والحنازير قبل ذلك؛ رواه مسلم (٥/٥٥) - ؛ أذن فيه، وكان هو عليه يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه. (ن)

وثبت في اصحيح مسلم، أنه ﷺ قال:

«إن الله غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب، ولا أدري لعل هذا منها».

والنهي حقيقة في التحريم، لولا ما ثبت في «الصحيحين» من حديث جماعة من الصحابة: أن النبي عليه أذن لهم بأكل الضب، فقال لهم: «كلوه فإنه حلال، ولكن ليس من طعامي»؛ فإن هذا الحديث يصرف النهي عن حقيقته إلى مجازه -وهو الكراهة-.

وحديث تردده ﷺ في كونه ممسوخاً مؤيد لذلك.

وأما أكل التراب؛ فلم يصح في المنع منه شيء؛ لكنه من أسباب العلل الصعبة، التي يتأثر عنها انحلال البنية، وقد نهى الله -سبحانه- عن قتل الأنفس.



#### ٧- باب الصيد

وكان الاصطياد ديدناً للعرب، وسيرة فاشية فيهم؛ حتى كان ذلك أحد الكاسب التي طيها معاشهم، فأباحه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.

[ما يجوز الاصطياد به]:

(ما صِيدً بالسلاح الجارح والجوارح (١) كان حلالاً إذا ذكر اسم الله عليه)؛ لحديث أبي ثعلبة الخُشَنِي في «الصحيحين» ،قال: قلت: يا رسول الله! إنا بأرض صيد أصيد بقوسي، وبكلبي المعلّم، وبكلبي الذي ليس بمعلّم؛ فما يصلح لي؟ فقال: «ما صِدْتَ بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صِدْتَ بكلبك المعلّم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل».

[يشترط للصيد بالمِعراض أن يخزق]:

وفي «الصحيحين»، من حديث عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله! إني أرسل الكلاب المعلّمة فيمسكن عليّ وأذكر اسم الله؟ قال: «إذا

<sup>(</sup>۱) ■ هي الحيوانات التي يصطاد بهن؛ الكلاب الضواري، والفهود، والصقور، وأشباهها، وسميت جوارح؛ من الجرح، وهو الكسب، كما تقول العرب: فلان جرح أهله خيراً؛ أي: كسبهم خيراً؛ كذا في «تفسير ابن كثير» (٢/ ١٥ – ١٦). (ن)

أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله؛ فكل ما أمسك عليك»، قلت: وإن قتلن؟! قال: «وإن قتلن ما لم يَشركها كلب ليس معها»، قال: قلت: فإني أرمي بالمعراض (١) الصيد فأصيد، قال: «إذا رميت بالمعراض فَخَزَق (٢) فكُل، وإن أصابه بعرضه فلا تأكل».

وفي رواية: "إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فادركته حيّاً فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإنّ أخْذَ الكلب ذكاةً».

وفي لفظ من حديثه عند أحمد، وأبي داود: قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل ولم يأكل منهُ شيئاً؛ فإنما أمسكه عليك».

وفي «الصحيحين» من حديثه: «فكل مما أمسكن عليك؛ إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل؛ فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه».

وفي حديث ابن عباس عند أحمد (٣) قال: قال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-:

«إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد فلا تأكل؛ فإنما أمسكه على نفسه، فإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل؛ إنما أمسكه على صاحبه».

<sup>(</sup>١) بوزن مِفْتاج: هو سهم لا ريش له. (ش)

<sup>(</sup>٢) قال النووي في «شرح مسلم»: «وأما خزق؛ فهو بالخاء المعجمة والزاي، ومعناه: نفذ». (ش)

<sup>(</sup>٣) ■ في «المسند» (رقم ٢٠٤٩)؛ وإسناده حسن - إن شاء الله -. (ن)

وقد أخرج أحمد (۱) وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو: أن أبا ثعلبة الخشني قال: يا رسول الله! إن لي كلاباً مكلّبة به فأفتني في صيدها ؟ قال: «إن كانت لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكت عليك»، فقال: يا رسول الله! ذكي وغير ذكي قال: وإن أكل منه ؟ ، الله! ذكي وغير ذكي قال: «كل ما أمسك قال: «وإن أكل منه قال: يا رسول الله! أفتني في قوس، قال: «كل ما أمسك عليك قوسك»، قال: ذكي وغير ذكي ؟ ، قال: «ذكي وغير ذكي » قال: فإن تغيب عنك ما لم يَصِل (٢) - يعني: يتغير - أو تجد فيه أثر غير سهمك».

وقد قال ابن حجر: إنه لا بأس بإسناده.

<sup>(</sup>۱) ■ في «المسند» (رقم ۲۷۲۰)، وأبو داود (۱/ ۱۱)؛ من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو؛ وهذا سند حسن، وقال ابن كثير (۱۷/۲): «جيد»، والحافظ في «الفتح» (/٤٩٤) ومن طريقه ٩): «لا بأس بسنده»، وله شاهد من حديث أبي ثعلبة نفسه؛ أخرجه أبو داود (۱۰/۲)، ومن طريقه البيهةي (٩/ ٢٣٧)؛ عن داود بن عمرو، عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عنه؛ قال الحافظ ابن كثير: «إسناد جيد».

وأعلّه البيهقي بأنه مخالف لما في «الصحيحين» من حديث ربيعة بن يزيد الدمشقي، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة، وليس فيه ذكر الأكل - يعني: وإن أكل الكلب؛ وهذا إعلال صحيح؛ لأن داود بن عمرو؛ في حفظه ضعف، فلا يحتج بما تفرد به وخالف.

لكن حديث عمرو بن شعيب ثابت كما سبق، وهو معارض لحديث عدي وابن عباس.

وقد جُمعَ بين الحديثين بحمل المنع على ما إذا أكل في حال صيده؛ لأنه أمسك لنفسه، والإباحة على ما إذا أكل منه بعد أن أمسكه لصاحبه.

وقد استحسن هذا الجمع ابن القيم في «تهذيب السنن» (١٤٠/٤)، وابن كثير في «التفسير». (ن) (٢) صَلَّ اللحم يَصِلُّ - بفتح الياء وكسر الصاد؛ وأصَلَّ أيضاً -: أنتن؛ مطبوخاً كان أو نيْناً. (ش)

وفيه نظر؛ لأن في إسناده (۱) داود بن عمرو الأودي الدمشقي، وفيه مقال وخلاف.

وقد أخرج نحو هذا الحديث أبو داود، من حديث أبي ثعلبة نفسه، ولا ينتهض هذا لمعارضة ما في «الصحيحين» من النهي عن أكل ما أكل منه الكلب.

وأخرج أحمد (٢)، وأبو داود، من حديث عدي بن حاتم: أن رسول الله عليه؛ فكل على: «ما علّمت من كلب أو باز، ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه؛ فكل ما أمسك عليك».

وقد أكل ﷺ من حمار الوحش الذي صاده أبو قتادة طعناً برمحه، وهو في «الصحيح»، وقد تقدم في الحج.

وقد ذكر الله في كتابه العزيز تحليل ما صِيد بالجوارح، فقال: ﴿وما علم علم من الجوارح﴾ الآية، وأباح الأكل، فقال: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾.

<sup>(</sup>١) ■ هذا وَهُمٌ من المؤلف - رحمه الله - ؛ فإن ابن حجر إنما قال هذا في حديث عبد الله بن عمرو، وليس في سنده داود بن عمرو الذي فيه المقال المذكور، وإنما هو في حديث أبي ثعلبة نفسه الذي أشار إليه الشارح -وسبق عليه الكلام آنفاً-.

ولا داعي لادعاء التعارض بين الحديثين؛ ما أمكن التوفيق بينهما بما سبق (ك

<sup>(</sup>٢) ■ في «المسند» (٢٥٧/٤)، وأبو داود (٢٠/١)، وعنه البيهةي (٢٣٨/٩)؛ عن مجالد، عن الشعبي، عن عدي.

وهذا سند ضعيف من أجل مجالد، وقد تفرّد بذكر: «الباز» دون كل من روى الحديث عن الشعبى من الحفاظ، كما قال البيهقي؛ فهي زيادة منكرة. (ن)

وقد دل ما ذكرناه من هذه الأدلة على ما اشتمل عليه المتن؛ من أن ما صيد بالجارح والجوارح كان حلالاً إذا ذكر اسم الله عليه.

[الصيد بغير ما يشرع يحتاج إلى التذكية]:

(وما صِيد بغير ذلك فلا بد من التذكية)، وقد نزّل ﷺ المعراض إذا أصاب فخزق منزلة الجارح، واعتبر مجرد الخزق؛ كما في حديث عدي بن حاتم المذكور.

وفي لفظ لأحمد من حديث عدي قال: قلت: يا رسول الله! إنا قوم نرمي؛ فما يحل لنا؟ قال: «يحل لكم ما ذكيتم، وما ذكرتم اسم الله عليه فخزقتم فكلوا»(١)، فدل على أن المعتبر مجرد الخزق.

وإن كان القتل بمثقل؛ فيحل ما صاده من يرمي بهذه البنادق الجديدة التي يُرمى بها بالبارود، والرصاص؛ لأن الرصاص تخزق خزقاً زائداً على خزق السلاح، فلها حكمه- وإن لم يدرك الصائد بها ذكاة الصيد إذا ذكر اسم الله على ذلك-.

[الصيد بالبنادق اليوم حلال]:

وعبارة الماتن في «حاشية الشفاء»:

«أقول: ومن جملة ما يحل الصيد به من الآلات هذه البنادق الجديدة التي يرمى بها بالبارود والرصاص، فإن الرصاصة يحصل بها خزق زائد على خزق السهم والرمح والسيف، ولها في ذلك عمل يفوق كل آلة.

<sup>(</sup>١) لم أجده في «المسند» بهذا اللفظ، وذكر السيوطي في «الدر المنثور» نحوه من رواية ابن أبي حاتم.

ويظهر لك ذلك بأنك لو وضعت ريشاً -أو نحوه- فوق رماد دقيق، أو تراب دقيق، وغرزت فيه شيئاً يسيراً من أصلها، ثم ضربتها بالسيف المحدد -ونحو ذلك من الآلات- لم يقطعها وهي على هذه الحالة.

ولو رميتها بهذه البنادق لقطعتها، فلا وجه لجعلها قاتلة بالصدم؛ لا من عقل، ولا من نقل.

وما روي من النهي عن أكل ما رمي بالبُندُقة؛ كما في رواية من حديث عدي بن حاتم عند أحمد (١) بلفظ: «ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت»؛ فالمراد بالبندقة هنا: هي التي تتخذ من طين، فيرمي بها بعد أن تيبس.

وفي «صحيح البخاري»: قال ابن عمر في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة.

وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن.

وهكذا ما صيد بحصى الخذف، فقد ثبت في «الصحيحين»، وغيرهما من حديث عبد الله بن المغفل: أن رسول الله ﷺ نهى عن الخَذْف (٢) وقال: «إنها لا تصيد صيدًا، ولا تنكأ (٣) عدوا؛ لكنها تكسر السن وتفقأ العين».

<sup>(</sup>١) ■ في «المسند» (٤/ ٣٨٠)؛ ورجاله ثقات رجال الشيخين؛ لكنه منقطع بين إبراهيم النخعي وعدي؛ بينهما همام بن الحارث:

أخرجه البخاري، (٩/ ٤٩٦)، ومسلم (٥٦/٦)، وأحمد أيضاً، لكن بلفظ آخر. (ل

<sup>(</sup>٢) الخذف: رميك بحصاة أو نواة؛ تأخذها بين سبّابتيك؛ أو تجعل مِخذفة من خشب ترمي بها بين الإبهام والسبابة؛ قاله في «اللسان». (ش)

<sup>(</sup>٣) الرواية (تنكأ) بالهمز، وروي: (تنكي) - بكسر الكاف بدون همزة -.

قال الشوكاني: «قال ابن سيده: نكى العدو نكاية: أصاب منه، ثم قال: نكأت العدو أنكؤهم لغة في نكيتهم؛ فظهر أن الرواية صحيحة، ولا معنى لتخطئتها». (ش)

#### [الصيد بالرمى بالحجارة لا يحل]:

ومثل هذا ما قتل بالرمي بالحجارة غير المحددة إذا لم تخزق؛ فإنه وقيذ لا يحل.

وأما إذا خزقت حلّ؛ قال في «المسوى»: «يحل ما اصطاد بكلبه إذا ذكر اسم الله عليه، عند إرساله وكان الكلب معلماً، قال تعالى: ﴿وما علّمتم من الجوارح مكلّبين تعلّمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه﴾».

### [متى يكون الحيوان الصائد معلماً؟]:

والتعليم هو أن يوجد فيه ثلاثة أشياء: إذا أَشْلِيَتِ اسْتَشْلَت<sup>(۱)</sup>، وإذا زُجِرَتِ انزجرت، فإذا أخذت الصيد أمسكت ولم تأكل.

فإذا وجد ذلك منها مراراً \_ وأقله ثلاث مرات \_ كانت معلّمة يحل صيدها.

١- [إذا أرسله صاحبه استرسل]:

وعلى هذا كله أهل العلم في الجملة.

وأكثر أهل العلم على أن المراد بالجوارح الكواسر من سباع البهائم كالفهد والكلب، ومن سباع الطير كالبازي والصقر؛ مما يقبل التعليم، فيحل صيد جميعها.

<sup>(</sup>۱) أشلى الكلب: إذا دعاه باسمه، وأشلاه على الصيد: دعاه فأرسله عليه؛ لكن حذف فأرسله، تخفيفاً. (ش)

٧- [إذا زجره صاحبه انزجر]:

والمكلّب: هو الذي يغري الكلاب على الصيد ويعلّمها.

﴿ فكلوا مما أمسكن ﴾: أراد أن الجارحة المعلّمة إذا جرحت بإرسال صاحبها، فأخذت الصيد وقتلته؛ كان حلالاً.

#### ٣- [أن لا يأكل من الصيد]:

قلت: وهذا هو مذهب مالك، والقول القديم للشافعي، ثم تعقبه الشافعي بحديث عدي بن حاتم المذكور، وهو مذهب أبي حنيفة، وسمع مالك أهل العلم يقولون في البازي والعقاب والصقر وما أشبه ذلك: إنه إذا كان معلمًا يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة؛ فلا بأس بأكل ما قتلوه مما صادت؛ إذا ذكر اسم الله على إرسالها.

قال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا: أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري، فصاد أو قتل؛ أنه إذا كان معلماً؛ فَأكُلُ ذلك الصيد حلال لا بأس به (۱)؛ وإن لم يذكّه المسلم، وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي، أو يرمي بقوسه، أو بنبله فيقتل بها، فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله.

قال مالك: «إذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فأخذه؛ فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يُذكِّى، وإنما مثل ذلك قوس المسلم ونَبله

<sup>(</sup>۱) ■ وأما حديث جابر: نهينا عن صيد كلب المجوس وطائره؛ فقد ضعفه الترمذي (٢/ ٣٤١)، والبيهقي (٩/ ٢٤٥). (ن)

يأخذها المجوسي، فيرمي بها الصيد فيقتله، وبمنزلة شفرة المسلم يذبح به المجوسي؛ فلا يحل أكل شيء من ذلك». انتهى

## [لا يحل الصيد إذا اشترك فيه كلبان معلم وغير معلم]:

(وإذا شارك الكلبَ المعلمَ كلبُ آخر لم يحلّ صيدهما)؛ لما تقدم في حديث عدي من قوله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «ما لم يَشركها كلب ليس معها».

وفي لفظ له في «الصحيحين» قال: قلت: يا رسول الله! إني أرسل كلبي وأسمي؟ قال: «إن أرسلت كلبك وسميت، فأخذ فقتل فكل، وإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه»؛ قلت: إني أرسل كلبي أجد معه كلباً؛ لا أدري أيهما أخذه؟ قال: «فلا تأكل؛ فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره»، وفي لفظ له: «فإن وجدت مع كلبك كلباً غيره، وقد قتل فلا تأكل؛ فإنك لا تدري أيهما قتله».

# [لا يحل صيد الكلب المعلم إذا أكل منه]:

(وإذا أكل الكلب المعلم -ونحوه- من الصيد؛ لم يحل؛ فإنما أمسك على نفسه)؛ لما تقدم من الأدلة على ذلك، وتقدم أيضا ترجيحها على حديث عبدالله بن عمرو<sup>(1)</sup>.

## [حكم الصيد إذا وجد بعد أيام]:

(وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرميّة فيه ميتًا -ولو بعد أيام في غير ماء-كان حلالاً ما لم ينتن؛ أو يعلم أن الذي قتله غير سهمه)؛ لحديث أبي ثعلبة

<sup>(</sup>١) 
قلت: الأولى الجمع بين الحديثين بما سبق (ص )؛ فراجعه. (ن)

الخشني، عن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال:

«إذا رميت سهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته؛ فكله ما لم ينتن»، أخرجه مسلم وغيره.

وفي «الصحيحين»، من حديث عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- عن الصيد؟ قال: «إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل؛ إلا أن تجده قد وقع في ماء؛ فإنك لا تدري؛ الماء قتله أو سهمك».

وفي لفظ من حديثه لأحمد، والبخاري؛ عن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - قال: «إذا رميت الصيد؛ فوجدته بعد يوم أو يومين، ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل».

وفي لفظ لمسلم نحوُه.

وفي لفظ للبخاري من حديثه: إنا نرمي الصيد، فنقتفي أثره اليومين والثلاثة، ثم نجده ميتاً وفيه سهمه؟ قال: «يأكل إن شاء».

وفي لفظ للترمذي (١) -وصححه - قال: قلت: يا رسول الله! أرمي الصيد، فأجد فيه سهمي من الغد؟ قال: «إذا علمت أن سهمك قتله؛ ولم تر فيه أثر سبع؛ فكل».

قلت: وعلى هذا أهل العلم في الجملة.

 <sup>(</sup>۱) ■ في فسننه (۲/ ۳٤۲)، وكذا أحمد (٤/ ٣٧٧)؛ وسندهما صحيح على شرطهما، ورواه النسائي أيضاً (١٩٧/٢). (ن)

### ٣- باب الذبح

#### [تعريف الذبح]:

(هو ما أنهر الدم)؛ أي: أساله، (وفرى)؛ أي: قطع (الأوداج)، وهما عرقان بينهما الحلقوم.

# [الأداة التي يصح بها الذبح]:

(وذُكِرَ اسم الله عليه ولو بحجر أو نحوه)؛ كخشب وغيره؛ (ما لم يكن سنّا أو ظفراً)؛ لحديث رافع بن خديج في «الصحيحين»، وغيرهما، قال: قلت: يا رسول الله! إنا نلقى العدو غداً وليس معنا مُدىً؟ فقال النبي ﷺ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه؛ فكلوا؛ ما لم يكن سنّا أو ظفراً، سأحدثكم عن ذلك؛ أما السن فعظم؛ وأما الظّفُر فمُدى الحبشة».

وأخرج أبو داود<sup>(۱)</sup> من حديث ابن عباس، وأبي هريرة قالا: نهى رسول الله عَيَّالِيَّةِ عن شريطة الشيطان؛ وهي التي تذبح فـتـقطع الجلد ولا تفـري الأدواج، وفي إسناده عمرو بن عبدالله الصنعاني، وهو ضعيف.

وأخرج أحمد، والبخاري من حديث كعب بن مالك: أنها كانت لهم

<sup>(</sup>١) ■ في «السنز» (٧/٢)، وكذا الحاكم (١١٣/٤) من طريق عمرو بن عبد الله، عن عكرمة عنهما، وقال الحاكم : «صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي.(ن)

غنم ترعى بسَلْع فَأَبْصرت جارية لنا بشاةٍ من غنمنا موتاً، فكسرت حجراً فذبحتها، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسال رسول الله ﷺ، أو أرسل إليه من يساله عن ذلك، وأنه سأل رسول الله ﷺ عن ذلك -أو أرسل إليه-؟ فأمره بأكلها.

وفيه دليل على أن ذبح النساء والرقيق جائز، وعليه أهل العلم.

وأخرج أحمد<sup>(۱)</sup>، والنسائي، وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت: أن ذئبًا نيَّب في شاة، فذبحوها بمروة، فرخص لهم رسول الله ﷺ في أكلها.

وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم، وابن حبان من حديث عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله! إنا نصيد الصيد، فلا نجد سكيناً إلا الظّرار<sup>(۲)</sup> وشقة العصا؟ فقال ﷺ: «أمِرُ <sup>(۳)</sup> الدم بما شئت، واذكر اسم الله عليه» <sup>(٤)</sup> ؛ والظّرار: الحجر أو المدر.

 <sup>(</sup>۱) ■ في «المسند» (٥ / ۱۸۳–۱۸۶)، والنسائي (۲/۲۰۷)، وابن ماجه (۲ / ۲۸۳–۲۸۶)؛
 من طريق حاضر بن مهاجر، عن سليمان بن يسار ، عنه.

وحاضر -هذا- مجهول، كما جزم به الذهبي ، ومع ذلك فقد أقر الحاكم على تصحيح هذا الحديث في «التلخيص» (١١٤/٤)! (ن)

 <sup>(</sup>۲) هو بالظاء المشالة؛ قال في «القناموس» في فنصل الظاء: «الظرُّ، -بالكســر-، والظرر،
 والظررة: الحجر، أو المدر المحدد منه» ١.هــ المراد منه.

وضبط –بالقلم– الظرر والظررة: بضم ففتح. (ش)

<sup>(</sup>٣) ■ في إسناده عندهم مُرِّي بن قطري لا يعرف؛ كما قال الذهبي. (ن)

<sup>(</sup>٤) ■ يجوز فيه «امْرٍ،؛ من مرى الضُّرْع، ويروى «أمْرٍ،؛ من مار يمور، إذا جرى وأماره غيره.

وقد جاء في «سنن أبي داود» و «النسائي»: «أمرر» براءين مظهرتين، ومعناه: اجعل الدم بمر؛ أي: يذهب ، قال في «النهاية»: «فعلى هذا؛ من رواه مشدداً يكون قد أدغم؛ وليس بغلط». (ن)

وأخرج البخاري، وغيره من حديث عائشة: أن قوماً قالوا: يا رسول الله! إن قوماً يأتوننا باللحم؛ لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سمُّوا عليه أنتم وكلوا»، قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر.

وهذا لا ينافي وجوب التسمية على الذابح؛ بل فيه الترخيص لغير الذابح إذا شك في اللحم؛ هل ذكر عليه اسم الله عند الذبح أم لا؟ فإنه يجوز له أن يسمّي ويأكل.

[لا دليل على استحباب استقبال القبلة عند الذبح]:

وأما استقبال القبلة؛ فليس في السنة ما يدلُّ على هذا.

فإن كان الدال على استقبال القبلة هو قوله في الحديث: «فلما وجّههما»؛ فليس فيه أنه وجّههما إلى القبلة؛ بل المراد وجّههما للذبح.

وقد تقرر أن حذف المتعلق مشعر بالعموم.

وإن كان الاستدلال بقوله: "وجهت وجهي"؛ فكذلك أيضاً ليس فيه دلالة على ذلك.

ولا أعلم دليلاً يدل على مشرروعية (١) الاستقبال حال الذبح.

<sup>(</sup>١) التعبير بالمشروعية غير دقيق؛ فإنّه لا خلاف في مشروعية، ولم يقل أحد: إنه مكروه أو حرام؛ وإنما الخلاف في استحبابه فقط. (ش)

<sup>■</sup> قلت: لا غبار على تعبير الشارح ؛ فإنه أراد بالمشروعية الندب والاستحباب كما يدل علية السياق، وإذ لا دليل على الاستحباب؛ فهو مكروه غير مشروع؛ لأنه داخل في عموم الأدلة الناهية عن الابتعاد في الدين؛ وهذا منه، فتأمل! (ن)

قال الماتن في «السيل الجرار»:

«ليس على على هذا دليل لا من كتاب، ولا من سنة، ولا من قياس.

وما قيل من أن القول بندب الاستقبال في الذبح قياس على الأضحية! فليس بصحيح؛ لأنه لا دليل على الأصل حتى يصلح للقياس عليه، بل النزاع فيه كائن كما هو كائن في الفرع، والندب حكم من أحكام الشرع، فلا يجوز إثباته إلا بدليل تقوم به الحجة». انتهى.

[تعذيب الذبيحة حرام]:

(ويحرم تعذيب الذبيحة)؛ لحديث شداد بن أوس، عن رسول الله عليه قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليُحِدَّ أحدكم شفرته، وليُرح ذبيحته»؛ أخرجه أحمد، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه.

وأخرج أحمد، وابن ماجه من حديث ابن عمر: أن رسول الله ﷺ أمر أن تُحدً الشفار، وأن تُوارى عن البهائم، وقال: ﴿إذا ذبح أحدكم فليُجْهِزْ ﴾ ، أي: يُتمَّها.

وفي إسناده ابن لهيعة، وفيه مقال معروف<sup>(۱)</sup>.

قلت: في اختيار أقرب طريق لإزهاق الروح اتِّباعُ داعية الرحمة، وهي

 <sup>(</sup>١) ■ قلت : وهو -على ضعفه- قد اضطرب في إسناده على وجوه ثلاثة، وخالفه غيره؛
 فرواه منقطعاً؛ لم يذكر فيه تابعه، وقد بيّنت ذلك في «التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب» (٢ / 10.5). (ن)

خَلَّة يرضى بها رب العالمين، ويتوقف عليها أكثر المصالح المنزلية والمدنية.

[المُثلة بالذبيحة حرام]:

(والمثلة بها)؛ لما ورد في تحريمها من الأحاديث الثابتة في «الصحيح» وغيره، وهي عامة.

[يحرم الذبح لغير الله]:

وتحريم (ذبحها لغير الله)؛ لما ثبت عنه - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- مِنْ لَعْنِ من ذبح لغير الله؛ كما في "صحيح مسلم" وغيره، ولقوله -تعالى-: ﴿وما أُهِلَّ لغير الله﴾.

وكان أهل الجاهلية يتقربون إلى الأصنام والنجوم بالذبح لأجلهم؛ إما بالإهلال عند الذبح بأسمائهم؛ وإما بالذبح على الأنصاب المخصوصة لهم، فنُهوا عن ذلك، وهذا أحد مظانِّ الشرك.

وأما الذبح للسلطان؛ وهل هو داخِلٌ في عموم ما أهلٌ به لغير الله أم لا؟ فقد أجاب الماتن -رحمه الله- في بحث له على ذلك بما لفظه:

"اعلم أن الأصل الحِلَّ؛ كما صرحت به العمومات القرآنية والحديثية، فلا يحكم بتحريم فرد من الأفراد، أو نوع من الأنواع إلا بدليل ينقل ذلك الأصل المعلوم من الشريعة المطهرة؛ مثل تحريم ما ذبح على النُّصُب، والميتة، والمتردية، والنطيحة، والموقوذة، وما أهل به لغير الله، ولحم الخنزير، وكلِّ شيء خرج من ذلك الأصل بدليل من الكتاب، أو السنة المطهرة؛ كتحريم كل ذي ناب من السباع، ومِخلب من الطير، وتحريم الحمر الإنسية.

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أصول التحريم: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أو وقوع الأمر بالقتل، أو النهي عنه، أو الاستخباث، أو التحريم على الأمم السالفة، إذا لم ينسخ؛ فلا بد للقائل بتحريم فرد من الأفراد، أو نوع من الأنواع من اندراجه تحت أصل من هذه الأصول، فإن تعذر عليه ذلك؛ فليس له أن يتقول على الله ما لم يقل.

فإنَّ من حرم ما أحله الله كمن حلل ما حرم الله، فلا فرق بينهما، وفي ذلك من الإثم ما لا يخفى على عارف.

ولا شك أن البراءة الأصلية بمجرَّدها كافية -على ما هو الحق-؛ فكيف إذا انضم إليها من العمومات مثل قوله -تعالى-: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرَّماً ﴾ الآية، وقوله: ﴿أُحِلَّ لكم الطيبات ﴾، وقوله: ﴿والطيبات من الرزق ﴾، وقوله: ﴿كلوا من طيبات ما رزقناكم ﴾، وقوله: ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ﴾، وقوله: ﴿يحل لهم الطيبات ﴾؟!

والحاصل: أن الواجب وَقْفُ التحريم على المنصوص على حرمته، والتحليل على ما عداه، وقد صرح بذلك حديث سلمان عند الترمذي: أن النبي ﷺ قال: «الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه؛ فهو مما عفا عنه» (١).

وأخرج أبو داود(٢)، عن ابن عباس موقوفاً: كان أهل الجاهلية يأكلون

<sup>(</sup>١) ا إسناده ضعيف جداً، لكن معناه صحيح ثابت في احاديث اخرى؛ سبق بعضها. (ن)

<sup>(</sup>٢) 🕊 ني «سننه» (٢/ ١٤٤)، وكذا الحاكم(٤/ ١١٥)، وصححه؛ ووافق الذهبي.

ثم أخرجه الحاكم (٢/٣١٧) نحوه، وقال: (صحيح على شرطهما)، ووافقه الذهبي. (ن)

أشياء، ويتركون أشياء تقذُّراً، فبعث الله تعالى نبيه، وأنزل كتابه، فأحل حلاله، وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وتلا: ﴿قُلُ لَا أَجَدُ فَيما أُوحِي إِلَي مَحْرَماً﴾.

وأخرج الترمذي، وأبو داود، من حديث قَبِيصة بن هُلب [عن أبيه](١) قال: سمعت رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- وقد قال له رجل: إن مِنَ الطعام طعاماً أتحرج منه؟ فقال: «ضارعت النصرانية! لا يختلجن في نفسك شيء».

[اختلاف العلماء في جواز الذبح للسلطان]:

إذا تقرر هذا:

فـمــــــألة الســــؤال -أعني: مــا ذبح من الأنعــام لقـــدوم السلطان-، والاستدلال على تحريم ذلك بقوله -تعالى-: ﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَاسَد.

فإن الإهلال: رفع الصوتِ للصنم ونحوه، وذلك قول أهل الجاهلية: باسم اللات والعزى؛ كذا قال الزمخشري في « الكشاف»، والذابح عند قدوم السلطان لا يقول عند ذبحه: باسم السلطان، ولو فرض وقوع ذلك؛ كان محرَّماً بلا نزاع، ولكنه يقول: باسم الله.

وقد استدل على ذلك بما رواه أحمد، ومسلم، والنسائي من حديث أمير

 <sup>(</sup>١) في الأصل بحذف (عن أبيه)؛ وصححناه من «سنن أبي داود» بشرح «عون المعبود» (ج٣: ص٤١٢)؛ وقبيصة تابعي، وأبوه صحابي.

والحديث حسنه الترمذي كما قال المنذري. (ش)

المؤمنين علي -كرم الله وجهه (۱)-: أنه سمع النبي ﷺ يقول: «لعن الله من ذبح لغير الله. . . » الحديث.

وليس ذلك الاستدلال بصحيح؛ فإن الذبح لغير الله -كما بينه شراح هذا الحديث من العلماء-: أن يذبح باسم غير الله؛ كمن ذبح للصنم، أو للصليب، أو لموسى، أو لعيسى، أو للكعبة، أو نحو ذلك؛ فكل هذا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة؛ سواء كان الذابح مسلماً، أو يهوديًا، أو نصرانيًا؛كما نص على ذلك الشافعي وأصحابه.

قال النووي في «شرح مسلم»: «فإن قصد الذابح مع ذلك تعظيم المذبوح له- وكان غير الله تعالى-، والعبادة له؛ كان ذلك كفراً، فإن كان الذابح مسلماً قبل ذلك صار بالذبح مرتداً». انتهى.

وهذا إذا كان الذبح باسم أمر من تلك الأمور؛ لا إذا كان لله، وقصد به الإكرام لمن يجوز إكرامه؛ فإنه لا وجه لتحريم الذبيحة ههنا كما سلف.

وذكر الشيخ إبراهيم المُرْوَزِيُّ من أصحاب الشافعي أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقرباً إليه؛ أفتى أهل بخارى بتحريمه؛ لأنه مما أهل به لغير الله.

قال الرافعي: «هذا إنما يذبحونه استبشاراً بقدومه، فهو كذبح العقيقة لولادة المولود، ومثل هذا لا يوجب التحريم». انتهى.

وهذا هو الصواب.

<sup>(</sup>١) الأصل اجتناب مثل الدُّعاء؛ لأنّه تمّا يُكثر استعماله الروافض، فتنبّه.

وفي «روضة الإمام النووي»: «من ذبح للكعبة تعظيماً لها لكونها بيت الله، أو لرسول الله لأنه رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-؛ فهذا لا يمنع الذبيحة؛ بل تحل»(١)، قال: «ومن هذا القبيل الذبح الذي يذبح عند استقبال السلطان استبشاراً بقدومه؛ فإنه نازل منزلة الذبح للعقيقة لولادة». انتهى.

وقد أشعر أول كلامه أن من ذبح للسلطان تعظيماً له- لكونه سلطان الإسلام- كان ذلك جائزاً؛ مثل الذبح له لأجل الاستبشار بقدومه؛ إذ لا فرق بين ذلك وبين الذبح للكعبة تعظيماً لها لكونها بيت الله .

وذكر الدوَّاري: أن من ذبح للجن، وقصد به التقرب إلى الله- تعالى-ليصرف عنه شرهم؛ فهو حلال، وإن قصد الذبح لهم فهو حرام». انتهى.

وهذا يستفاد منه حل ما ذبح لإكرام السلطان بالأولى، وذلك هو الحق؛ لما أسلفناه من أن الأصل الحل، وأن الأدلة العامة قد دلت عليه، وعدم وجود ناقل عن ذلك الأصل، ولا مخصص لذلك العموم، والله أعلم». انتهى كلام الشوكانى.

وفيه دليلٌ على التفرقة بين ما يذبح للتقرب إلى غير الله -تعالى- وبين ما يذبح لغيره من الاستبشار ونحوه؛ كالذبح للعقيقة، والوليمة، والضيافة، ونحوها، فالأول يحرم، والثاني يحل.

قال ابن حجر المكي في «الزواجر»:

<sup>(</sup>١) في النفس من هذه الإباحة شيء.

«وجعل أصحابنا مما يحرِّم الذبيحة أن يقول: باسم الله، واسم محمد، أو محمد رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- بجر (اسم) الثاني، أو (محمد) إن عرف النحو فيما يظهر، أو أن يذبح كتابي لكنيسة، أو لصليب، أو لموسى، أو لعيسى، ومسلم للكعبة، أو لمحمد -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-؛ أو تقرباً لسلطان، أو غيره، أو للجنّ.

فهذا كله يحرِّم المذبوح، وهو كبيرة».

قال: «ومعنى ما أهل به لغير الله: ما ذبح للطواغيت والأصنام؛ قاله جمعٌ.

وقال آخرون: يعني: ما ذكر عليه غير اسم الله.

قال الفخر الرازي: وهذا القول أولى؛ لأنه أشد مطابقةً للفظ الآية.

قال العلماء: لو ذبح مسلم ذبيحة، وقصد بذبحه التقرب بها إلى غير الله -تعالى-؛ صار مرتدآ، وذبيحته ذبيحة مرتد». انتهى كلام «الزواجر».

وقال صاحب «الروض»:

«إن المسلم إذا ذبح للنبي عَلَيْقٌ كفر». انتهى.

قال الشوكاني في «الدر النضيد»:

«وهذا القائل من أثمة الشافعية، وإذا كان الذبح لسيد الرسل ﷺ كفراً عنده؛ فكيف الذبح لسائر الأموات؟!». انتهى.

قال الشيخ الفاضل -مفتي الديار النجدية- عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي؛ في كتابه «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» في (باب ما جاء في الذبح لغير الله): «قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية -رحمه الله- في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم»(۱) في الكلام على قوله -تعالى-: ﴿وما أهل به لغير الله﴾: إن الظاهر أنه ما ذبح لغير الله؛ مثل أن يقال: هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود؛ فسواء لفظ به أو لم يلفظ!.

وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للَّحم، وقال فيه: باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله؛ كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للَّحم، وقلنا عليه: باسم الله.

فإذا حرم ما قيل فيه: باسم المسيح، أو الزُّهرة؛ فلأن يحرم ما قيل فيه: لأجل المسيح أو الزُّهرة، وقصد به ذلك أولى؛ فإن العبادة لغير الله أعظم كفراً من الاستعانة بغير الله.

وعلى هذا؛ فلو ذبح لغير الله متقرباً إليه يحرم؛ وإن قال فيه: باسم الله؛ كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة؛ الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح، والبخُور، ونحو ذلك.

وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال؛ لكونه يجتمع في الذبيحة مانعان:

<sup>(</sup>١) 🖿 (ص١٢٤ – طبعة الخانجي). (ك)

الأول: أنه مما أهل لغير الله به.

والثاني: أنها ذبيحة مرتد.

ومن هذا الباب: ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن، ولهذا روي عن النبي ﷺ: أنه نهى عن ذبائح الجن(١).

قال الزمخشري: «كانوا إذا اشتروا داراً، أو بنوها، أو استخرجوا عيناً؛ ذبحوا ذبيحة خوفاً أن تصيبهم الجن، فأضيفت إليهم الذبائح لذلك». انتهى كلام «فتح المجيد».

وقد نقل الشوكاني أيضاً العبارة المتقدمة لشيخ الإسلام في رسالته «الدر النضيد»، واستدل به على تحريم ما ذبح لغير الله -تعالى-؛ سواء لفظ به الذابح عند الذبح أو لم يلفظ؛ وهذا هو الحق.

[الطعن أو الرمي للحيوان كالذبح إذا ندًّ]:

(وإذا تعذر الذبح لوجه جاز الطعن والرمي، وكان ذلك كالذبح)؛ لحديث أبي العُشَراء عن أبيه: قلت: يا رسول الله! أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللَّبة؟ قال: «لو طعنت في فخذها لأجزاك»؛ أخرجه أحمد، وأهل «السنن»، وفي إسناده مجهولون، وأبو العُشَراء لا يعرف من أبوه، ولم يروعنه غير حماد بن سلمة، فهو مجهول، فلا تقوم الحجة بروايته.

والذي يصلح للاستدلال به حديثُ رافع بن خَدِيج في «الصحيحين»،

<sup>(</sup>١) ■ رواه البيهقي بسند ضعيف. (ن)

وغيرهما، قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فَنَدُ<sup>(۱)</sup> بعير من إبل القوم، وغيرهما، قال: كنا مع رسول الله ﷺ:

«إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش (٢)، فما فعل منها هذا؛ فافعلوا به هكذا».

[ذكاة الجنن ذكاة أمه]:

(وذكاة الجنين ذكاة أمه)؛ لحديث أبي سعيد عند أحمد، وابن ماجه، وأبي داود، والترمذي، والدارقطني، وابن حبان -وصححه -،عن النبي ﷺ؛ أنه قال في الجنين: «ذكاته ذكاة أمه»؛ وللحديث طرق يقوِّي بعضها بعضاً.

وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة تشهد له.

قلت: وعليه الشافعي، ووافقه محمد بن الحسن (٣).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز حتى يخرج حيًّا فيذكَّى.

أقول: وأما التمسك بالآية الكريمة؛ فلا يخفى أنه من معارضة الخاص بالعام، وقد تقرر أن الخاص مقدم على العام.

<sup>(</sup>١) ندَّ البعير : إذا شرد وذهب على وجهه .(ش)

<sup>(</sup>٢) الأوابد: جمع آبدة ؛ وهي التي قد توحشت ونفرت من الإنس. (ش)

 <sup>(</sup>٣) ■ وَلَكنه قيدًا الحكم بقيد ليس في الحديث، فقال في «الموطإ» (٢٨٤): «وبهذا نأخذ إذا تم خلقه، فذكاته ذكاة أمه؛ فلا بأس بأكله، فأما أبو حنيفة؛ فكان يكره أكله حتى يخرج حيّاً فيذكى،
 وكان يروي عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: لا تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين».

وظاهر الحديث ؛ أنه يؤكل مطلقاً، سواء تم خلقه أو لا ، وبه قال الشافعي وأحمد. (ل)

وقد قال ابن المنذر: إنه لم يُرُو عن أحد من الصحابة ولا من العلماء؛ أن الجنين لا يؤكل إلا باستثناف الذكاة فيه؛ إلا ما روي عن أبي حنيفة -رحمه الله-.

قال ابن القيم: «وردًّتِ السنة الصحيحة الصريحة المحكمة بأن ذكاة الجنين ذكاة أمه؛ بأنها خلاف الأصول، وهو تحريم الميتة؛ فيقال: الذي جاء على لسانه تحريم الميتة استثنى السمك والجراد من الميتة، فكيف وليست بميتة؟! فإنها جزء من أجزاء الأم، والذكاة قد أتت على جميع أعضائها، فلا يحتاج أن يفرد كل جزء منها بذكاة، والجنين تابع للأم جزء منها، فهذا هو مقتضى الأصول الصحيحة؛ ولو لم ترد السنة بالإباحة، فكيف وقد وردت بالإباحة الموافقة للقياس والأصول؟!».

فقد اتفق النص، والأصل، والقياس؛ ولله الحمد.

[ما قطع من الحيوان الحي فهو ميتة]:

(وما أُبِينَ من الحي فهو ميتة)؛ لحديث ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: «ما قُطعَ من بهيمة وهي حية؛ فما قُطعَ منها فهو ميتة»؛ أخرجه ابن ماجه، والبزار، والطبراني، وقد قيل: إنه مرسل.

هذا يدل على تحريم الأكل، ولا ملازمة بينه وبين النجاسة؛ كما عرفت غير مرة.

وأخرج أحمد (١)، والترمذي، وأبو داود، والدارمي من حديث أبي واقد

 <sup>(</sup>١) ■ في «المسند» (٢١٨/٥)، وسنده حسن، وصححه الحاكم (٢٣٩/٤) على شرط البخاري،
 ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

ولولا أن في أحد رواته -وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ضعفاً- لصححناه ، ولكن الحديث صحيح على كل حال لشواهده المذكورة في الكتاب ، وله شاهد آخر عن أبي سعيد الخدري صححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي؛ وإنما هو على شرط البخاري فقط، (ن)

الليثي عن النبي ﷺ: "ما قُطعَ من البهيمة وهي حية؛ فهو ميتة".

وأخرج ابن ماجه، والطبراني، وابن عدي نحوه من حديث تميم الداري.

قلت: وكان أهل الجاهلية يَجُبُّون أسنمة الإبل، ويقطعون اليات الغنم، فنُهوا عن ذلك؛ لأن فيه تعذيباً ومناقضة لما شرع الله -تعالى- من الذبح.

[أحل السمك والجراد من الميتة، والكبد والطحال من الدماء]:

(وتحل ميتتان ودمان: السمك والجراد)، وعليه أهل العلم.

(والكبد والطحال)، وهما عضوان من أعضاء بدن البهيمة؛ لكنهما يشبهان الدم، فأزاح النبي ﷺ الشبهة فيهما، وليس في الحوت والجراد دم مسفوح؛ فلذلك لم يشرع فيهما الذبح.

ووجهه حديث ابن عمر عند أحمد، وابن ماجه، والدارقطني، والسافعي، والبيهقي، قال: قال رسول الله ﷺ:

«أحل لنا ميتان ودمان؛ فأما الميتتان؛ فالحوت والجراد، وأما الدمان؛ فالكبد والطحال».

وفي إسناده عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف(١).

<sup>(</sup>١) ■ قلت : لكنه لم يتفرَّد به؛ بل تابعه أخواه أسامة وعبد الله؛ عند البيهقي (١/٢٥٤)، وهما ثقتان -على ضعف يسير في حفظهما-، فالحديث -على هذا- حسن على أقل الدرجات.

ثم هو صحيح، فقد تابعهم عند البيهقي أيضاً سليمان بن بلال؛ إلا أنه أوقفه على ابن عمر، وإسناده صحيح.

وهو في معنى المسند المرفوع ، كما قال البيهقي ؛ لأن قول الصحابي: أحل لنا كذا؛ هو كقوله: أمرنا بكذا وَنُهِينَا عن كذا ، وهذا في حكم المرفوع؛ كما هو مقرَّر في مصطلح الحديث. (ن)

وفي «الصحيحين»، وغيرهما من حديث ابن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله عَلَيْكُمُ سبع غزوات؛ نأكل الجراد.

وفيهما -أيضاً- من حديث جابر: أن البحر ألقى حوتاً ميتاً، فأكل منه الجيش، فلما قدموا قالوا للنبي ﷺ؟ فقال: «كلوا رزقاً أخرج الله لكم، أطعمونا منه إن كان معكم»، فأتاه بعضهم بشيء.

وفي «البخاري» عن عمر ؛ في قوله -تعالى-: ﴿أحل لكم صيد البحر﴾ قال: صيده ما اصطيد، وطعامه ما رمى به.

وفيه، عن ابن عباس، قال: طعامه ميتته؛ إلا ما قذرت منها.

وفيه، قال ابن عباس: كُلُّ مِنْ صَيْدِ البحر؛ صيد يهودي، أو نصراني، أو مجوسي. انتهى.

وإلى هذا ذهب الجمهور، فقالوا: ميتة البحر حلال؛ سواء ماتت بنفسها أو بالاصطياد.

وذهبت الحنفية إلى أنه لا يحلُّ إلا ما مات بسبب آدمي، أو بإلقاء الماء له، أو جَزْرِهِ عنه، وأما ما مات أو قتله حيوان غير آدمي؛ فلا يحل.

واستدلوا بما أخرجه أبو داود من حديث جابر –مرفوعاً– بلفظ:

«ما ألقاه البحر أو جزر عنه؛ فكلوا، وما مات فيه فطفا؛ فلا تأكلوه؛ وفي إسناده يحيى بن سليم، وهو ضعيف الحفظ. وقد روي من غير هذا الوجه، وفيه ضعف.

قلت: ظاهر القرآن والحديث إباحة ميتات البحر كلها، والمراد منها كل ما يعيش في البحر، فإذا أخرج منه كان عيشه عيش المذبوح كالسمك، فكل ذلك حلال بأنواعه، ولا حاجة إلى ذبحه؛ سواء يؤكل مثله في البر، كالبقر والغنم؛ أو لا يؤكل، كالكلب والخنزير، والكل سمك وإن اختلفت الصور؛ بخلاف ما يعيش في الماء؛ فإذا أخرج دام حيًا، فإن كان طائراً كالبط فذبح؛ فحلال، ولا يحل ميتنها.

وإن كان غيرها -كالضَّفْدَع، والسرطان، والسُّلَحْفَاةِ، وذوات السموم؛ كالحية، والعقرب-؛ فحرام، وعليه الشافعي.

أقول: وعلى هذا فقوله -تعالى-: ﴿أحل لكم صيد البحر﴾؛ المراد منه: ما يصطاد بالقصد والاختيار، وقوله: ﴿وطعامه﴾ المراد منه: ميتات البحر؛ مما لم يُصد بالاختيار، كنّى به عن الميتة كراهية لذكر الميتة في مقام التحليل.

وقوله: ﴿متاعاً لكم﴾: إباحته لأهل الحضر.

وقوله: ﴿وللسيارة﴾؛ المراد منه: إباحته للأهل السفر.

وقال أبو حنيفة: جميع حيوانات البحر حرام؛ إلا السمك المعروف.

أقول: الحق أن كل حيوان بحري حلال على أي صورة كان؛ ﴿أحل لكم صيد البحر﴾، «هو الطهور ماؤه والحل ميتته»، فمن جاءنا بدليل يصلح

لتخصيص هذا العموم؛ قبلناه.

[الضرورات تبيح المحظورات]:

(وتحل الميتة للمضطر)؛ لقوله تعالى: ﴿إلا ما اضطُررتم إليه﴾، وقد ثبت تحليل الميتة عند الجوع من حديث أبي واقد الليثي عند أحمد، والطبراني، برجال ثقات<sup>(۱)</sup>، ومن حديث جابر بن سمرة عند أحمد<sup>(۱)</sup>، وأبي داود بإسناد لا مطعن فيه، ومن حديث الفجيع العامري عند أبي داود<sup>(۱)</sup>.

وقد اختُلف في المقدار الذي يحل تناوله، وظاهر الآية أنه يحل ما يدفع الضرورة؛ لأن من اندفعت ضرورته فليس بمضطر.

قال في «المسوى»: «أما ذبائح أهل الكتاب فـتحل بنص الكتاب: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم﴾.

أقول: معنى الآية باتفاق المفسرين: ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم، وذبائحكم حلال لهم.

 <sup>(</sup>۱) ■ هو كما قال ، ولكنه منقطع ؛ فإنه عند أحمد (۲۱۸/۵)؛ من طريق حسان بن عطية ،
 عن أبي واقد ؛ وهذا مرسل كما في «تهذيب التهذيب».

ومن هذا الوجه؛ أخرجه الدرامي (٢/٨٨).(ن)

<sup>(</sup>۲) ■ في «المسند» (٥ / ١٠٤،٩٧،٨٨،٨٧)، وأبو داود (٢/١٤٦).

وإسنادهما حسن. (ن)

 <sup>(</sup>٣) ■ قلت: وفي سنده عقبة بن وهب العامري، ليس بالمشهور قال الذهبي: «لا يعرف، وخبره
 لا يصح.

قلت : ويعني هذا الذي أشار إليه المؤلف، وفي لفظه ما يدل على أن المضطر يباح له من الميتة ما يحتاجه منها، فهو لو صح ؛ لكان حجة على المؤلف. (ن)

قيل: أي فائدة في الحل لهم؛ وهم كفار ليسوا من أهل الشرع؟!

فقال الزَّجَّاج: معناه حلال لكم أن تُطْعِمُوهم، وأقول: معناه: حلال لهم إذا التزموا شريعتنا أكلوها.

وكان اليهود يزعمون أن بني اسرائيل لا يحل لهم ذبائح العرب، فبين الله –تعالى– أن الأحكام الشرعية لا تتفاوت بالنسبة إلى قوم دون قوم.

وعليه أهل العلم؛ أن ذبائح اليهود والنصارى حلال لنا، وذبائح المجوس لا تحل».

وفي «الموطا»: سئل ابن عباس عن ذبائح نصارى العرب؟ فقال: لا بأس بها، وتلا هذه الآية: ﴿ومن يتولُّهم منكم فإنه منهم﴾.

قلت: عليه أبو حنيفة.

وقال الشافعي: لا تحل ذبيحة المتنصّر بعد التحريف والنسخ<sup>(۱)</sup>، والمشكوك فيه.

[ذبائح المسلمين على اختلاف نِحُلهم حلال]:

أقول: ذبائح جميع المسلمين -على اختلاف نحلهم، وتباين طرائقهم-

<sup>(</sup>۱) ■ وقد ضعف هذا القول شيخُ الإسلام ابن تيمية في «الاختيارات» (۱۹۳/۳)؛ وهو حري بالضعف ، واستغرب هذا القول من مثل الإمام الشافعي ؛ لأن أهل الكتاب الذين كانوا في عهده ﷺ وفيهم نزلت الآية المذكورة-؛ إنما كان كتابهم محرفاً بنص القرآن، ولا فرق بين من كان منتسباً إلى من كان أبوه أو جده في ذلك الدين قبل التحريف أو بعده! (ن)

حلال؛ لأن الله -جل جلاله- إنما نهانا عن أكل ما لم يذكر عليه اسمه، وكل مسلم لا يذبح إلا ذاكرًا لاسم الله تحقيقًا أو تقديرًا؛ على أي مذهب كان.

وذبائح أهل الكتاب تابعة لتحليل أطعمتهم؛ إما لصدق اسم الطعام عليها؛ أو لأنها من الإدام اللاحق للطعام.

ويؤيده أكله ﷺ للشاة التي أهدتها له اليهودية من خيبر بعد طبخها لها.

ولا نسلّم أن ذبائحهم مما لم يذكر عليه اسم الله، فإنهم يذبحون لله، وليسوا كأهل الكفر من غيرهم.

فالحاصل: أن الذبح الذي تحل به الذبيحــة ما في حديث رافع بن خديج بلفظ: «ما أنهر الدم وذكر الله عليه فكلوا»؛ أخرجه الجماعة كلهم.

وذبيحة المسلم -على أي مذهب كان، وفي أي بدعة وقع- هي مما يذكر عليه اسم الله، ومع الالتباس؛ هل وقعت التسمية من المسلم أو لا؟

قد دل الدليل على الحل؛ لما أخرجه البخاري، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه، من حديث عائشة: قالت: يا رسول الله! إن قومًا حديثو عهد بجاهلية يأتوننا باللَّحمان؛ لا ندري أذكروا اسم الله عليها؛ أم لم يذكروا؛ أناكل منها أم لا؟ فقال رسول الله ﷺ: «اذكروا اسم الله وكلوا».

فامره ﷺ بإعادة التسمية مشعر بأن ذبيحة من لم يسم - سواء كان مسلماً أو غير مسلم - حلال. ويُحمل قوله -تعالى-: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ﴾ على عدم الذكر الكلي عند الذبح، وعند الأكل، وهو الظاهر من نفي ذكر اسم الله.

فاللحم إذا سمى عليه الآكلُ عند الأكل -والذابح كافر لم يسمّ- يكون ما ذكر عليه اسم الله -تعالى-، وهذا من الوضوح بمكان، ولا عبرة بخصوص السبب؛ وهو كون عائشة كان سؤالها عن اللحمان التي يأتي بها من المسلمين من كان حديث عهد بالجاهلية؛ بل الاعتبار بعموم اللفظ -كما تقرر في الأصول-.

والحق: أن ذبيحة الكافر حلال إذا ذكر عليها اسم الله، ولم يهل بها لغير الله؛ كالذبح للأوثان ونحوها.

فإن قلتَ: الكافر لا يذكر اسم الله على الذبيحة، وقد قال -تعالى-: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ﴾ وقال: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ﴾ وقال ﷺ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه».

قلتُ: هذا لا يتم إلا بعد العلم بأن الكافر لا يذكر اسم الله على ذبيحته.

وأما الاحتجاج لعدم اشتراط التسمية بحديث اللحمان المتقدم؛ فليس فيه دليل على عدم اشتراط التسمية مطلقاً؛ بل عدم اشتراطها عند الذبح.

وأما حديث: «ذبيحة المسلم حلال؛ ذكر اسم الله أو لم يذكر (١)»؛ فهو إما مرسل؛ أو موقوف؛ فكيف ينتهض لمعارضة الكتاب العزيز؟!

<sup>(</sup>١)ضعَّفه شيخنا في «الإرواء»(٢٥٣٧).

ثم هو خاص بالمسلم، والنزاع في الكافر، وكذلك الحديث الأول خاص بالمسلم؛ لقوله: «إن قومًا حديثو عهد بالجاهلية»، فلا يتم الاستدلال به على عدم اشتراط التسمية مطلقاً.

وحاصل البحث: أنه إذا ذبح الكافر ذاكراً لاسم الله عز وجل، غير ذابح لغير الله، وأنهر الدم، وفرى الأوداج؛ فليس في الآية ما يدل على تحريم هذه الذبيحة الواقعة على هذه الصفة.

فمن زعم أن الكافر خارجٌ من ذلك بعد أن ذبح لله تعالى وسمى؛ فالدليل عليه (١).

وأما ذبح الكافر لغير الله؛ فهذه الذبيحة حرام؛ ولو كانت من مسلم.

وهكذا إذا ذبح غير ذاكر لاسم الله -عز وجل-؛ فإن إهمال التسمية منه كإهمال التسمية منه كإهمال التسمية من مسلم حيث ذَبَحا جميعاً لله -عز وجل-.

وإذا عرفت هذا؛ لاح لك أن الدليل على من قبال باشتراط إسلام الذابح؛ لا على من قبال بأنه لا يسقط، فلا حاجة إلى الاستدلال على عدم الاشتراط بما لا دلالة فيه على المطلوب؛ كالاحتجاج بقوله (٢) ﷺ: "لم يُنهُ عن ذبائح المنافقين"؛ فإن المنافقين كان يعاملهم ﷺ معاملة المسلمين في جميع الأحكام؛ عملاً بما أظهروه من الإسلام، وجرياً على الظاهر.

<sup>(</sup>١) ■ الدليل هو مفهوم قوله - تعالى --: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حلُّ لكم﴾. (ك)

<sup>(</sup>٢) لعل صوابه: بأنه ﷺ لم ينه. . . إلخ. (ش)

قلت : بل هو نصّ حديث مرفوع رواه أبو داود في «المراسيل» (رقم ٣٧٨)، وضعّفُ الزيلعي في «نصب الراية» (١٨٣/٤).

وأما ما يقال من حكاية الإجماع على عدم حل ذبيحة الكافر؛ فدعوى الإجماع غير مسلَّمة، وعلى تقدير أن لها وجه صحة؛ فلا بد من حملها على ذبيحة كافر ذَبَحَ لِغيرِ الله، أو لم يذكر اسم الله تعالى.

وأما ذبيحة أهل الذمة؛ فقد دل على حلها القرآن الكريم: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حِلُ لكم﴾.

ومن قال: إن اللحم لا يتناوله الطعام؛ فقد قصر في البحث، ولم ينظر في كتب اللغة، ولا نظر في الأدلة الشرعية المصرحة بأن النبي ﷺ أكل ذبائح أهل الكتاب؛ كما في أكله ﷺ للشاة التي طبختها يهودية، وجعلت فيها سماً، والقصة أشهر من أن تحتاج إلى التنبيه عليها.

ولا مستند للقول بتحريم ذبائحهم؛ إلا مجرد الشكوك والأوهام التي يبتلى بها من لم يرسخ قدمه في علم الشرع.

فإن قلتَ: قد يذبحونه لغير الله، أو بغير تسمية، أو على غير الصفة المشروعة في الذبح.

قلتُ: إن صح شيء من هذا<sup>(۱)</sup>؛ فالكلام في ذبيحته كالكلام في ذبيحة المسلم، إذا وقعت على أحد هذه الوجوه، وليس النزاع إلا في مجرد كون كفر الكتابي مانعاً؛ لا كونه أخذ بشرط معتبر. انتهى.

 <sup>(</sup>١) ■ يشير إلى أنه لا يشترط شيء من ذلك في طعام أهل الكتاب؛ كأنه تمسك بعموم الآية:
 ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حلُّ لكم﴾.

واختار شيخ الإسلام اشتراط ذلك في بحث له مفيد في «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص١٢٠ – ١٢٣).

ومن حجته؛ أن آية ﴿وما أهلَّ لغير الله به﴾ -وما في معناها- عمومه محفوظ لم يخص منه صورة؛ بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب؛ فإنه يشترط له الذكاة المبيحة؛ فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته. . . إلخ كلامه؛ فراجعه. (ن)

# ٤- باب الضيافة

[حكم الضيافة في الإسلام]:

(يجبُ على من وجد ما يَقْرِي به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك، وحد الضيافة إلى ثلاثة أيام، وما كان وراء ذلك فصدقة، ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه، وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه؛ كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قِرَاهُ)؛ لحديث عقبة بن عامر في «الصحيحين» قال: قلت: يا رسول الله! إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يَقْرُونا؛ فما ترى؟ قال: «إن نزلتم بقوم؛ فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم».

وفيهما من حديث أبي شُريح الخُزاعي، عن رسول الله عَلَيْقِ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليكرم ضيفه جائزته"، قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: "يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجَه"؛ أي: يضيق صدره.

وأخرج أحمد (١)، وأبو داود، من حديث المقدام: أنه سمع النبي عَلَيْهُ الله الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بفِنائه محروماً؛ كان

<sup>(</sup>۱) ■ في «المسند» (١٣٠/، ١٣٢، ١٣٣)؛ وسنده صحيح، كما ذكر الشارح، ثم خرجته في «الصحيحة» (٢٠٠٤). (ن)

دَيناً له عليه؛ إن شاء اقتضاه؛ وإن شاء تركه،، وإسناده صحيح.

وأخرج أحمد، وأبو داود، والحاكم، من حديث أبي هريرة نحوه، وإسناده صحيح.

وفي الباب أحاديث.

وقد ذهب الجمهور إلى أن الضيافة مندوبة لا واجبة، واستدلوا بقوله: «فليكرم ضيفه جائزته»؛ قالوا: والجائزة هي العطية والصلة، وأصلها الندب.

ولا يخفى أن هذا اللفظ لا ينافي الوجوب، وأدلة الباب مقتضية لذلك؛ لأن التغريم لا يكون للإخلال بأمر مندوب، وكذلك قوله: "واجبة"؛ فإنه نص في محل النزاع، وكذلك قوله: "فما كان وراء ذلك فهو صدقة".

قال في «المسوى»:

«وفي قوله: «جائزته» قولان:

أحدهما: يتكلف له في اليوم الأول بما اتسع له، ويقدم له في اليوم الثاني والثالث ما كان بحضرته، ولا يزيد على عادته، وما كان بعد الثلاثة فهو صدقة ومعروف، إن شاء فعل؛ وإن شاء ترك.

والثاني: أن جائزته أن يعطيه ما يجوز به مسافرٌ يوماً وليلة (١٠».

[تحريم أكل طعام الغير بدون إذنه]:

(ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه)؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم

(١) العل هذا التفسير هو الأقرب إلى الصواب؛ بدليل أن الجائزة أمر زائد على ضيافة الثلاثة أيام في حديث أبي شريح، والله أعلم. (ن)

بينكم بالباطل﴾، وكل ما دل على تحريم مال الغير دل على ذلك؛ لأنه مال.

وإنما خُص منه ما ورد فيه دليل يخصه؛ كالضيف إذا حَرَمَهُ من يجب عليه ضيافته؛ كما مرّ.

#### [أمثلة على أكل مال الغير]:

(ومن ذلك: حلب ماشيته، وأخذ ثمرته وزرعه لا يجوز إلا بإذنه؛ إلا أن يكون محتاجاً إلى ذلك؛ فليناد صاحب الإبل، أو الحائط، فإن أجابه؛ وإلا فليشرب، وليأكل غير متخذ خُبنة (١)؛ للأدلة العامة والخاصة.

أما العامة؛ فظاهر كالآية الكريمة، وحديث خطبة الوداع، ونحو ذلك.

وأما الأدلة الخاصة فمثل: حديث ابن عمر في «الصحيحين»: أن رسول الله عَلَيْهِ قال:

«لا يحلبن أحدكُم ماشية أحد إلا بإذنه؛ أيحب أحدكُم أن يؤتى مشربته فينتثل (٢) طعامه؟ وإنما تُخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه».

وأخرج أحمد من حديث عمير مولى آبي اللحم، قال: « أقبلت مع سادتي نريد الهجرة، حتى إذا دنونا من المدينة، قال: فدخلوا وخلفوني في ظهرهم، فأصابتني مجاعة شديدة، قال: فمر بي بعض من يخرج من المدينة،

<sup>(</sup>١) ■ الحُبنة: معطف الإزار وطرف الثوب؛ أي: لا يأخذ منه في ثوبه. (ك

<sup>(</sup>٢) انتثله؛ أي: استخرجه وأخذه. (ش)

فقالوا: لو دخلت المدينة فاصبت من تمر حوائطها، قال: فدخلت حائطاً، فقطعت منه قِنوين، فأتاني صاحب الحائط، وأتى بي رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-، وأخبره خبري، وعلي ثوباذ، فقال لي: «أيهما أفضل؟»، فأشرت إلى أحدهما، فقال: «خذه وأعط صاحب الحائط الآخر»، فخلى سبيلي»، وفي إسناده ابن لهيعة (۱).

وله طريق أخرى عند أحمد، وفي إسنادها أيضاً أبو بكر بن يزيد بن المهاجر؛ غير معروف الحال.

وقد أُعِلَّ هذا الحديثُ بأن في إسناده عبدالرحمن بن إسحاق عن محمد ابن زيد، وهو ضعيف<sup>(۲)</sup>.

وأخرج أحمد، والترمذي، وابن ماجه، من حديث ابن عمر، قال: سئل

<sup>(</sup>١) ■ وكذا في النيل؛ (٨/ ١٢٧) – نقلاً عن امجمع الزوائد؛ –!

ولم أجد لهذا الحديث في «المسند» إلا طريقاً واحداً؛ أخرجه (٢٢٣/٥) من طريق عبد الرحمن ابن إسحاق: حدثني أبي، عن عمه، وعن أبي بكر بن زيد بن المهاجر، أنهما سمعا عميراً...

قلت: وهذا سند حسن عندي؛ فإن رجاله كلهم ثقات معروفون، وأبو بكر بن زيد بن المهاجر: هو محمد بن زيد بن المهاجر، كما جزم به الحافظ في «التعجيل»، وهو ثقة من رجال مسلم؛ وعبد الرحمن بن إسحاق: هو ابن عبدالله بن الحارث بن كنانة العامري؛ ثقة أيضاً من رجال مسلم، وفيه ضعف يسير؛ وأبوه ثقة؛ وعمه لم أعرفه؛ ولا يضر؛ فإنه مقرون بأبي بكر.

ثم وجدت الحديث في «المستدرك» (٤/ ١٣٢ - ١٣٣)؛ وقال: «صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي. (ن)

 <sup>(</sup>۲) ■ هذا مشكل؛ فإن محمد بن زيد: هو أبو بكر، وهو ثقة عندنا - كمما سلف - ،
 ومجهول الحال عند المؤلف؛ فكيف يقول الآن: «وهو ضعيف».

وإن رجعنا الضمير إلى عبد الرحمن بن أسحاق؛ فهو خطأ أيضاً؛ لأنه ليس في هذه المنزلة من الضعف؛ بحيث يسوغ القول فيه أنه ضعيف. (ن)

رسول الله ﷺ عن الرجل يدخل الحائط؟ فقال: «يأكلُ غيرَ متخذِ خُبنَّةً».

وأخرج أحمد، وابن ماجه، وأبو يعلى، وابن حبان، والحاكم، من حديث أبي سعيد: أن رسول الله ﷺ قال: "إذا أتى أحدكم حائطاً، فأراد أن يأكل؛ فليناد صاحب الحائط ثلاثاً، فإن أجابه وإلا فليأكل، وإذا مر أحدكم بإبل؛ فأراد أن يشرب من ألبانها فليناد: يا صاحب الإبل! أو: يا راعي الغنم! فإن أجابه وإلا فليشرب».

وأخرج الترمذي، وأبو داود، من حديث رافع، قال: كنت أرمي نخل الأنصار، فأخذوني، فذهبوا بي إلى رسول الله عَلَيْ فقال: "يا رافع! لِمَ ترمي نخلهم؟»، قال: قلت يا رسول الله! الجوع. قال: "لا ترم؛ وكُلْ ما وقع؛ أشبعك الله وأرواك»(١).

وأخرج أبو داود، والنسائي، من حديث شُرُحَبِيل بن عَبّاد في قصة مثل قصة رافع، وفيها: فقال رسول الله ﷺ لصاحب الحائط: «ما علّمتَ إذْ كان جاهلاً، ولا أطعمتَ إذ كان جائعاً؟!»(٢).

<sup>(</sup>١) حديث ضعيف ؛ وانظر «الإرواء» (٢٥١٨).

<sup>(</sup>٢) ■ صححه الحاكم (٤/ ١٣٣)، ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا. (لي)

والمراد بالخُبْنَةِ: ما يحمله الإنسان في حِضنه؛ وهي: بضم الخاء المعجمة، وسكون الباء الموحدة، وبعدها نون.

ويمكن الجسم بين الأحاديث: بأن تغريم النبي عَلَيْ لا لله اللحم لعدم المناداة منه، ولو فرضنا عدم صحة الجمع بهذا؛ كانت أحاديث الإذن عند الحاجة مع المناداة أرجح .



# ٥- باب آداب الأكل

فقد علّم النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- آداباً يتأدبون بها في الطعام؛ كما ستأتي.

#### ١- [التسمية]:

(تُشرع للآكل التسمية)؛ لحديث عائشة عند أحمد (١١)، وأبي داود، وابن ماجه، والنسائي، والترمذي -وصححه- قالت: قال رسول الله ﷺ:

«إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل: بسم الله؛ فإن نسي في أوله فليقل: بسم الله على أوله وآخره».

وأخرج مسلم، وغيره من حديث جابر: سمع النبي ﷺ يقول: ﴿إِذَا دَخُلُ الرَّجُلُ بِيتُهُ، فَذَكُرُ اللهُ عند دَخُولُه، وعند طعامه؛ قال الشيطان: لا مبيت لكم، ولا عشاء، وإذا دخل، فلم يذكر الله عند دَخُولُه؛ قال الشيطان:

<sup>(</sup>۱) ■ في «المسند» (۱/۱۶۳، ۲۰۷، ۲۶۲، ۲۲۵)، وأبو داود (۲/۱۶۰)، والترمذي (/۱۰۲) ٣)؛ عن أم كلثوم، عن عائشة.

وأم كلثوم - هذه - لم أجد من وثقها، ومع ذلك؛ فالترمذي يقول في حديثها هذا: •حديث حسن صحيح».

وله شاهد من حديث أُميَّة بن مَخشي عند ابن السني (رقم ٤٥٥)، ورجاله ثقات؛ غير المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي، وهو مستور؛ فالحديث به حسن - إن شاءالله -.(ع)

أدركتم المبيت، فإذا لم يذكر الله عند طعامه؛ قال: أدركتم المبيت والعشاء».

وأخرج مسلم، وغيره من حديث حذيفة بن اليمان، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ:

«إن الشيطان ليستحلّ الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه»؛ الحديث.

وأخرج الترمذي (١)، عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يأكل طعاماً في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله ﷺ: «أما إنه لو سمّى لكفى لكم»، وقال: حسن صحيح.

وفي الباب أحاديث.

قلت: وعليه أهل العلم.

قال النووي: الأفضل أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم (٢)، فإن قال: بسم الله. حصلت السنة.

٧- [الأكل باليمين]:

(والأكل باليمين)؛ لحديث ابن عمر عند مسلم، وغيره: أن النبي ﷺ قال:

«لا يأكل أحدكم بشماله، ولا يشرب بشماله؛ فإن الشيطان يأكل

<sup>(</sup>١) ■ في إسناده أم كلثوم التي في الإسناد السابق. (ك)

<sup>(</sup>٢) لا وليل على هذه الأفضليّة، ولا تحصل السنة إلاّ بالسنة! فتأمل!

بشماله، ويشرب بشماله».

قلت: وعليه أهل العلم.

٣- [الأكل من حافّتي الطعام]:

(ومن حافّتي الطعام لا من وسطه)؛ لحديث ابن عباس عند أحمد، وابن ماجه، والترمذي وصححه: أن النبي ﷺ قال:

«البركة تنزل في وسط الطعام، فكلوا من حافتيه، ولا تأكلوا من وسطه».

وأخرجه أبو داود<sup>(۱)</sup> بلفظ:

«إذا أكل أحدكم طعاماً؛ فلا يأكل من أعلى الصحفة، ولكن ليأكل من أسفلها؛ فإن البركة تنزل من أعلاها».

٤- [الأكل عما يليه]:

(ومما يليه)؛ لحديث عمر بن أبي سلَمة في «الصحيحين»، وغيرهما قال: كنت غلاماً في حِجر النبي ﷺ، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي: «يا غلام! سمّ الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك».

٥- [لعق الأصابع والصحفة]:

(ويلعق أصابعه والصحفة)؛ لحديث أنس عند مسلم، وغيره: أن النبي

 <sup>(</sup>۱) ■ في اسننه (۲/۱۱۰)؛ وإسناده صحيح، وصححه الحاكم (۱۱٦/۶)، ووافقه الذهبي. (ن)

عَيْدُ كَانَ إذا طعم طعاماً لعق أصابعه الثلاث، وقال:

"إذا وقعت لقمة أحدكم؛ فليمط عنها الأذى، وليأكلها، ولا يدعها للشيطان»، وأمرنا أن نَسْلُتُ (١) القصعة، وقال:

«إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة».

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عباس، أن النبي عَلَيْكُم قال: «إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح يده حتى يَلْعَقها أو يُلْعِقَها (٢)».

وأخرج مسلم من حديث جابر: أن النبي ﷺ أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال:

«إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة».

قال في «الحجة البالغة»:

«وقد اتفق لنا أنه زارنا ذات يوم رجل من أصحابنا، فقربنا إليه شيئاً، فبينا يأكل؛ إذْ سقطت كسرة من يده، وتَدَهْدَهَتْ في الأرض، فجعل يتبعها، وجعلت تتباعد عنه، حتى تَعَجَّبَ الحاضرون بعض العَجَب، وكابَدَ هو في تتبُعها بعض الجَهْد، ثم إنه أخذها فأكلها، فلما كان بعد أيام تخبط الشيطان إنسانا (٣)، وتكلم على لسانه ، فكان فسيما تكلم: إني مررت بفلان وهو يأكل، فأعجبَني ذلك الطعام، فلم يُطْعِمْني منه شيئاً، فخطفتُهُ من يَدِه، فنازعني حتى أخذه مني.

<sup>(</sup>١) سلت القصعة من الثريد: إذا مسحه. (ش)

 <sup>(</sup>۲) ■ قال النووي: «المراد: إلعاق غيره ممن لا يتقذّر ذلك؛ من زوجة، وخادم، وولد، ولو العقها شاة ونحوها». (ن)

<sup>(</sup>٣) قارن بكتابي «برهان الشرع في إثبات المس والصرع».

وبينا يأكلُ أهلُ بيتِنا أصول الجزر؛ إذ تَدَهْدَه بعضُها، فوثب إليه إنسان فأخذه وأكله، فأصابه وجع في صدره ومعدته، ثم تخبطه الشيطان، فأخبر على لسانه أنه كان أخذ ذلك المُتَدَهْدة.

وقد قرع أسماعنا شيءٌ كشير من هذا النوع، حتى علمنا أن هذه الأحاديث ليست من باب إرادة المجاز، وإنما أريد به حقيقتُها، فَمِنَ العلمِ الذي أعطاه الله نبيه ﷺ حالُ الملائكِة والشياطينِ، وانتشارُهُم في الأرض». انتهى.

# ٦- [الحمد عند الفراغ]:

(والحمد عند الفراغ والدعاء)؛ لحديث أبي أمامة عند البخاري، وغيره: أن النبي ﷺ كان إذا رفع مائدته قال: «الحمد لله كثيراً طيبًا مباركاً فيه؛ غير مَكْفِي (() ولا مُودَّع ولا مستغنى عنه ربُنا».

وأخرج أحمد، وأبو داود<sup>(٢)</sup>، والترمذي، وابن ماجه، والنسائي، والبخاري في «التاريخ» من حديث أبي سعيد، قال: كان النبي ﷺ إذا أكل وشرب قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين».

وأخرج أحمد، وابن ماجه، والترمذي -وحسنه-(٣) من حديث معاذ بن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) ■ أي: غير محتاج إلى أحد، لكنه هو الذي يطعم عباده ويكفيهم: اخطابي. (ن)

<sup>(</sup>٢) ■ في اسننه (٢/ ١٥٠)، والترمذي (٤/ ٢٤٧) بسند ضعيف؛ لِمَا سيأتي تحقيقه في الأشربة(ن)

 <sup>(</sup>٣) ■ وليس بحسن؛ فإنه من رواية أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون؛ قال الذهبي: «ضعفه يحيى، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به». (٣)

قُلَت: وقد انتهى الشيخ -أخيراً- إلى حسنه ؛ فانظر «الإرواء» (١٩٨٩).

«من أكل طعاماً، فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوةٍ؛ غفر له ما تقدم من ذنبه».

وأخرج أبو داود (١) من حديث ابن عباس: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال:

«إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل: اللهم! بارك لنا فيه، وأطعمنا خيراً منه.

وإذا سُقِيَ لبناً؛ فليقل: اللهم! بارك لنا فيه وزدنا منه؛ فإنه ليس شيء يجزي من الطعام والشراب إلا اللبن».

وأخرجه الترمـذي بنحوه وحُـسنه، ولكن في إسناده علي بن زيد بن جُدعان، وفيه ضعف.

وقد رواه عن محمد بن حرملة.

قال أبو حاتم: بصري لا أعرفه!

٧- [أن يستوي جالساً]:

(ولا يأكل متكئاً)؛ لحديث أبي جُحيفة عند البخاري، وغيره، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «أمَّا أنا فلا آكلُ مُتَكِئاً».

قلت: لأنَّ النبيُّ -صلى الله عليه وآله وسلم- بُعِثَ في العرب، وعاداتُهم

 <sup>(</sup>١) ■ في «السنز» (٢/ ١٣٥)، والترمذي (٤/ ٢٤٧)؛ عن علي بن زيد، عن عمر بن حرملة، عن ابن عباس؛ وحسنه الترمذي؛ وليس كذلك؛ لما ذكره الشارح. (٣)
 قُلتُ: ثم حسنه الشيخ بطرقه في «الصحيحة» (٢٣٢٠).

أوسطُ العادات، ولم يكونوا يتكلفون تكلفَ العجم، والأخذ بها أحسن، ولا أحسن لأصحاب الملة من أن يتبعوا سيرة إمامها في كل نَقِيرٍ وقِطْمِير.

وما أكل رسول الله ﷺ على خِوَانِ<sup>(۱)</sup>، ولا في سُكُرَّجَةٍ<sup>(۱)</sup>، ولا خُبِزَ له مُرَقَّقٌ، ولا رأى شاةً سَمِيطاً<sup>(۲)</sup> بعينه قط، وما رأى مُنَخَّلاً ـ كانوا يأكلون الشعير غير منخول ـ.

<sup>(</sup>١) ■ هو ما يوضع عليه الطعام.

والسُّكُرُّجَة: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم، وهي فارسية، وأكثر ما يوضع فيه الكوامخ ونحوها. (ن)

<sup>(</sup>٢) ■ أي: مشوية؛ فعيل بمعنى مفعول. (٢)

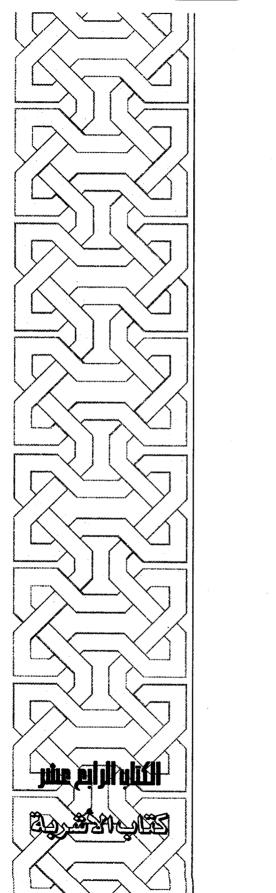

# ١٤- كتاب الأشرية

[كل مسكر خمر وكل مسكر حرام]:

(كل مسكر حرام)؛ لما أخرجه مسلم، وغيره من حديث ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام»، فيشمل ذلك جميع أنواع الخمر؛ من الشجرتين وغيرهما، فيتناوله قوله -تعالى-: ﴿إنما الخمر والميسر﴾ الآية.

وفي لفظ لمسلم: «كل مسكر خمر، وكلّ خمر حرام».

وفي «الصحيحين» من حديث عائشة، قالت: سئل رسول الله ﷺ عن البِتْع؟ وهو نَبِيذُ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال ﷺ:

«كل شراب أسكر فهو حرام».

وفيهما نحوه من حديث أبي موسى.

وفي الباب أحاديث.

قال في «الحجة البالغة»:

«وقد استفاض عن النبي ﷺ وأصحابه أحاديث كثيرة؛ من طرق لا تحصى، وعبارات مختلفة، فقال: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة».

وكذلك اتفقت جميع الملل والنحل على قبحه بالمرة.

وليس الأمر كما يظنه من لا بصيرة له؛ من أنه حسنٌ بالنظر إلى الحكمة العملية؛ لما فيه من تقوية الطبيعة! فإن هذا الظن من باب اشتباه الحكمة الطبية بالحكمة العملية.

والحق أنهما متغايرتان، وقد نزل تحريم الخمر؛ وهي من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل.

[مم يكون الخمر؟]:

والخَمْرُ: ما خامَرَ العقل.

وقال: لقد حرمت الخمر حين حرمت، وما نجد خمر الأعناب إلا قليلاً، وعامّة خمرنا: البُسر والتمر، وكَسَرُوا دِنَانَ الفَضِيخ<sup>(۱)</sup> حين نزلت، وهو يقتضيه قوانين التشريع، فإنه لا معنى لخصوصية العنب، وإنما المؤثر في التحريم كونه مزيلاً يدعو قليله إلى كثيره، فيجب به القول.

ولا يجوز لأحد اليوم أن يذهب إلى تحليل ما اتُّخذ من غير العنب، واستعمل أقل من حد الإسكار.

نعم؛ كان ناس من الصحابة والتابعين لم يبلغهم الحديث في أول الأمر، فكانوا معذورين؛ ولما استفاض الحديث، وظهر الأمر كرابعة النهار، وصح حديث: «ليشربن ناس من أمتي الخمر؛ يسمونها بغير اسمها»؛ لم يبق عُذْرٌ، أعاذنا الله -تعالى- والمسلمين من ذلك». انتهى.

<sup>(</sup>١) ■ شراب يتخذ من البسر المفضوخ؛ أي: المشدوخ. (ل)

وتمام هذا البحث في «مسك الختام»، فليرجع إليه.

[ما أسكر كثيره فقليله حرام]:

(وما أسكر كثيره فقليله حرام)، لحديث عائشة عند أحمد، وأبي داود، والترمذي وحسنه، وابن حبان، والدارقطني -وأعله بالوقف-، قالت: قال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-:

«كل مسكر حرام؛ وما أسكر الفَرْق (١) منه؛ فمل الكف منه حرام»، ورجاله رجال الصحيح؛ إلا عمرو بن سالم الأنصاري مولاهم المدني؛ قال المنذري: لم أر أحداً قال فيه كلاماً، وقال الحاكم: هو معروف بكنيته؛ يعني: أبا عثمان (٢).

وأخرج أحمد<sup>(٣)</sup>، وابن ماجه، والدارقطني -وصححه-، من حديث ابن عمر عن النبي ﷺ، قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام».

وأخرجه أبو داود<sup>(٤)</sup>، والترمذي -وحسنه-، وقال ابن حجر: رجاله ثقات-، من حديث جابر.

<sup>(</sup>۱) بفتح الفاء واسكان الراء؛ هو مئة وعشرون رطلاً - ويقال: بفتح الراء - ، وهو مكيال يسع تسعة عشر رطلاً، والأول هو الذي اعتمده صاحب اللسان، وشراح الحديث. (ش)

<sup>(</sup>٢) ■ قال الحافظ في «التقريب»: مقبول. (ن)

قلت: لكن وفقه أبو داود؛ فحديثه هذا صحيح؛ وانظر ﴿الإرواءِ﴾ (٢٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) ■ برقم (٥٦٤٨)؛ وفي سنده أبو معشر، واسمه: نجيح، وهو ضعيف.

وفي دسنن ابن ماجه، (٢/ ٣٣٢) ضعف أيضاً وانقطاع؛ لكن يشهد له الأحاديث الآتية. (لي)

<sup>(</sup>٤) ■ في «سننه» (٢/ ١٢٩)، وكذا أحمد (٣٤٣/٣)؛ وسنده صحيح لا علة له.

وكذلك رواه ابن ماجه. (ن)

وأخرجه أيضاً أحمد (١)، والنسائي، وابن ماجه، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

وفي الباب أحاديث.

قال في «المسوى»:

"وعليه الشافعي، وأبو حنيفة؛ إلا أن الشافعي يقول: كل ما خامر العقل فهو خمر، قليله وكثيره حرام، يجب منه الحد؛ سواء كان من عنب، أو تمر، أو عسل، أو غير ذلك؛ وسواء كان نِيئاً أو مطبوخاً.

وفي مذهب أبي حنيفة: النّيءُ من ماء العنب إذا اشتد هو الخمر، والمسكر من فَضِيخ التمر حرام؛ يُحَدُّ منه دون سائر المسكرات. انتهى.

[ما هي الآنية التي يجوز الانتباذ بها؟]:

(ويجوز الانتباذ في جميع الآنية)؛ لما أخرجه مسلم، وغيره من حديث بُريدة، قال: قال رسول الله ﷺ:

«كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدّم (٢)، فاشربوا في كل وعاء؛ غير أن لا تشربوا مسكراً». •

وفي لفظ لمسلم -أيضاً-، وغيره: «نهيتكم عن الظروف، وإن ظرفاً لا

<sup>(</sup>۱) ■ في «المسند» (٢/ ١٦٧، ١٧٩)؛ وابن ماجه (٢/ ٣٣٢)؛ من طريقين عن عمرو؛ فهمو إسناد حسن.(ن)

<sup>(</sup>٢) الأدَم: الجلد. (ش)

يحل شيئاً ولا يحرمه، وكل مسكر حرام».

وفي الباب أحاديث مصرحة بنسخ ما قد كان وقع منه ﷺ؛ من النهي عن الانتباذ في الدباء، والنقير، والمزفت، والحنتم (١)، ونحوها؛ كما هو مذكورُ في الأحاديث المروية في «الصحيحين»، وغيرهما.

ذهب قوم إلى بقاء الحظر فيها، وبه قال مالك وأحمد.

[حكم انتباذ جنسين مختلطين]:

(ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين)؛ لحديث جابر في «الصحيحين»، وغيرهما عن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعاً، ونهى أن ينبذ الرطب والبُسر جميعاً.

وفيهما من حديث أبي قتادة نحوه.

ولمسلم نحوه من حديث أبي سعيد.

وله -أيضاً- نحوه من حديث أبي هريرة.

وفي الباب أحاديث.

ووجه النهي عن انتباذ الخليطين؛ أن الإسكار يسرع إلى ذلك بسبب الخلط، فيظن المنتبذ أنه لم يبلغ حد الإسكار وقد بلغه.

<sup>(</sup>١) جرار مدهونة خضرة، كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة. وإنما نهى عن الانتباذ فيها؛ لأنها تسرع الشدّة فيها من أجل دهنها. (ن)

قال النووي:

«ومذهب الجمهور: أن النهي في ذلك للتنزيه لا للتحريم، وإنما يحرم إذا صار مسكراً، ولا تخفى علامته.

وقال بعض المالكية: هو للتحريم».

وقد ورد ما يدل على منع انتباذ جنسين؛ سواء كان مما ذكر في الأحاديث السابقة أم لا، وهو ما أخرجه النسائي، وأحمد، من حديث أنس قال: نهى رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- أن يجمع بين شيئين فينبذا؛ يبغي أحدهما على صاحبه، ورجال إسناده ثقات (١).

قال في «المسوى»:

«اختلف أهل العلم؛ فذهب جماعة إلى تحريمه؛ وإن لم يكن الشراب المتخذ منه مسكراً لظاهر الحديث، وبه قال مالك وأحمد.

وقال الأكثرون: هو حرام إذا كان مشتدًا ومسكراً؛ إذ المعنى فيه الإسكار، وإنما خص ذكره؛ لأنه كان من عادتهم اتخاذ النبيذ المسكر بذلك.

وقال الليث: إنما جاءت الكراهة أن ينبذا جميعاً؛ لأن أحدهما يشدُّ صاحبه».

[حكم تخليل الخمر]:

(ويحرم تخليل الخمر)؛ لحديث أنس عند أحمد، وأبي داود، والترمذي

 <sup>(</sup>١) ■ فيه نظر؛ فإنه من طريق وِقاء بن إياس؛ وفيه ضعف، وقال الحافظ: «ليّن الحديث».
 والحديث في «سنن النّسائي» (٢/ ٣٢٤). (ن)

وصححه: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- سئل عن الخمر يتخذ خلا؟ فقال: «لا».

وأخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي، من حديثه -أيضاً-: أن أبا طلحة سأل النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- عن أيتام وَرِثُوا خمراً؟ فقال: «أهرقها»، قال: أفلا نجعلها خلاً؟ قال: «لا».

وقد عزاه المنذري في «مختصر السنن» إلى مسلم.

وله حديث ثالث نحوه أخرجه الدارقطني.

وأخرج أحمد من حديث أبي سعيد نحوه.

قال ابن القيم:

«وفي الباب عن أبي الزبير وجابر، وصح ذلك عن عمر بن الخطاب، ولا نعلم له في الصحابة مخالفاً، ولم يزل أهل المدينة ينكرون ذلك.

قال الحاكم: سمعت أبا الحسن علي بن عيسى الحيري يقول: سمعت محمد بن إسحاق يقول: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: قدمت المدينة أيام مالك، فتقدمت إلى قاض، فقلت: عندك خل خمر؟ فقال: سبحان الله! في حرم رسول الله عليه على قال: ثم قدمت بعد موت مالك، فذكرت ذلك لهم، فلم ينكر على أحد.

وأما ما رُوي عن علي من اصطناعه الخمر، وعن عائشة: أنه لا بأس به؛ فهو خل الخمر إذا تخللت بنفسها لا باتخاذها». اهـ.

#### وفي «الحجة البالغة»:

"سئل عن الخمر يتخذ خلاً؟ قال: "لا"، قيل: إنما أصنعها للدواء؟ فقال: "إنه ليس بدواء، ولكنه داء".

أقول: لما كان الناس مولعين بالخمر، وكانوا يتحيلون لها حِيلاً؛ لم تتم المصلحة إلا بالنهي عنها على كل حال؛ لئلا يبقى عندر الأحد والاحيلة». انتهى.

## [جواز شرب العصير والنبيذ قبل تخمّره]:

(ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل خليانه)؛ لحديث أبي هريرة عند أبي داود (۱۱)، والنسائي، وابن ماجه، قال: علمت أن النبي ﷺ كان يصوم، فتحيّنت فطره بنبيذ صنعته في دبًاء، ثم أتيته به، فإذا هو يَنِشُ (۱۲) فقال:

«اضرب بهذا الحائط؛ فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر».

وأخرج أحمد عن ابن عمر في العصير، قال: اشربه ما لم يأخذه شيطانه؟ قبل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: في ثلاث.

 <sup>(</sup>١) قي «سننه» (٢/ ١٣٤)، والنّسائي (٢/ ٣٣٤)، وابن ماجه (٢/ ٣٣٤)؛ عن خالد بن عبدالله بن حسين، عن أبي هريرة؛ وخالد هذا لم يوثقه غير ابن حِبان؛ فهو مجهول الحال، وفي «التقريب»: «مقبول».

قلت: ولا أعلم أحداً تابعه على هذا السياق؛ فالحديث غير مقبول، والله أعلم. (ن) (٢) قوله: "فتحيَّنت» - بالتاء والحاء؛ كما هو كذلك في أبي داود وغيره - ؛ أي: ترقبت وقت إفطاره. وقوله: "ينش»؛ أي: يغلي. (ش)

وأخرج مسلم، وغيره من حديث ابن عباس: أنه كان يُنقع للنبي ﷺ الزبيب، فيشربه اليوم، والغد، وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقي الخادم أو يهراق.

قال أبو داود: ومعنى يسقى الخادم: يبادر به الفساد.

[ما هي مدة الانتباذ؟]:

(وَمَظِنَّة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام)؛ لحديث ابن عباس المذكور.

وقد أخرج مسلم، وغيره من حديث عائشة: «أنها كانت تنتبذ لرسول الله وعلى غدوة، فإذا كان من العشي فتعشى شرب على عشائه، وإن فضل شيء صبته أو أفرغته ،ثم تنتبذ له بالليل، فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه، قالت: نغسل السقاء غدوة وعشية»، وهو لا ينافي حديث ابن عباس -المتقدم- أنه كان يشربه اليوم، والغد، وبعد الغد إلى مساء الثالثة؛ لأن الثلاث مشتملة على زيادة غير منافية، والكل في «الصحيح».

[آداب الشرب]:

١- [أن يتنفس ثلاثاً]:

(وآداب الشرب أن يكون ثلاثة أنفاس)؛ لحديث أنس في «الصحيحين»: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- كان يتنفس في الإناء ثلاثاً.

وفي لفظ لمسلم: أنه كان يتنفس في الشراب ثلاثاً، ويقول: «إنّه أروى وأمرأ» (١)، والمراد أنه كان يتنفس بين كل شربتين في غير الإناء.

<sup>(</sup>١) ■ وزاد أبو داود (٢/ ١٣٥): «وأبرأ». (ن)

## ٧- [أن لا يتنفس في الإناء]:

وأما التنفس في الإناء فمنهي عنه؛ لحديث أبي قتادة في «الصحيحين»، وغيرهما: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال:

﴿إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء».

وأخرج أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي -وصححه-(۱)، من حديث ابن عباس: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- نهى أن يُتَفس في الإناء، أو يُنفخ فيه.

وأخرج أحمد، والترمذي (٢) -وصححه-، من حديث أبي سعيد: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- نهى عن النفخ في الشراب، فقال الرجل: القذاة أراها في الشراب، فقال: «أرقها»، فقال: إني لا أروى من نفس واحد، قال: «فأين؟ القدح إذاً عن فيك»، قلت: وعلى هذا أهل العلم. والنهي عن التنفس فيه، من أجل ما يخاف أن يبرز شيء من ريقه أو مخاطه فيقع في الماء.

وقد تكون النكهة من بعض من يشرب متغيرة، فتتعلق الرائحة بالماء لرقّته ولطفه.

ثم إنه من فعل الدواب، إذا كرعت في الأواني كرعت، ثم تنفست فيها، ثم عادت فشربت، فيكون الأحسن في الأدب أن يتنفس بعد إبانة الإناء عن فمه.

<sup>(</sup>١) 🗷 وهو كما قال؛ وإسناده رجال البخاري. (ن)

<sup>(</sup>٢) 🗷 في (سننه) (٣/ ١١٣)؛ وسنده حسن – إن شاء الله تعالى – . (ن)

والنفخ فيه يكون لأحد معنيين: فإن كان من حرارة الشراب؛ فليصبر حتى يبرد، وإن كان من أجل قذى؛ فليمطه بأصبع أو خلال، وإن تعذر فليرقها؛ كما جاء في الحديث.

٣- [أن يشرب باليمين]:

(وباليمين)؛ لما تقدم في آداب الأكل.

٤- [أن يشرب قاعداً]:

(ومن قعود)؛ لأن الشرب قاعداً من الهيئات الفاضلة، وأقرب لجُموم النفس والرِّي، وأن تَصرف الطبيعة الماء في محله؛ لحديث أبي سعيد عند مسلم، وغيره: أن النبي ﷺ نهى عن الشرب قائماً.

وأخرج مسلم أيضاً من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يشربن أحدكم قائماً، فمن نسي فليستقىء»(١).

ولا يعارض هذا حديث ابن عباس في «الصحيحين»: أن النبي ﷺ شرب من ماء زمزم قائماً، ولا ما أخرج البخاري، وغيره من حديث علي: أنه شرب وهو قائم، ثم قال: إن ناساً يكرهون الشرب قائماً، وإن رسول الله عنه مثل ما صنعت، ولا ما أخرجه أحمد(٢)، وابن ماجه، والترمذي

 <sup>(</sup>١) قلت: وهو حديث ضعيف بهذا اللفظ ؛ وإنما يصح الشطر الأول منه، فانظر «الصحيحة» (١٧٥).

 <sup>(</sup>۲) ■ في «المسند» (رقم ٥٨٧٤)، وابن ماجه (۲/ ۳۱۰)، والترمذي (۱۱۱ /۳)؛ وإسناده صحيح.
 وله في «المسند» (رقم ٤٧٦٥، ٤٧٦٠) طريق أخرى عن ابن عمر؛ وإسناده حسن. (ن)

-وصححه- من حديث ابن عمر، قال: «كنا نأكل على عهد رسول الله على ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام»(١)؛ لأنه يمكن الجمع بأن الكراهة للتنزيه؛ وإن كان قوله: «فمن نسي فليستقىء» يشعر بعدم الجواز في حق من قصد مخالفة السنة(٢)؛ على أن فعله على لا يعارض القول الخاص بالأمة، ويخصص القول الشامل له وللأمة، فيكون الفعل خاصاً به؛ كما تقرر في الأصول.

قلت: وعليه أكثر أهل العلم؛ رأوا نهي النبي ﷺ عن الشرب قائماً نهي أدب وإرفاق؛ ليكون تناوله على سكون وطمأنينة، فيكون أبعد من أن يكون منه فساد في المعدة؛ كالكُبَادِ وغيره.

#### ٥- [أن يشرب الأيمن فالأيمن]:

(وتقديم الأيمن فالأيمن)؛ لحديث أنس في «الصحيحين»، وغيرهما: أن النبي عَلَيْكُمْ أَتِيَ بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعسرابي وعن يساره أبو بكر، فشرب، ثم أعطى الأعرابي، وقال: «الأيمن فالأيمن».

وفيهما من حديث سهل بن سعد: أن النبي ﷺ أُتِيَ بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟»، فقال الغلام: والله يا رسول الله! لا أوثِرُ بنصيبي منك أحداً، فتله؛ أي: وضعه رسول الله ﷺ في يده.

قال في «الحجة البالغة»:

<sup>(</sup>١) انظر اعلل ابن أبي حاتم؛ (٢/٩)

<sup>(</sup>٢) لعل الأولى أن يقال - بل الصواب أن يقال -: في حقّ من لم يستطع؛ يشعر بعدم الجرار (٢) إلا لعذر . (ن)

«أراد بذلك قطع المنازعة، فإنه لو كانت السنة تقديم الأفضل؛ ربما لم يكن الفضل مسلّماً بينهم، وربما يجدون في أنفسهم من تقديم غيرهم حاجة». اهـ

# ٦- [الساقي آخر القوم شرباً]:

(ويكون الساقي آخرهم شرباً)؛ لحديث أبي قتادة عند ابن ماجه، وأبي داود، والترمذي -وصححه- وقال المنذري: رجال إسناده ثقات-، عن النبي عَلَيْهُ قال: «ساقي القوم آخرهم شرباً».

### ٨،٧- [التسمية على الشرب، والحمد في آخره]:

(ويسمي في أوله، ويحمد في آخره)؛ لحديث ابن عباس عند الترمذي (١) قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿لاَ تَشْرِبُوا نَفَساً واحداً كَشْرِبِ البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسمّوا الله إذا أنتم شربتم، واحمدوا الله إذا أنتم رفعتم».

وأخرج أحمد (٢)، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والنسائي،

 <sup>(</sup>۱) ■ في «سننه» (۱۱۳/۳)، وضعفه بقوله: «هذا حديث غريب؛ ويزيد بن سفيان الجزري:
 هو أبو فروة الرهاوي».

قلت: وهو ضعيف، كما في «التقريب»، فعزو الحديث للترمذي، وحذف كلامه الذي يدل على ضعفه؛ ليس من الصواب في شيء! (ل

 <sup>(</sup>۲) قل في «المسند» (۳/ ۳۲، ۹۸)، وأيي داود (۲/ ۱۵۰)، والترمـذي (۲٤٧/٤)، وأبن ماجه
 (۲) وأبن السني - أيضاً (رقم ٤٥٨) من طريق النّسائي - ؛ وليس عند أحد منهم: «وشرب»؛
 إلا الترمذي، وسنده ضعيف.

ثم إنّ في إسناد الحديث اختلافاً، ذكره الحافظ في «التهذيب» (٣/ ٣٠٠)؛ فالحديث ضعيف من اصله، والله اعلم (ن)

والبخاري في «التاريخ» من حديث أبي سعيد قال: كان النبي ﷺ إذا أكل وشرب قال: «الحمد لله الذي أطعمنا، وسقانا، وجعلنا مسلمين».

[حكم التنفُّس في السقاء، والنفخ فيه والشرب من فمه]:

(ويكره التنفسُ في السُّقَاءِ، والنفخُ فيه)؛ وقد تقدمت أدلة ذلك في الشرب ثلاثة أنفاس.

(والسُّرُبُ مِن فَمِهِ) لأنه إذا ثنى فم القربة فشرب منه؛ فإن الماء يتدفق وينصبُّ في حلقه دفعة، وهو يورث الكُبَاد، ويضر بالمعدة، ولا يتميز عنده في دفق الماء وانصبابه القذاة ونحوها.

ودليله حديث أبي سعيد في «الصحيحين» قال: نهى رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- عن اختناثِ الأسقية؛ أن يُشْرَبَ من أفواهها(١).

وفي رواية لهما: ﴿واختناثها: أن يقلب رأسها ثم يُشْرَبُ منه ٩.

وفي «البخاري» من حديث أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ نهى أن يشرب من في السقاء.

<sup>(</sup>۱) ■ وسببه ما في «مسند ابن أبي شببة» بإسناد صحيح عن أبي سعيد: شرب رجل من سقاء، فانساب في بطنه جِنَّان؛ فنهى رسول الله ﷺ... فذكره؛ وكذا أخرجه الإسماعيلي - كما في «الفتح» (۱۰/ ۷۷) -.

ولا ينفي هذا أن يكون النهي لعلَّة أخرى؛ فقد قالت عائشة: نهى ﷺ عن الشرب من في السقاء؛ لأن ذلك ينتنه.

رواه الحاكم (١٤٠/٤) - وصححه - ، وقال الذهبي: فإنه على شرط مسلم. وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٧٥/١٠): «سنده قوي».(ع)

وزاد أحمد: قال أيوب: فَأُنْبِئْتُ أَنَّ رجلاً شرب مِن في السقاء فخرجت حية.

وزاد في «الحجة البالغة»: «فدخلت في جوفه».

وفي «البخاري»، وغيره من حديث ابن عباس، قال: نهى رسول الله عَلِينَ عن الشرب من في السقاء.

وهذا لا يعارضه ما رواه ابن ماجه (۱)، والترمذي -وصححه-، من حديث كبشة، قالت: دخل عَلَيَّ رسول الله ﷺ، فشرب من فِي قربة معلقة قائماً، فقمت إلى فيها فقطعته».

وأخرج أحمد (٢)، وابن شاهين، والترمذي في «الشمائل»، والطبراني، والطحاوي، من حديث أم سليم نحوه.

وأخـــرج أبو داود (٣)، والترمذي من حديث عبدالله بن بُسر نحوه -أيضاً-؛ لأن فعله ﷺ قد يكون لبيان الجواز، فتُحمل أحاديث النهي على الكراهة لا على التحريم.

<sup>(</sup>١) ■ في (سننه) (٢/ ٣٣٦)، والترمذي (٣/ ١١٤)؛ وسنده صحيح.

وزاد ابن ماجه في آخره: تبتغي بركة موضع في رسول الله ﷺ [(ن)

 <sup>(</sup>۲) ■ في «المسند» (۱۱۹/۳)، و «الشمائل» (۱۳۱۳)، والطحاوي في «شرح المعاني» (/۳۵۸
 ۲)؛ عن البراء بن زيد ابن بنت أنس، عن أنس، عنها؛ والبراء هذا مجهول. (ن)

 <sup>(</sup>٣) ■ في «السنن» (٢/ ١٣٤)، والترمذي؛ وأعله بأن فيه عبدالله بن عمر العمري؛ يضعف من
 قبل حفظه. (ن)

وقد يكون ما فعله ﷺ لعذر، فتُحمل أحاديث النهي على عدم العذر.

وقد جزم ابن حزم بالتحريم (١).

ورُوي عن أحمد أن أحاديث النهي ناسخة.

[حكم المائع إذا وقعت فيه نجاسة]:

(وإذا وقعت النجاسة في شيءٍ من المانعات؛ لم يحلَّ شربه، وإن كان جامداً أُلقيت وما حولها)؛ لحديث ميمونة عند البخاري، وغيره: أن النبي ﷺ سئل عن فارةٍ وقعت في سمنٍ فماتت؟ فقال: «ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم».

وأخرج أبو داود (٢) والنسائي -في لفظ لهما من هذا الحديث-: أنه -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- سئل عن الفارة تقع في السمن؟ فقال: «إن كان جامداً فالقوها وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تقربوه»، وصححه ابن حبان.

وأخرج أحمد، وأبو داود (٣)، والترمذي من حديث أبي هريرة، قال:

<sup>(</sup>١) وهو اختيار شيخنا الألباني –حفظه الله-؛ فانظر «السلسة الصحيحة» (١٧٥–١٧٧).

<sup>(</sup>٢) في فسننه، (٢/١٤٩)، ورجال الإسنادين رجال الصحيح.

لكن مداره على معمر، وقد حكم العلماء بخطإه في قوله: «إن كان جامداً»، وبينوا أن الصواب في الحديث الإطلاق، كما في الرواية الأولى؛ راجع «فتح الباري» (٩/ ٥٤٩ - ٥٥٠)، و «الفتاوى» لشيخ الإسلام، و «تهذيب السنن» (٣٣٦/٥) لابن القيم.

وعلى هذا؛ فالحديث حجة على المؤلف في التفصيل الذي ذكره؛ ولهذا قال الحافظ:

<sup>«</sup>واستدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين عن أحمد: أن المانع إذ حلت فيه نجاسة لا ينجس إلا بالتغير؛ وهو اختيار البخاري، وقول ابن نافع من المالكية، وحكي عن مالك. (ن)

<sup>(</sup>٣) 🛎 انظر التعليق السابق. (ن)

سئل رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- عن فارة وقعت في سمن فماتت؟ فقال: «إن كان جامداً فخذوها وما حولها، ثم كلوا ما بقي، وإن كان مائعاً فلا تقربوه».

وقد أخرجه أيضاً النسائي.

وحُكُمُ غير الفارة -مما هو مثلها في النجاسة والاستقذار- حُكْمُها إذا وقع في سمن أو نحوه.

قلت: وعليه أهل العلم؛ ومعناه عندهم: إذا كان جامداً؛ فإن كان مائعاً تنجُّس كله، فلا يجوز أكله بالاتفاق، وجوّز أبو حنيفة بيعه، ولم يجوّزه الشافعي.

[حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة]:

(ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة)؛ لحديث حـذيفـة في «الصحيحين»، وغيرهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صِحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة».

وفيهما -أيضاً- من حديث أم سلمة: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- قال:

«إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يُجَرْجِرُ في بطنه نار جهنم».

ولفظ مسلم: «إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة».

وأخرج مسلم من حديث البراء بن عازب، قال: نهانا رسول الله ﷺ عن الشرب في المفضة؛ فإنه من شرب فيها في الآخرة.

وأخرج أحمد، وابن ماجه من حديث عائشة نحو حديث أم سلمة.

قلت: الجرجرة: صوت وقوع الماء في الجوف، وعليه أهل العلم.

وفي حكمها الذهب.

ورخص الشافعي في تضبيب الإناء بقليل من الفضة عند الحاجة؛ لحديث أنس: أن قدح النبي ﷺ انكسر فاتخذ مكان الشَّعب(١) سلسلة من فضة.

قال الشيخ محيي الدين بن إبراهيم النحاس في «تنبيه الغافلين»:

«ومنها استعمال أواني الذهب والفضة للرجال والنساء في الأكل، والشرب، والادّهان، والاكتحال، ونحو ذلك.

وكذا قال الشيخ شمس الدين ابن القيم وغيره.

ولا فرق بين أن تكون الآنية كبيرة؛ كالصحن، والزبدية ونحوهما، أو صغيرة؛ كالمُكحُلة، والميل، والإبرة، ونحوها.

وكما يحرم استعمال أواني الذهب والفضة يحرم اتخاذها لغير استعمال على الرجال، والنساء، ويحرم على الصائغ عملها.

<sup>(</sup>١) هو الصدع والشق.

ومن قُدَّم إليه طعام في آنية ذهب، أو فضة، ولم يستطع الإنكار؛ فطريقه أن يأخذ الطعام من الآنية، ويضعه في وعاء آخر، أو على الخبز، أو في يده الشمال، ثم يأكل منه؛ لأن ذلك ليس بأكل فيها، وكذلك إذا أراد الاكتحال من كحل في مكحلة فضة؛ أفرغ منه في شيء ثم اكتحل منه، والله تعالى أعلم اهد.

# [حكم استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب]:

أقول: استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب فيها؛ لم يرد ما يدل على المنع منه، ولم يثبت إلا المنع من الأكل والشرب فيها فقط.

ومن زعم تحريم غيرهما؛ لم يقبل إلا بدليل؛ لأن الأصل الحل، فلا ينقل عنه إلا بناقل.

وأما التحلي بهما؛ فلم يرد ما يمنع من ذلك إلا في الذهب(١).

<sup>(</sup>۱) ■ كأنه يشير إلى حديث: «الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي، حل لأناثها»؛ أخرجه الطحاوي (۲/ ٣٤٥ - ٣٤٦)، ورجاله كلهم ثقات؛ غير هشام بن أبي رقية، ترجمه ابن أبي حاتم (۲ / ٤٥٧)؛ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقد ذكره في «التعجيل» برواية جماعة من الثقات عنه، ثم قال: «وذكره ابن حبان في ثقات التابعين».

قلت: فمثله حديثه حسن؛ بل صحيح في الشواهد؛ وهذا منه؛ فإن له شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة، ساقها الزيلعي في «نصب الرابة» (٤/ ٢٢٧ - ٣٢٥)، وهي وإن كانت مفرداتها لا تخلو من علة؛ فمجموعها يدل على أن للحديث أصلاً، سيما وقد صحح بعضها الترمذي، والحاكم، وغيرهما.

والحديث عزاه الحافظ (١٠/ ٢٤٣) لأحمد، والطحاوي، وصححه.

وعزوه لأحمد بهذا اللفظ خطأ؛ فإنه إنما رواه من الطريق المذكور بلفظ آخر؛ انظر (٤/ ١٥٦) من «المسند».(ن)

وأما الفضة؛ فلم يرد شيء؛ بل قال ﷺ: «عليكم بالفضة؛ فالعبوا بها كيف شئتم (۱)».

هذا خلاصة ما ينبغي القول به في الاستعمال والتحلي، وللماتن -رحمه الله تعالى- أبحاث جليلة المقدار راجحة الأنظار في ذلك، فلتراجع.

<sup>(</sup>١) الحديث رواه أبو داود في «سننه» في (باب ما جاء في الذهب للنساء) عن أبي هريرة مطولاً، وهذا بعضه .(ش)

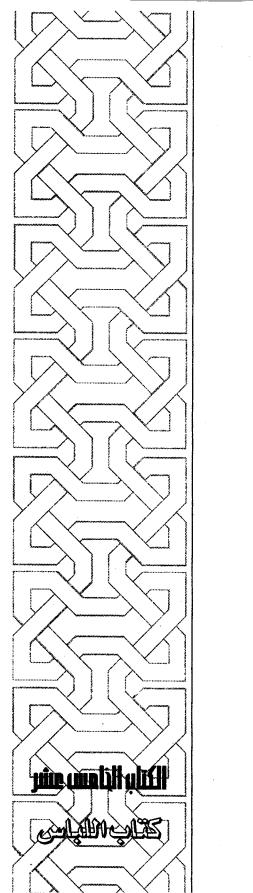



# 00- کتاب اللباس

### [دليل وجوب ستر العورة في الملإ والخلاء]:

(ستر العورة واجب في الملأ والخلاء)؛ لحديث حكيم بن حِزام، عن أبيه، عند أحمد، وأبي داود، وابن ماجه، والترمذي -وحسنه-، والحاكم -وصححه-(۱)، قال: قلت: يا رسول الله! عوراتنا ما نأتي منها؟ وما نذر؟ فقال: «احفظ عورتك؛ إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك»، قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها»، فقلت: فإذا كان أحدنا خالياً؟ قال: «فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه"(۱).

<sup>(</sup>١) ■ ووافقه الذهبي في (تلخيصه) لـ (المستدرك) (٤/ ١٨٠).(ن)

<sup>(</sup>٢) ■ ظاهره يدل على وجوب ستر العورة في الخلوة، وفيه خلاف؛ وقد حمله الشافعية على الندب.

قال المناوي: (وممن وافقهم ابن جرير، فأوّل الخبر في «الآثار» على الندب، قال: لأن الله -تعالى- لا يغيب عنه شيء من خلقه؛ عراة أو غير عراة».

وإلى هذا ذهب البخاري؛ حيث قال: «باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة، ومن تستر؛ فالستر أفضل».

ثم ساق هذا الحديث معلقاً، وحديث أبي هريرة مسنداً في اغتسال موسى وأيوب - عليهما السلام - في الخلاء عريانين.

قال الحافظ: «ووجه الدلالة منه على ما قال ابن بطال؛ أنهما مِمِّن أمرنا بالاقتداء بهما، وهذا إنما يأتي على رأي من يقول: شرع من قبلنا شرع لنا، والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي تشخ قص القصتين ولم يتعقب شيئاً منهما، فدل على موافقتهما؛ وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق؛ لبينه، فعلى هذا يجمع بين الحديثين بحمل حديث بَهْزٍ على الأفضل، وإليه أشار في الترجمة، ورجع بعض الشافعية تحريمه، والمشهور عند متقدِّميهم -كغيرهم- الكراهة، (ن)

وقد اختلف أهل العلم في حدِّ العورة، وكذلك اختلفت الأدلة، وقد استوفاها الماتن في «شرح المنتقى».

[حكم لباس الحرير للذكور والإناث]:

(ولا يلبس الرجلُ الخالصَ من الحرير)؛ لحديث عمر في «الصحيحين»، وغيرهما قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا تلبسوا الحرير؛ فإنه من لبسه في الاخرة».

وفيهما نحوه من حديث أنس.

وفيهما -وغيرهما- من حديث ابن عمر: أنه رأى عمر حلة من إستبرق، فأتى بها النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! ابتع هذه فتجمّل بها للعيد وللوفود، فقال رسول الله ﷺ: ﴿إِنمَا هذه لباس من لا خلاق له».

وأخرج أحمد، والنسائي، والترمذي وصححه من حديث أبي موسى: أن النبي ﷺ قال:

«أُحِلَّ الذهب والحسرير للإناث من أمّتي، وحسرَّم على ذكسورها،، وفي إسناده سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى، قال أبو حاتم: إنه لم يَلْقَهُ.

وقد صححه (١) أيضاً ابن حزم.

وروي من حديث علي عند أحمد، وأبي داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، قال: أخذ النبي ﷺ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله

 <sup>(</sup>١) وهو الصواب؛ فانظر ﴿إرواء الغليل﴾(٢٧٧).

في شماله، ثم قال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي»، زاد ابن ماجه: «حل لإناثهم»، وهو حديث حسن.

وأخرج البيهقي بإسناد حسن نحوه.

وأخرج البزار من حديث عمرو بن جرير البَجَلي<sup>(۱)</sup> نحوه أيضاً، وفي إسناده قيس بن أبي حازم.

وفي الباب أحاديث.

وقد ذكر المهدي في «البحر» أنه مجمع على تحريم الحرير للرجال، وقال فيه: إنه خالف في ذلك ابن عُليّة.

وانعقد الإجماع بعده على التحريم.

وقال القاضي عِياض: إنه حُكي عن قوم إباحته.

وقال أبو داود: إنه لبس الحرير عشرون نفساً من الصحابة.

[الخلاف في جواز لبس الحرير المُشُوب]:

<sup>(</sup>١) هنا خطأ غريب؛ فإن عبارة الله والأوطار، نصها: الوعن عمر -يعني: في الباب- عند البزار والطبراني، وفيه عمرو بن جرير البجلي؛ قال البزار: لين الحديث،

وهذا هو الصواب؛ لأنه ليس في الصحابة من اسمه عمرو بن جرير البجلي؛ بل عمرو بن جرير أبو سعيد البجلي؛ يروي عن إسماعيل بن أبي خالد؛ كذبه أبو حاتم، وقال الدارقطني : متروك لحديث، وله ترجمة في «لسان الميزان» (ج ٤ : ص ٣٥٨).

وقيس بن أبي حازم -الذي أعل به الشارح الحديث اعتباطاً-؛ تابعي جليل ثقة إمام، روى له الشيخان وغيرهما . (ش)

وقد اختلف أهل العلم في الحرير المشوب بغيره.

واستدل المانعون من لبسه بما ورد من منعه ﷺ للبس حلّة السيّراء؛ كما في «الصحيحين» من حديث علي، ولكنه قد وقع الخلاف في تفسير حلة السيراء ما هي؟

فقيل: إنها ذات الخطوط، وقيل: المختلفة الألوان.

وهذان التفسيران لا يدلآن على مطلوب من استدل بذلك على المنع من لبس المشوب؛ على أنه قد قيل: إنه الحرير المحض.

واستدل من لم يقل بتحريم المشوب -بل حرّم الخالص فقط- بمثل حديث ابن عباس عند أحمد، وأبى داود، قال:

«إنما نهى رسول الله ﷺ عن الشوبِ المُصْمَتِ من قَزُّ، وفي إسناده خصيف بن عبدالرحمن، وفيه ضعف(۱).

والمُصْمَتِ بضم الميم الأولى، وفتح الثانية المخففة؛ وهو: الذي جميعه حرير لا يخالطه قطن ولا غيره.

وهذا البحث طويل الذيول.

 <sup>(</sup>١) ■ لكن تابعه عكرمة بن خالد -وهو ثقة- عند أحمد (رقم ٢٨٥٨)، وعنه الحاكم (٤ / ١٩٢)؛ وقال: (صحيح على شرطهما»، ووافقه الذهبي؛ وإنما هو على شرط البخاري فقط، وصححه أيضاً الحافظ في «الفتح» (١٠/ ٢٤٢)، قال:

الم المُلَم من الحرير، وسُدى الثوب؛ فلا بأس به، (ن)

أقول: مسألة تحريم مشوب الحرير من المعارك التي تحتمل البسط.

قال الماتن في «حاشية الشفاء»:

«وقد طالت المراجعة فيها بيني وبين شيخي المجتهد المطلق السيد عبدالقادر بن أحمد الكوكباني -رحمه الله- أيام قراءتي عليه، فكان جميع ما حرره وحررته نحو سبع رسائل، وقد لخصت ما ظهر لي في المسألة في «شرح المنتقى» باختصار، فليرجع إليه».

قلت: وحاصله ترجيح التحريم؛ كما قررته في «هداية السائل إلى أدلة المائل»، فليراجع.

قال في «المسوي»:

«الحلة السيراء: التي فيها خطوط كالسيور، وهي برود من الحرير، أو الغالب فيها الحرير، والقَسيُّ: ثيابٌ مُضلَّعةٌ من الحرير؛ أي: منقوشة بصورة الضلاع<sup>(۱)</sup> وأشباهه، قيل: نسبة إلى قس قرية بساحل البحر، وقيل: إلى القز بالزاي، فأبدل من الزاي السين.

وعلى هذا أهلُ العلم أن الحرير حرام على الرجال دون النساء، ويرخّص في موضع إصبع، أو إصبعين، أو ثلاث، أو أربع من أعلام الحرير، ورخص بعضهم في لبسه لأجل الحِكة والقُمَّلُ. اهـ.

وفي حديث على عند مالك: نهى رسول الله ﷺ عن لبس القَسِّيُّ،

<sup>(</sup>١) ■ كذا! والصواب: «الأضلاع»، ففي «النهاية»: «القسيّة...: ثياب مضلّعة فيها حرير؛ أي: فيها خطوط عريضة كالأضلاع».(ن)

وعليه أهل العلم.

وفي «الأنوار»: «يجوز لبس الكَتَّان والقطن والصوف والخزّ وإن كانت نفيسة».

(إذا كان فوق أربع أصابع)؛ لحديث عمر في «الصحيحين» وغيرهما: أن رسول الله عَلَيْقُ نهى عن لَبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله عَلَيْقُ [أصبعيه] (١) الوسطى والسبابة وضمّهما.

وفي لفظ لمسلم وغيره: نهى عن لُبس الحرير؛ إلا موضع أصبعين، أو ثلاثة أو أربعة (٢).

قال في «الحجة البالغة»:

«لأنه ليس من باب اللباس، وربما تقع الحاجة إلى ذلك، ونهى عن لبس الحرير والدِّيبَاج والقَسِّيِّ والمَياثِر والأرْجُوَانِ». اهـ.

[جواز لُبس الحرير للرجال بقصد التداوي]:

(إلا للتسداوي)؛ لحديث أنس في «الصحيحين» وغيرهما: أن النبي ﷺ رخّص لعبدالرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير؛ لحِكّة كانت بهما.

<sup>(</sup>١) ■ كذا في «مسلم» (٦/ ١٤٠)، واللفظ له. (ن)

<sup>(</sup>٢) ■ و «أو» هنا للتنويع والتخيير؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه؛ بلفظ: «إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا وهكذا- يعني: إصبعين، وثلاثاً، وأربعاً-»، وعند النسائي بلفظ: لم يرخص في الديباج إلا في موضع أربع أصابع.

قال في «الحجة البالغة»:

«لأنه لم يقصد حينئذ به الإرفاه، وإنما قصد به الاستشفاء».

[حكم افتراش الحرير]:

(ولا يفترشه)- أي: الحرير- لحديث حذيفة عند البخاري، قال: نهانا رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن ناكل فيها، وعن لُبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه، وقال: «هو لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة».

وفي معنى ذلـك أحاديــث، وهــذا نصُّ في محل النزاع.

وأما الاسترواح بالقياس على جواز افتراش ما فيه تصاوير؛ فقياس في مقابلة النص، وهو فاسد الاعتبار.

قال ابن القيم:

«ولو لم يأت هذا النص؛ لكان النهي عن أبسه متناولاً لافتراشه؛ كما هو متناول للالتحاف به، وذلك لبس لغة وشرعاً؛ كما قال أنس: قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما أبس.

ولو لم يات اللفظ العام المتناول لافتراشه بالنهي؛ لكان القياس المحض موجباً لتحريمه؛ إما قياس المِثْل؛ أو قياس الآوْلى.

فقد دل على تحريم الافتراش النص الخاص، واللفظ العام، والقياس الصحيح.

ولا يجوز ردُّ ذلك كله بالمتشابه من قوله -تعالى-: ﴿خلق لكم ما في

الأرض جميعاً ﴾، ومن القياس على ما إذا كان الحرير بطانة الفراش دون ظهارته؛ فإن الحكم في ذلك التحريم على أصح القولين، والفرق على القول الآخر مباشرة الحرير وعدمها؛ كحشو الفراش.

فإن صح الفرق بطل القياس، وإن بطل الفرق مُنع الحكم.

وقد تمسك بعموم النهي عن افتراش الحرير طائفة من الفقهاء؛ فحرَّموه على الرجال والنساء، وهذه طريقة الخُرَاسانيين من أصحاب الشافعي، وقابلهم من أباحه بنوعين.

والصواب التفصيل؛ وأن من أبيح له لبسه أبيح له افتراشه، ومن حرم عليه حرم عليه، وهذا قول الأكثرين، وهي طريقة العراقيين من الشافعية؟. اهـ.

وفي «تنبيه الغافلين»:

«الجلوس على الحرير والالتحاف به حرام على الرجال.

وصحح الرافعي تحريم افتراشه على النساء.

وخالفه النووي في ذلك.

وحكى ابن الرَّفعة عن بعض العلماء أنه لا ينعقد النكاح بحضور الجالس على الحرير، واستبعد.

وحكم القَزْ(١) في التحريم حكم الحرير على الأصح، إذا كان على صبي

<sup>(</sup>١) ■ هي «القَسَّيُّ -بفتح القاف وتشديد المهملة-؛ وهو الحرير؛ نسبته إلى «قس»: بلد على ساحل مصر من جهة الشام، كما في «الفتح».(ن)

غير بالغ ثوب حرير؛ قال الغزالي:

«الصحيح أن ذلك منكر يجب نزعه عنه إن كان مميزاً؛ بعموم قوله ﷺ: «هذان حرامان على ذكور أمتي».

وكما يجب منع الصبي عن شرب الخمر؛ لا لكونه مكلفاً؛ ولكن لكونه يانس به، فإذا بلغ عَسُرَ عليه الصبر عنه، كذلك شهوة التزين بالحرير.

وأما الصبي الذي لا تمييز له؛ فيضعف ـ يعني: التحريم ـ في حقه، ولا تخلو عن احتمال، والعلم فيه عند الله تعالى». هذا كلام الغزالي.

وصحح النووي الجواز مطلقاً، والله -تعالى- أعلم. اهـ.

وروي عن ابن عباس، وأنس: أنه يجوز افتراش الحرير، وإليه ذهب الحنفية، واستدل لهم بأن افتراش الحرير إهانة، وليس هذا مما يستدل به على المسائل الشرعية على فرض عدم المعارض؛ فكيف وقد عارضه الدليل الصحيح الصريح؟!

[لُبس الثوب المعصفر حرام]:

(ولا المصبوغ بالعصفر)؛ لحديث عبدالله بن عمرو عند مسلم وغيره، قال: رأى رسسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- علي ثوبين معصفرين، فقال: «إن هذه من ثياب الكفار؛ فلا تلبسها».

وأخرج مسلم، وغيره -أيضاً- من حديث علي، قال: «نهاني رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- عن التختم بالذهب، وعن لباس القَسِّيّ، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر».

وفي الباب أحاديث.

والعصفر يصبغ الثوب صبغاً أحمر على هيئة مخصوصة، فلا يعارضه ما ورد في لبس مطلق الأحمر؛ كما في «الصحيحين» من حديث البراء، قال: «كان رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- مربوعاً، بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئاً قط أحسن منه».

وفي الباب أحاديث؛ يجمع بينها بأن الممنوع منه هو الأحمر الذي صبغ بالعصفر، والمباح هو الأحمر الذي لم يصبغ به (١).

[لُبس ثوب الشهرة حرام]:

(ولا ثوب شهرة)؛ لحديث ابن عمر:

امن لبس ثوب شهرةٍ في الدنيا؛ البسه الله ثوب مَذَلَّة يوم القيامة»، أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، ورجال إسناده ثقات (٢).

والمراد به الثوب الذي يُشهِر لابسَه بين الناس، ويلحق بالثوب غيره من

 <sup>(</sup>١) ■ هذا هو الصواب؛ خلافاً لقول ابن القيم في «الزاد» (١/ ١٧٢): «والذي يقوم عليه الدليل؛ تحريم لباس الأحمر، أو كراهيته كراهية شديدة».

على أني أقول: إن النهي عن المصبوغ بالعصفر معلل في حديث ابن عمر بأنه من ثياب الكفار؛ وبانتفاء العلة ينتفي المعلول، والله أعلم.(ن)

<sup>(</sup>٢) ■ وسنده حسن، كما بيَّتته في •حجاب المرأة المسلمة، (ص٨٨). (لى)

الملبوس ونحوه مما يشهر به اللابس له لوجود العلة.

[لبس ثوب الرجل للمرأة حرام، والعكس]:

(ولا ما يختص بالنساء، ولا العكس)؛ لحديث أبي هريرة عند أحمد، وأبي داود، والنسائي (١١): «أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- لعن الرجل يلبس لبس المرأة، والمرأة تلبس لبس الرجل».

وفي "صحيح البخاري"، وغيره من حديث ابن عباس، قال: "لعن رسول الله ﷺ المتشبهات من النساء".

وفي الباب أحاديث.

[التحلى بالذهب للرجل حرام]:

(ويحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره)؛ لما تقدم من الأحاديث الواردة في تحريم الذهب، وهو لا يكون إلا حلية؛ إذ لا يمكن لبسه.

وأما ما يخلط في بعض الثياب بالحرير أو بغيره، فهو فضة لا ذهب، وإن سماه الناس ذهباً.

ومن الأدلة على ذلك ما ورد في المنع من خاتم الذهب، وما ورد فيمن حَلِّى حبيباً له ولو بِخَرْبُصِيصَة (٢).

<sup>(</sup>١) ■ وصححه الحاكم (٤/ ١٩٤) على شرط مسلم، ووافقه الذهبي؛ فأصابا. (ك

<sup>(</sup>٢) الحَرْبصيصَة -بفتح الخاء المعجمة، وإسكان الراء، وفتح الباء، وصادين مهملتين بينهما ياء مثناة-: هي الهنة تتراءى في الرمل، لها بصيص كأنها عين جرادة .

والمراد هنا : الشيء الحقير من الحُلِيُّ .

وقع في «الأصل" بالجيم بدل الخاء؛ وهو خطأ .(ش)

وقد جمع الماتن رسالة مستقلة في تحريم التحلي بقليل الذهب وكثيره.

وجمع أيضاً رسالة مستقلة في تحلي النساء بالذهب، وهل يجوز ذلك أم لا؟ فليرجع إليهما.

قال المجد في «القاموس»: «خَربُصِيصَةٌ؛ أي: شيء من الحلي»، ونحوه في «تاج اللغات».

وفي «نهاية الحديث»: «الخَرْبُصِيصَةُ: الهنة التي تتراءى في الرمل، لها بصيص كأنها عين جرادة.

قال في «الحجة البالغة»: «ومن تلك الرؤوس الحلي المترفة وهنا أصلان:

أحدهما: أن الذهب هو الذي يفاخر به العجم، ويُفضي جريان الرسم بالتحلي به إلى الإكثار من طلب الدنيا حدون الفضة ، ولذلك شدد النبي ﷺ في الذهب وقال: «ولكن عليكم بالفضة ؛ فالعبوا بها»(١).

والثاني: أن النساء أحوج إلى التزين ليرغب فيهن أزواجهن، ولذلك جرت عادة العرب والعجم جميعاً بأن يكون تزينهن أكثر من تزينهم، فوجب أن يرخص لهن أكثر مما يرخص لهم، ولذلك قال -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «أُحِلَّ الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحُرِّمَ على ذكورها».

وقال ﷺ في خاتم ذهب في يد رجل: «يعمد أحدكم إلى جمر من نار في جعله في يده»، ورخص عليه السلام في خاتم الفضة؛ لا سيما لذي

<sup>(</sup>١) ■ هو تمام الحديث الأتي: «من أحب. . . ؛ وسنده صحيح، كما قال المنذري (٢/٣٧٣). (لي)

سلطان، وقال: «ولا تتمّه مثقالاً»(١)؛ ونهى النساء عن غير المقطّع من الذهب، وهو ما كان قطعة واحدة كبيرة، قال: «من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فَلْيُحَلِّقُهُ من ذهب».

وذكر على هذا الأسلوب الطُّوق والسُّوار.

وكذا جاء التصريح بقلادة من ذهب، وسلسلة من ذهب، وبيَّنَ المعنى في هذا الحكم حيث قال: «أما إنه ليس منكن امرأة تحلّى ذهباً تظهره إلا عُذَبّت به»(٢).

وكان لأم سلمة أوْضَاح (٣) من ذهب، والظاهر أنها كانت مقطّعة.

وقال ﷺ: «أحلّ الذهب للأناث»؛ معناه: الحلّ في الجملة.

هذا ما يوجبه مفهوم هذه الأحاديث، ولم أجد لها معارضاً.

ومذهب الفقهاء في ذلك معلوم ومشهور، وهو التحليل مطلقاً بلا فرق بين المقطّع وغيره، والله –تعالى– أعلم بحقيقة الحال».

<sup>(</sup>١) ■ ولكنه حديث ضعيف؛ رواه أبو داود، وأحمد، واستغربه الترمذي؛ لأن فيه أبا طيبة المروزي؛ وهو ضعيف. (٣)

 <sup>(</sup>٢) ■ رواه أبو داود، والنسائي؛ عن ربعيْ بن خِراش، عن امرأته، عن أخت لحذيفة؛ مرفوعاً:
 «يا معشر النساء! ما لكنَّ في الفضة ما تحلَيْنَ به؟! أما إنه . . . . . .

وامرأة ربعي مجهولة؛ فالحديث ضعيف. (ن)

قلت: وانظر (آداب الزفاف) (ص٢٥٩) لشيخنا.

 <sup>(</sup>٣) ■ الأوضاح؛ قال في االنهاية»: اهي نوع من الحلي يعمل من الفضة، سميت بها لبياضها،
 واحدها وَضَحٌ».

فلعل تسميتها هنا أوضاحاً؛ مع أنها من الذهب؛ لِلْمَعَانِها! (لى)

[حكم التختم باليمين، واليسار، والسبابة، والوسطى]:

أقول: وأما التختم؛ فقد أخرج أبو داود من حديث عمر، والنسائي من حديث أنس: أن النبي ﷺ: كان يتختم في يساره.

وأخرج أبو داود، والنسائي من حديث علي، والترمذي، والنسائي الله تعالى عليه وآله وسلم- كان الله تعالى عليه وآله وسلم- كان يتختم في يمينه».

فالكل جائز بدون كراهة، ولم يُرد النهي إلا عن التختم في السبابة والوسطى؛ كما أخرجه مسلم، وأهل «السنن» من حديث علي بلفظ: نهاني أن أجعل الخاتم في هذه أو في التي تليها، وأشار إلى السبابة.





# 71- ZIY Kery

# [الباب الأول: أحكام الأضحية]

### [مشروعية الأضحية]:

(تشرع الأهل كل بيتٍ)؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري، قال: كان الرجل في عهد رسول الله ﷺ يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، أخرجه ابن ماجه، والترمذي -وصححه-(١).

وأخرج نحوه ابن ماجه من حديث أبي سُرِيحة (٢) بإسناد صحيح.

وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي من حديث مِخْنَف<sup>(٣)</sup> بن سُليم: أنه سمع النبي ﷺ يقول:

«يا أيها الناس! على كل أهل بيت في كل عام أضحيةً»(٤).

 <sup>(</sup>١) ■ قلت: وسنده صحيح على شرط مسلم. (ن)

 <sup>(</sup>٢) ■ في الأصل: (شريحة)؛ بالشين المعجمة؛ والصواب: (سريحة)؛ بالسين المهملة المفتوحة،
 بعدها راء مكسورة.

وحديثه هذا؛ صححه الحاكم (٤/ ٢٢٨)، ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا. (لي)

<sup>(</sup>٣) بكسر الميم، وإسكان الخاء المعجمة، وفتح النون.

ووقع في الأصل بالحاء المهملة؛ وهو خطأ.(ش)

<sup>(</sup>٤) حديث حسن ؛ انظر (صحيح سنن ابن ماجه) (٢٠٠/).

وفي إسناده أبو رملة، واسمه عامر؛ قال الخطابي: مجهول.

### [حكم الأضحية]:

وقد اختُلف في وجوب الأضحية، فذهب الجمهور إلى أنها سنة غير واجبة، وبه قال مالك، وقال: لا أحب لأحد عمن قَوِيَ على ثمنها أن يتركها، وعليه الشافعي.

وذهب ربيعة، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والليث، -وبعض المالكية- إلى أنها واجبة على الموسر، وحكي عن مالك، والنخعي.

وتمسك القائلون بالوجوب بمثل حديث: «على كل أهل بيت أضحية» المتقدم، وبمثل حديث أبي هريرة عند أحمد، وابن ماجه، وصححه الحاكم وقال ابن حجر في «الفتح»: «رجاله ثقات؛ لكن اختُلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب؛ قاله الطحاوي وغيره (۱) - قال: قال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -: «من وجد سعة فلم يضح؛ فلا يقربن مصلانا».

ومن أدلة الموجبين: قبوله -تعالى-: ﴿فَصَلَّ لَرَبُكُ وَانْحَرَ﴾، والأمر للوجوب.

وقد قيل: إن المراد تخصيص الرب بالنّحر لا للأصنام، ومن ذلك حديث جندب بن سفيان البَجَلي في «الصحيحين» وغيرهما، قال: قال رسول

<sup>(</sup>١) ■ قلت: قد رواه مرفوعاً غير واحد من الثقات؛ كما بيّنته في «التعليق على الترغيب»؛ فهو صحيح مرفوعاً وموقوفاً.(٣)

الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-:

«من كان ذبح قبل أن يصلي؛ فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا؛ فليذبح باسم الله».

ومن حديث جابر نحوه.

وجعل الجمهور حديث أنه -صلى الله تعالى عليه وسلم- ضحى عَمَّن لم يُضَحِّ من أمته بكبش \_ كما في حديث جابر عند أحمد (١)، وأبي داود، والترمذي، وأخرج نحوه أحمد، والطبراني، والبزار من حديث أبي رافع بإسناد حسن (٢) \_ قرينة صارفة لما تفيده أدلة الموجبين.

ولا يخفى أنه يمكن الجمع بأنه ضحى عن غير الواجدين من أمته؛ كما يفيده قوله: «من لم يضح من أمته»، مع قوله: «على كل أهل بيت أضحية».

وأما مثل حديث: «أمرت بالأضحى ولم يكتب عليكم» ونحوه؛ فلا تقوم بذلك الحجة؛ لأن في أسانيدها من رمي بالكذب ومن هو ضعيف بمرة.

<sup>(</sup>١) ■ في «المسند» (٣/ ٣٧٥)؛ عن أبي عيّاش، عن جابر.

وأبو عيّاش - هذا - لم يوثقه أحد؛ فهو مجهول. (ن)

 <sup>(</sup>۲) ■ كلا؛ بل هو ضعيف، فيه علّة خفيّة؛ وهي أن الحديث من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، عن علي بن الحسين، عن أبي رافع؛ كذا أخرجه أحمد (٨/٦، ٣٩١، ٣٩٢).

وابن عقيل – هذا – مختلفٌ فيه، وقد اختلف عليه في إسناده، كما بيَّنه الحافظ في «الفتح»(١٠) / ٧-٧).

وعلي بن الحسين إنما أدرك من حياة أبي رافع نحو ثلاث سنوات؛ فيبعد أن يكن سمع الحديث منه وحفظه. (ك)

قلت: وآخر ما وصل إليه شيخنا فيه: أنه صحيح؛ كما تراه مفصلاً في الإرواء؛ (١١٣٨).

[الشاة تُجزىء عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة]:

(وأقلها شاة)؛ لما تقدم.

وقال المُحَلِّي: «البعير والبقرة تجزىء عن سبعة، والشاة تجزىء عن الواحد.

وإن كان له أهل بيت حصلت بجميعهم، وكذا يقال في كل واحد من السبعة؛ يعنى: المشتركين في البدنة والبقرة.

فالتضحية سنة كفاية لكل أهل بيت، وسُنّة عين لمن ليس له بيت.

وعند الحنفية: الشاة لا تجزىء إلا عن واحد، والبقرة والبَدَنة لا تجزئان إلا عن سبعة سبعة.

ولم يفرقوا بين أهل البيت وغيره.

وتأويل الحديث عندهم أن الأضحية لا تجب إلا على غني، ولم يكن الغني في ذلك الزمان غالباً إلا صاحب البيت، ونسبت إلى أهل بيته على معنى أنهم يساعدونه في التضحية، ويأكلون لحمها، وينتفعون بها.

ويصح اشتراك سبعة في بَدَنة أو بقرة، وإن كانوا أهل بيوت شتى، وهو قول العلماء، وقاسوا الأضحية على الهدي، ولا أضحية عن الجنين، وهو قول العلماء».

### [بيان وقت الأضحية]:

(ووقتها بعد صلاة عبد النحر)؛ لقوله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-:

«من كان ذبح قبل أن نصلي؛ فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا؛ فليذبح باسم الله»، وهو في «الصحيحين» -كما تقدم قريباً-.

وفي «الصحيحين» من حديث أنس عنه -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-، أنه قال: «من كان ذبح قبل الصلاة فليُعد».

قال ابن القيم: «ولا قول لأحد مع رسول الله ﷺ.

سأله أبو بُردة بن نِيَار عن شاة ذبحها يوم العيد؟ فقال: ﴿أَقَبْلَ الصلاة؟»، قال: نعم، قال: «تلك شاة لحم» الحديث.

قال: وهو صحيح صريح في أن الذبح قبل الصلاة لا يجزىءُ؛ سواء دخل وقتها؛ أو لم يدخل، وهذا الذي نَدين الله به قطعاً، ولا يجوز غيره. اهـ .

وفي الباب أحاديث، وفيه التصريح بأن المعتبر صلاة الإمام.

ويمتد (إلى آخر أيام التشريق)؛ لحديث جُبير بن مُطْعِم، عن النبي ﷺ، قال: «كل أيام التشريق ذبح»، أخرجه أحمد، وابن حبان في اصحيحه»، والبيهقي، وله طرق يقوي بعضها بعضاً (۱).

وقد رُوي أيضاً من حديث جابر، وغيره.

وقد رُوي ذلك عن جماعة من الصحابة، ومن بعدهم.

والخلاف في المسألة معروف.

وفي «الموطا» عن ابن عمر: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى، ومثل ذلك عن علي بن أبي طالب<sup>(٢)</sup>، وعليه الحنفية.

<sup>(</sup>١) ■ احدها حسن الإسناد؛ عند الدارقطني، كما بيَّته في «التعليقات الجيادة. (ال

 <sup>(</sup>٢) ■ الذي نقله ابن القيم في «الزاد» عن علي بلفظ: أيام النحر: يوم الأضحى، وثلاثة أيام
 بعده؛ وجزم بنسبته إليه.

وهذا خلاف ما عزاه المصنف إلى على. (ن)

ومذهب الشافعية: أنه يمتد وقته إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق؛ لحديث الحاكم الدال على ذلك.

### [أفضل الأضحية]:

(وأفضلها) أي: الضحايا (أسمنها) ؛ لحديث أبي رافع: أن النبي ﷺ كان إذا ضحى اشترى كبشَين سمينَين... الحديث، وهو عند أحمد وغيره بإسناد حسن (۱).

وأخرج البخاري من حديث أبي أمامة بن سهل، قال: (كنا نُسَمَّن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يُسَمَّنون).

أقول: الحق أن أفضل الأضحية الكبش الأقرن؛ كما ورد الحديث بذلك عن عبادة بن الصامت عند أبي داود (٢)، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي مرفوعاً بلفظ: «خير الأضحية الكبش الأقرن».

وأخرجه أيضاً الترمذي.

وأخرجه أيضاً ابن ماجه، والبيهقي، من حديث أبي أمامة، وفي إسناده عُفير بن مُعدان، وهو ضعيف. .

<sup>(</sup>١) ■ فيـه نظر؛ فإنه في «المسند» (٣٩٢/٦)؛ عن عبدالله بن مـحـمـد بن عَقِيل، عن علي بن الحسين، عن أبي رافع؛ وقد سبق قريباً بيان ما فيه من الوهن.(ن)

<sup>(</sup>٢) ■ وفي سنده حاتم بن أبي نصر؛ وهو مجهول.

وعفير بن معدان؛ إنما هو في سند حديث أبي أمامة فقط؛ وهو واه كما قال المنذري في الارغيب، (١٠٣/٢). (ن)

والأضحية هي غير الهدي، وقد ورد النص فيها، فوجب تقديمه على القياس.

وحديث الكبش الأقرن نصٌّ في محل النزاع، فإن كان خاصاً بالفحل فظاهر، وإن كان شاملاً له وللخَصِيِّ؛ فالأفضلية لا تختص بالخصيّ، وتضحية النبي عَلَيْتُ بالخصيّ لا تستلزم أن يكون أفضل من غيره؛ بل غاية ما هناك أن الخصي يجزىء.

[يجزىء في الأضحية جذع من الضأن]:

(ولا يجزىء ما دون الجذع من الضأن)؛ لحديث جابر عند مسلم، وغيره قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا تذبحوا إلا مسنّةً؛ إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»(١).

وأخرج أحمد، والترمذي من حديث أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "نِعْمَ -أو: نِعْمَت- الأضحية الجذع من الضان (١)» وأخسرج أحمد، وابن ماجه، والبيهقي، والطبراني من حديث أم بلال بنت هلال عن أبيها، أن رسول الله ﷺ قال: "يجوز الجذع من الضأن ضحية" (١).

وفي «الصحيحين» من حديث عقبة بن عامر، قال: قسم رسول الله ﷺ ضحايا بين أصحابه، فصارت لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله! أصابني جذع؟ فقال: «ضح به» .

<sup>(</sup>١) هذه احاديث ضعيفة ؛ تجد الكلام عليها مفصلا في «السلسة الضعيفة» (٦٥-٦٥).

وقد ذهب إلى أنه يجزىء الجذع من الضان الجمهور.

ومن زعم أن الشاة لا تجزىء إلا عن واحد، أو عن ثلاثة فقط، أو زعم أن غيرها أفضل منها؛ فعليه الدليل.

ولا يفيده ما ورد في الهدي، فذلك باب آخر.

# [يجزىء في الأضحية ثَنِيٌّ من المعز]:

(و) لا يجزىء دون (الثنيّ من المعز)، وهو ما استكمل سنتين، وطعن في الثالثة؛ لحديث أبي بردة في «الصحيحين» وغيرهما: أنه قال: يا رسول الله! إن عندي داجناً جذعة من المعز؟ فقال: «اذبحها؛ ولا تصلح لغيرك».

رأما ما رُوي في «الصحيحين» وغيرهما من حديث عقبة، أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- أعطاه غنماً يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود، فذكره للنبي رَيَا فِيَالَةُ، فقال: «ضح به أنت».

والعتود من ولد المعز: ما أتى عليه حول؛ فقد أخرج البيهقي عنه بإسناد صحيح، أنه قال: أعطاني رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- غنماً أقسمها ضحايا بين أصحابي، فبقي عتود منها؟ فقال: «ضح به أنت، ولا رخصة لأحد فيه بعدك»(١).

وقد حكى النووي الاتفاق على أنه لا يجزىء الجذع من المعز.

قلت: اتفقوا على أنه لا يجوز من الإبل والبقر والمعز دون الثَّنِيِّ.

والجذع من الضأن يجزىء عندهم.

<sup>(</sup>١) انظر «إرواء الغليل» (١١٤٤).

ولا تجزىء مقطوعة الأذن؛ إلا أن أبا حنيفة قال: إن كان المقطوع أقل من النصف؛ فيجوز.

### [الأضحية التي لا تجزيء]:

(ولا الأعور والمريض والأعرج والأعجف (١) وأعضب القرن والأذن (٢))؛ لحديث البراء عند أحمد، وأهل «السنن»، وصححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم، قال: قال رسول الله -صلى تعالى عليه وآله وسلم-:

«أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّنُ عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ظَلْعُهَا<sup>(٣)</sup>، والكسِيرُ التي لا تُنْقِي<sup>(٤)</sup>»؛ أي: التي لا مُخَّلها.

<sup>(</sup>١) الأعجف: الهزيل، وشاة عجفاء: هزيلة؛ وجمع الأعجف: عجاف؛ على غير قياس. (ش)

<sup>(</sup>٢) هو ما ذهب نصف قرنه أو أذنه. (ش)

<sup>(</sup>٣) الضَّلَع - بفتح الضاد واللام -: الميل والاعوجاج.

قلت: هذا كلام صحيح بالجملة ؛ أن الضَّلَع - بفتح الضاد المعجمة والـلام - هو الميل؛ وهو الذي ذكره ابن الأثير في «النهاية» (٣ / ٩٦)؛

لكن. . نصّ ابن الأثير نفسُهُ (٣ / ١٥٨) على أن الرواية ؛ (الظَّلْع)؛ بفتح الظاء المعجمة، بعدها لام ساكنة، فقال تحت (باب الظاء مع اللام):

<sup>«</sup>الظُّلُع - بالسكون - : العرج. . »، ثم قال:

ومنه حديث الأضاحى: (ولا العرجاء البَيِّن ظَلْعُها، (ش)

<sup>(</sup>٤) الكَسِير؛ فعيل بمعنى مفعول - وفي «الأصل»: الكسيرة بالهاء، وهو خطأ -: هي المنكسرة الرجل التي لا تقدر على المشي.

ومعنى ﴿لا تُنْقِي﴾ – بضم التاء، وإسكان النون، وكسر القاف -: أنها لا نِقْيَ – بكسر النون، وإسكان القاف – لها.

والنَّقَى: المخُّ. (ش)

وقد وقع في رواية: العجفاء، بدل: الكسيرة.

وأخرج أحمد، وأهل «السنن» -وصححه الترمذي- من حديث علي، قال: «نهى رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- أن نضحي بأعضب القرن والأذن»، قال قتادة: العضب: النصف فأكثر من ذلك.

وأخرج أحمد، وأبو داود، والحاكم، والبخاري في "تاريخه"(١) قال:

"إنما نهى رسول الله عَلَيْهُ عن المصفَّرة والمستأصلة والبخقاء والمشيّعة والكسيرة، فالمصفرة: التي تُستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة: التي ذهب قرنها من أصله، والبخقاء: التي تبخق عينها(٢)، والمشيعة: التي لا تتبع الغنم عجفاً وضعفاً، والكسيرة: التي لا تنقي،، وهذا التفسير هو أصل الرواية.

وفي الباب أحاديث.

وأما مسلوبة الألية؛ فأخرج أحمد، وابن ماجه، والبيهقي من حديث أبي سعيد، قال: اشتريت كبشاً أضحي به، فعدا الذئب فأحد الألية، فسألت النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-؟ فقال: "ضَح به"، وفي إسناده جابر الجعفي، وهو ضعيف جداً.

<sup>(</sup>١) يعني: من حديث عُتبة بن عبد السُّلَمي. (ش)

 <sup>(</sup>٢) قوله: «عينها»؛ قال في «القاموس»: «البَخَق - محركة -: أقبح العور وأكثره غمصاً، أو أن
 لا يلتقى شفر عبنه على حدقته.

بخق - كفرح ونصر - ، والعين البخقاء والباخقة والبخيق والبخيقة: العوراء، الهداد منه المراد منه المراد المراد (ش)

قلت: والحديث ضعفه شيخنا في «الإرواء» (١١٤٩).

[كيف يوزع لحم الأضحية؟]:

(ويتصدق منها ويأكل ويدّخر)؛ لحديث عائشة: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال: «كلوا وادّخروا وتصدقوا»، وهو في «الصحيحين».

وفي الباب أحاديث.

[مكان ذبح الأضحية]:

(والذبح في المصلى أفضل) إظهاراً لشعائر الدين؛ لحديث ابن عمر عند البخاري، عن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: أنه كان يذبح وينحر بالمصلى.

[ما يسن لمن أراد أن يضحي]:

(ولا يأخذَ مَنْ لَهُ أضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي)؛ لحديث أم سلمة عند مسلم، وغيره: أن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال:

«إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي؛ فليمسك عن شعره وأظفاره».

وفي لفظ لمسلم، وغيره -أيضاً-: «من كان له ذبح يذبحه؛ فإدا أهل هلال ذي الحجة؛ فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحى».

وقد اختلف العلماء في ذلك:

فذهب سعيد بن المسيّب، وربيعة، وأحمد، وإسحاق، وداود، وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية.

وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه.

وحكى المهدي في «البحر» عن الشافعي وغيره: أن ترك الحلق والتقصير لمن أراد التضحية مستحبُّ. وقال أبو حنيفة: لا يكره.



#### ٧- باب الوليمة

[الفصل الأول: أحكام وليمة العرس]

[حكم الوليمة في العرس]:

(هي مشروعة)؛ لحديث أنس في «الصحيحين»، وغيرهما: أن النبي عَلَيْكُ الله على مشروعة)؛ لحديث أنس في «الصحيحين»، وقد أولم النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- على نسائه، فأولم على صفية بتمر وسويق؛ كما أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان من حديث أنس.

وأخرج مسلم، وغيره من حديثه: « أنه جعل وليمتها التمر والأقط والسمن»، وهو في «الصحيحين» بنحو هذا.

وفيه التصريح بأنه ما كان فيها من خبز ولا لحم.

وفي «الصحيحين» أيضاً: أن النبي ﷺ ما أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاةٍ.

وقد قال بوجـوب وليمة العرس مالك، وقيل: إن المشهور عنه أنها مندوبة.

وروي الوجوب عن أحمد، وبعض الشافعية، وأهل الظاهر، وهو الحق.

ولم يأت في الأحاديث ما يُشعر بصرف الأوامر بالوليمة عن المعنى الحقيقي (١).

وأما كونها بشاة فأكثر، فيمكن أن يكون فعله ﷺ صارفاً للوجوب على فرض عدم الاختصاص به، ويمكن أن يكون الأمر بالشاة فما فوقها مقيداً بالتمكن من ذلك، فيكون واجباً مع التمكن.

وذهب الجمهور إلى أنها سنة غير واجبة.

[حكم إجابة الداعي إلى وليمة العرس]:

(ويجب الإجابة إليها)، لحديث أبي هريرة في «الصحيحين»، وغيرهما: «شر الطعام طعام الوليمة؛ يُدْعَى لها الأغنياء ويُتْرَكُ الفقراء، ومن لم يُجِبِ الدعوة فقد عصى الله ورسوله».

وفيهما من حديث ابن عمر، أن النبي ﷺ قال:

«أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها».

وفي لفظ لهما من حديثه: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها».

وفي آخر لمسلم، وغيره من حديثه: «من دعي فلم يجب؛ فقد عصى الله ورسوله».

<sup>(</sup>١) وهذا هو الصواب -إن شاء الله-.

وفي «مسلم»، وغيره من حديث جابر، قال: قال رسول الله ﷺ:

«إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك».

وفي لفظ من حديث أبي هريرة عند مسلم، وغيره:

«إذا دُعي أحدكم فليجب، فإن كان صائماً فليصلّ، وإن كان مفطراً فليطعم».

وقد نقل ابن عبدالبر والقاضي عِياض والنووي الاتفاق على وجوب الإجابة إلى وليمة العرس.

قال في «الفتح»: وفيه نظر.

نعم؛ المشهور من أقوال العلماء الوجوب.

وصرح جمهور الشافعية، والحنابلة بأنها فرض عين، ونص عليه مالك، وعن بعض الشافعية، والحنابلة أنها مستحبة.

وحكى في «البحر» عن الشافعي أن الإجابة إلى وليمة العرس مستحبة كغيرها.

والأدلة المذكورة تدل على الوجوب؛ لا سيما بعد التصريح بأن من لم يجب فقد عصى الله ورسوله.

أقول: أحاديث الأمر بإجابة دعوة الوليمة معناها حقيقة الوجوب، مقيَّدة بعدم المانع من منكر، أو مباهاة، أو حضور الأغنياء فقط، أو نحو ذلك.

ولم يات ما يدلُّ على صرف تلك الأوامر عن معناها الحقيقي، ووقع

الخلاف في إجابة دعوة غير العرس؛ هل تجب أم لا؟

فمن قال بالوجوب استدل بالرواية المطلقة المذكورة.

ومن قال بعدم الوجوب قال: المطلقة محمولة على المقيدة.

وقد أوضح الماتن ما هو الحق <sup>(١)</sup> في «شرح المنتقى».

قال البغوي: «من كان له عذر؛ وكان الطريق بعيداً يلحقه المشقة؛ فلا بأس أن يتخلف».

وفي «الأنوار»: «من شروط وجوب الإجابة إلى الوليمة أن يَعُمَّ عشيرته، أو جيرانه، أو أهل حِرفته؛ أغنياءهم وفقراءهم، فإن خص الأغنياء فلا يجب، ولو دعا أهل حرفته -وهم أغنياء- لزمتهم الإجابة».

قال في «المسوى»: «في كونه شرطاً لوجوب الإجابة نظر؛ لأن معنى كلام أبي هريرة إثبات الشَّرِيَّة لهذا الطعام بوجه من الوجوه، وإثبات المعصية لمن لم يأتها، وذلك صادق بأن يكون تخصيص الأغنياء مكروهاً للداعي، ولا يكون مانعاً لتأكد الإجابة».

[من يجيب إذا اجتمع الداعيان؟]:

(ويقدم السابق ثم الأقرب باباً)؛ لحديث حُميد بن عبدالرحمن الحِميري، عن رجل من الصحابة: أن النبي ﷺ قال:

 <sup>(</sup>١) ■ وهو وجوب الإجابة؛ ومن الأدلة على ذلك؛ قوله ﷺ: "من دُعي إلى عرس أو نحوه؛
 فليجب،؛ رواه مسلم، وأبو داود في رواية عن ابن عمر.
 انظر «الشوكاني» (٦/ ١٥٢ - ١٥٣). (ن)

"إذا اجتمع الداعيان؛ فأجِب أقربهما باباً؛ فإنّ أقربهما باباً أقربهما جواراً، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق»؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، وفي إسناده زيد (۱) بن عبدالرحمن الدالاني، وقد وثقه أبو حاتم، وضعفه ابن حبان (۲).

وأخرج البخاري، وغيره من حديث عائشة: أنها سألت النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- فقالت: إن لي جارين؛ فإلى أيهما أُهْدِي؟ فقال: «إلى أقربهما منك باباً»، فهذا يشعر باعتبار القرب في الباب.

### [شروط وجوب إجابة الدعوة]:

(ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية)؛ لحديث علي عند ابن ماجه (٢) بإسناد رجاله رجال الصحيح، قال: صنعت طعاماً، فدعوت رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- فجاء، فرأى في البيت تصاوير، فرجع.

وأخرج أبو داود، والنسائي، والحاكم من حديث ابن عمر، قال: نهى رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- عن مطعمين: عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل وهو منبطح على بطنه، وفي إسناده انقطاع (١٠).

<sup>(</sup>١) ■ الصواب: ﴿يزيدٌ كما في كتب الرجال، وهو مشهور بكنيته: أبو خالد. ﴿نُ

<sup>(</sup>٢) ■ وهذا هو الصواب؛ أنه ضعيف لكثرة خطاء، ثم هو مدلس. (٣)

<sup>(</sup>٣) ■ في السننه؛ (٢/ ٣٢٣)، وسنده صحيح.

وله عنده شاهد من حديث سفينة - رضي الله عنه -. (ك)

 <sup>(</sup>٤) ■ كذا قال! ولا أدري وجهه، بل لا معنى له؛ فإن الإسناد متصل؛ فإنه من طريق كثير بن
 هشام: ثنا جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.

وقد سكت عنه أبو داود، وتبعه المنذري (٣٥٣/٥)، وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي.

وقد ورد النهي عن القعود على المائدة التي تدار عليها الخمر من حديث عمر عند أحمد بإسناد ضعيف<sup>(۱)</sup>، ومن حديث جابر عند الترمذي –وحسنه–.

وأخرجه أيضاً أحمد، والنسائي، والترمذي، والحاكم من حديثه مرفوعاً.

وفي الباب غير ذلك.

ويؤيده أدلة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر؛ ومن ذلك:

«من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه».

#### وهو في «الصحيحين»، وغيرهما.

= ثم رجعت إلى الشوكاني؛ فإذا به يقول (٦/ ١٥٧): «وهو من رواية جعفر بن برقان، عن الزهري؛ ولم يسمع منه».

أقول: ولم أجد قبل الشوكاني من نفى سماعه من الزهري! بل ظاهر عبارات الأثمة أنه سمع منه، ولكنهم ضعفوا حديثه عنه خاصة، كما قال أحمد: «إذا حدث عن غير الزهري؛ فلا بأس به، وفي حديث الزهري يخطىء»؛ ونحوه عن ابن معين وغيره، وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق يهم في حديث الزهري»، وقال في «التهذيب»: «وبما أنكره العقيلي من حديثه عن الزهري حديث: «نهى عن مطعمين...» الحديث». (ن)

قلت: ثم حكم الشيخ في «الإرواء» (١٩٨٢) بنكارة هذا الحديث؛ فانظره.

(١) ■ وهو كما قال، ولكن الحديث صحيح؛ لأن له طرقاً كثيرة وشواهد أوردها المنذري في «الترغيب» . (١ / ٨٨ – ٩٠)، وقد تكلمت عليها في «التعليق الرغيب» .

ومن أقواها؛ حديث جابر المذكور؛ فقد صححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ: «إسناده جبد»، وهو كما قالوا، لولا أن أبا الزبير رواه عن جابر بالعنعنة.

لكن رواه الترمذي من طريق ليث، عن طاوس، عن جابر؛ فهذه متابعة قوية؛ بيد أن لَيْثَاً - وهو ابن أبي سليم - فيه ضعف من قبل حفظه، فيصلح شاهداً للطريق الأول. (ن)

# [الباب الثاني: أحكام العقيقة]

### [حكم العقيقة]:

(والعقيقة مستحبة)، يدل على مشروعيتها حديث سلمان بن عامر الضّبي عند البخاري، وغيره قال: قال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-:

«مع الغلام عقيقة؛ فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى».

وأخرج أحمد، وأهل «السنن»، وصححه الترمذي، والحاكم، وعبد الحق من حديث الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «كل غلام رهينة بعقيقته؛ يذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه».

وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا هذا الحديث(١).

وأخرج أحمد، وأبو داود، والنشائي من حديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه، عن جده، قال: سئل رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- عن

<sup>(</sup>۱) ■ ويشهد لسماعه لهذا الحديث عن سمرة ما ساقه النسائي(۲ / ۱۸۹)عقب هذا الحديث بسنده الصحيح، عن حبيب بن الشهيد؛ قال له محمد بن سيرين: سل الحسن عن سمع حديثه في العقيقة؟ فسألته؟ فقال: سمعته من سمرة. فالحديث صحيح. (ن)

العقيقة؟ فقال: «لا أحب العقوق»، وكأنه كره الاسم، فقالوا: يا رسول الله! إنما نسألك عن أحدنا يولد له؟ قال: «من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل؛ عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة».

فكان هذا الحديث دليـلاً على أن الأحـاديث الواردة في رهن الغـلام بعقيقته ليست على الوجوب؛ بل للاستحباب فقط، ولو كان واجباً لم يكن مفوضاً إلى الإرادة (١)، ولَمَا قال: لمن أحب أن ينسك.

والأولى في تفسير قوله: «مرتهن بعقيقته»: أن العقيقة لما كانت لازمة؛ شُبُّهَت -باعتبار لزومها للمولود- بالرهن باعتبار لزومه.

وقيل: إن معنى كونه مرهوناً بعقيقته: أنه لا يسمى، ولا يحلق شعره إلا بعد ذبحها، وبه صرح صاحب «المشارق»، و «النهاية».

وقال أحمد بن حنبل: ﴿إِن معناه: إذا مات وهو طفل ولم يُعَقّ عنه؛ لم يشفع لأبويه».

قلت: العقيقة سنة عند أكثر أهل العلم؛ إلا عند أبي حنيفة؛ فإنه قال: ليست بسنة.

# [ما يذبح عن الغلام والبنت]:

(وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى) -وبذلك قال الشافعي- لحديث عمرو بن شعيب المذكور، ولحديث عائشة عند أحمد، والترمذي، وابن حبان، والبيهةي -وصححه الترمذي- قالت: قال رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) قلت : وَيرِدُ عليه مثل قوله تعالى: ﴿ لَمْ شَاء مَنكُم أَنْ يَسْتَقَيَّم ﴾ ؛ فليس كل ما فُوض إلى الإرادة يكون دليلاً على صرف الأوامر إلى الاستحباب؛ فافهم!

«عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة».

وأخرج نحوه أحمد، والنسائي، والترمذي، والحاكم، والدارقطني، وصححه الترمذي من حديث أم كُرْز الكعبيّة.

والمراد بقوله: «مكافأتان»: المستويتان أو المتقاربتان.

ولا يعارضُ هذه الأحاديثَ ما أخرجه أبو داود، والنسائي، وصحّحه عبدالحق وابن دقيق العيد من حديث ابن عباس: أن رسول الله ﷺ عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً؛ لأن الأحاديث المتقدمة متضمنة للزيادة، وهي أيضاً خطاب مع الأمة، فلا يعارضها فعله ﷺ؛ كما تقرر في الأصول، والزيادة مقبولة إذا كانت غير منافية.

فلا يكون الفاعل للعقيقة متسنّناً؛ إلا إذا ذبح عن الذَّكرِ شاتين لا شاة واحدة.

وقد وقع الإجماع على أن العقيقة عن الأنثى شاة.

وأما الذَّكَرُ فذهب الجمهور إلى أن العقيقة عنه شاتان.

وقال مالك: شاة.

وقال المَحَلِّي: «يحصل أصل السنة في عقيقة الذكر بشاة وكمال السنة شاتان.

وقال الشافعي: العقيقة في الأكل والتصدق كالأضحية، ويسن طبخها، ولا يكسر عظمها». اهـ.

أقول: ليس على شيء مما ذكروه -من عدم الكسر، والفصل من المفاصل، وجميع العظام، ودفنها، وغير ذلك- دليلٌ من كتاب ولا سنة، لا من عقل؛ بل هذه الأمور خيالات شبيهة بما يقع من النساء، ونحوهن من العوام؛ مما لا يعود على فاعله بنفع دنيوي ولا ديني.

### [وقت الذبح]:

(يوم سابع المولود)؛ لحديث سمرة المتقدم، ولأنه لا بد من فصل بين الولادة والعقيقة، فإن أهله مشغولون بإصلاح الوالدة والولد في أول الأمر، فلا يُكلَّفون حينئذ بما يضاعف شغلهم.

وأيضاً؛ فَرُبَّ إنسان لا يجد شاة إلا بسعي، فلو سُنَّ كونها في أول يوم لضاق الأمر عليهم، والسبعة أيام مدة صالحة للفصل المعتدَّ به غير الكثير.

#### [وقت التسمية، وأحب الأسماء]:

(وفيه يسمى)، وأحب الأسماء إلى الله -تعالى- عبدالله وعبدالرحمن -كما في الحديث- لأنهما أشهر الأسماء، ولا يُطلَقَان على غيره -تعالى-، بخلاف غيرهما، وأنت تستطيع أن تعلم من هذا سر استحباب تسمية المولود عجمد وأحمد (1).

فإن طوائف الناس أولعوا بتسمية أولادهم بأسماء أسلافهم المعظمين عندهم، وكان يكون ذلك تنويها بالدين، وبمنزلة الإقرار بأنه من أهله، وأصدق الأسماء همام، وحارث، وأخناها مَلِكُ الأملاك.

<sup>(</sup>١) وحديث: «أحب الأسماء ما عُبِّدَ وحُمِّد»: فلا أصل له! ، انظر «الضعيفة» (٤١٦-٤٠٨).

[وقت الحلق، والأذان في أذن المولود]:

(ويحلق رأسه)، وإماطة الأذى للتشبيه بالحاج، وقد أذّن رسول الله ﷺ في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة (١٠).

والسر فيه أن الأذان من شعائر الإسلام، وأعلام الدين المحمدي.

ومن خاصية الأذان أن الشيطان يفر منه، والشيطان يؤذي الولد في أول نشأته؛ حتى ورد في الحديث أن استهلاله لذلك<sup>(٢)</sup>.

[حكم التصدُّق بوزن شعر المولود ذهباً أو فضة]:

(ويتصدق بوزنه ذهباً أو فضة)؛ لأمره عَلَيْتُ لفاطمة الزهراء -عليها السلام- أن تحلق شعر رأس الحسن، وتتصدق بوزنه من الورق. أخرجه أحمد، والبيهقي، وفي إسناده ابن عَقِيل، وفيه مقال (٣).

ويشهد له ما أخرجه مالك، وأبو داود في «المراسيل»، والبيهةي من حديث جعفر بن محمد -زاد البيهقي- عن أبيه عن جده: «أن فاطمة وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، فتصدقت بوزنه فضة».

وأخرج الترمذي والحاكم من حديث علي، قال: عقّ رسول الله ﷺ عن الحسن شاة، وقال:

<sup>(</sup>١) ضعيف «الضعيفة» (٣٢١).

<sup>(</sup>٢) كما في اصحيح البخاري، (٤٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) 🕿 والمتقرر فيه أنه حسن الحديث؛ إلا عند المخالفة.

ولحديثه شواهد ذكرها المؤلف؛ ترتقى بها إلى الصحة. (ن)

«يا فاطمة! احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة»، فوزنّاه، فكان وزنه درهماً أو بعض درهم.

وأخرج الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس، قال:

«سبعة من السنّة في الصبي يوم السابع: يسمى، ويختن، ويماط عنه الأذى، ويثقب أذنه، ويعتى عنه، ويحلق رأسه، ويلطُّخ بدم عقيقته، ويتصدق بوزنه ذهباً أو فضةً ، وفي إسناده روّاد بن الجراح، وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات.

وفي لفظه ما ينكر؛ وهو ثقب الأذن، والتلطخ بدم العقيقة.

وقد أخرج أبو داود (١)، والنسائي، بإسناد صحيح من حديث بُريدة الأسلمي، قال: كنا في الجاهلية إذا ولِد لأحدِنا غلامٌ ذَبَحَ شاةً، ولَطَّخَ رأسه بدمِها، فلما جاء الله بالإسلام؛ كنا نذبح شاة، ونحلق رأسه، ونلطخه بزعفران.

وقد أخرج نحوه ابن حبان، وابن السكن، وصحَّحاه من حديث عائشة.

وقد ذهب الظاهرية، والحسن البصري إلى وجوب<sup>(۲)</sup> العقيقة، وذهب الجمهور إلى أنها سنة، وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضاً ولا سنة، وقيل: إنها عنده تطوع.



<sup>(</sup>١) ■ في اسننه، (٢ / ٩)؛ وهو صحيح، كما قال المؤلف.(ل)

 <sup>(</sup>٢) ■ وكذلك قال الليث بن سعد، كما قال في «الفتح» (٩ / ٤٨٢)، قال:
 «وقد جاء الوجوب أيضاً عن أبي الزناد، وهي رواية عن أحمد». (ن)

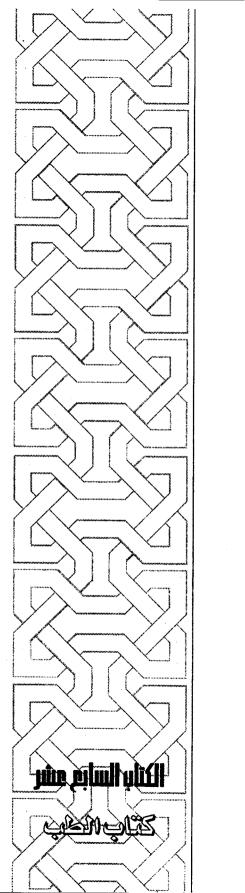



# ۱۷- کتاب الکب

وحقيقته: التمسك بطبائع الأدوية الحيوانية، والنباتية، أو المعدنية، والتصرف في الأخلاط نقصاً وزيادة.

والقواعد المليّة تصحّحه؛ إذ ليس فيه شائبة شرك، ولا فساد في الدين والدنيا؛ بل فيه نفع كثير، وجمع لشمل الناس.

[مشروعية التداوي بالحلال]:

(يجوز التداوي)؛ لما أخرجه مسلم، وغيره من حديث جابر: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال:

«لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برىء بإذن الله».

وأخرج البخاري، وغيره من حديث أبي هريرة، عن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-، قال:

«ما أنزل الله من داءِ إلا أنزل له شفاءً ».

وأخرج أحمد، وأبو داود (١)، وابن ماجه، والترمذي -وصححه-، وصححه أيضاً ابن خزيمة، والحاكم من حديث أسامة: قالت الأعراب: يا رسول

<sup>(</sup>١) ■ في اسننه؛ (٢ / ١٥٠)؛ وسنده صحيح. (ل)

الله! ألا نتداوى؟ قال: «نعم عباد الله! تداووا ؛ فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له شفاءً؛ إلا داءً واحداً»، قالوا: يا رسول الله! وما هو؟ قال: «الهرم».

وأخرج أحمد، وابن ماجه، والترمذي (١) -وحسنه- من حديث أبي خِزامة، قال: قلت: يا رسول الله! أرأيت رقى نسترقيها، ودواءً نتداوى به، وتقاةً نتقيها؛ هل ترد من قدر الله شيئاً؟ قال: «هي من قدر الله».

قلت: وعلى هذا اتفق المسلمون؛ لا يرون به باساً.

### [التوكل مع الصبر أفضل]:

(والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر)؛ لحديث ابن عباس في «الصحيحين» وغيرهما: أن النبي على أتته امرأة سوداء، فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادع الله لي، قال: «إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك»، قالت: أصبر.

وفي «الصحيحين» أيضاً من حديثه: أن النبي ﷺ قال:

<sup>(</sup>۱) ■ في (السنن؛ (٣ / ١٦٩)؛ عن أبي خزامة، عن أبيه، ثم رواه في المكان المشار إليه، وفي موضع آخر(٣ / ١٩٩ – ٢٠٠)؛ عن ابن أبي خزامة، عن أبيه، ثم قال:

<sup>﴿</sup> وقد روى غير واحد هذا: عن سفيان، عن الزهري، عن أبي خزامة، عن أبيه؛ وهذا أصحه.

قلت: فعلى هذا؛ فأبو خزامة هو تابعي الحديث ليس صحابيَّه، وهو مجهول كما في «التقريب» وغيره؛ فالحديث ضعيف، ومن هذا الوجه رواه الحاكم(٤ / ١٩٩).

ورواه عن صالح الأخضر، عن الزهري، عن عروة عن حكيم بن حزام... به، وقال: «صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي!

قلت: وصالح - هذا - ضعيف، وقد خالف ثقتين روياه عن الزهري بالسند الأول! (ن) قُلْتُ: ثم حسَّنه شيخنا في اتخريج أحاديث مشكلة الفقر، (١١).

«يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حسابٍ؛ هم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون».

ولا يخالف هذا ما تقدم من الأمر بالتداوي، فالجمع ممكن بأن التفويض أفضل مع الاقتدار على الصبر؛ كما يفيده قوله: «إن شئت صبرت».

وأما مع عدم الصبر على المرض، وصدور الحرج، والحَرَد، وضيق الصدر من المرض؛ فالتداوي أفضل؛ لأن فضيلة التفويض قد ذهبت بعدم الصبر(۱).

### [التداوي بالمحرمات حرام]:

(ويحرم بالمحرمات)؛ لحديث أبي هريرة: أن النبي ﷺ نهى عن الدواء الخبيث، أخرجه مسلم، وغيره.

وأخرج أبو داود من حديث أبي الدرداء، قال: قال رسول الله ﷺ:

«إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواءً، فتداووا، ولا تداووا

<sup>(</sup>١) خالف الشارح ما سار عليه في كتابه من أوله؛ وهو إبقاء العام على عمومه، وأن الأمر للوجوب إلا إن دلَّ دليل على صرفه عنه؛ وهذا هو الحق عند الأصوليين والمحدثين والفقهاء، وجمع بين أحاديث الأمر بالتداوي وبين الأحاديث الأخرى بجمع غير منطبق على القواعد الصحيحة.

والحق: أن التداوي وأجب، وتركه حرام؛ لورود الأمر به صريحاً في غير ما حديث، وأن الكيُّ بالنار – وهو نوع منه – جائز، وتركه أفضل؛ للأحاديث الأخرى الدالة على الترغيب في تركه.

واما الرقى والدعاء؛ فليسا من أنواع الدواء، فمن فعلهما على طريقهما الشرعي فحسن، ومن تركهما فهو أفضل له؛ وبذلك يظهر أن لا تعارض بين الأحاديث أصلاً، والله أعلم. (ش)

بحرام»، في إسناده إسماعيل بن عياش (١).

وقد ثبت عنه ﷺ النهي عن التداوي بالخمر؛ كما في "صحيح مسلم"، وغيره.

وفي «البخاري» عن ابن مسعود، أنه قال:

"إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم".

وقد ذهب إلى تحريم التداوي بالأدوية النجسة والمحرمة الجمهور.

ولا يعارض هذا إِذْنُه ﷺ بالتداوي بأبوال الإبل؛ كما في «الصحيح»؛ لأنها لم تكن نجسة ولا محرمة، ولو سلمنا تحريمها؛ لكان الجمع ممكناً ببناء العام على الخاص.

قال في «المسوى»:

«اختلف أهل العلم في التداوي بالشيء النجس:

فأباح كثيرٌ منهم التداوي به إلا الخمر؛ لأن النبي ﷺ أباح للرهط العُرَنِيِّين شرب أبوال الإبل، وأما الخمر فقال: «إنها ليست بدواء، ولكنها داء».

وقال بعضهم: لا يجوز التداوي بالنجس، لنهيمه ﷺ عن الدواء الخبيث، والمراد به خبث النجاسة.

وقال آخرون: المراد به الخبيث من جهة الطعم والسم». اهـ.

 <sup>(</sup>١) ■ ليس هو علة الحديث؛ بل شيخه ثعلبة بن مسلم، وهو شامي، لم يوثقه غير ابن حبان،
 وقال الحافظ: «مستور».

ولكن الحديث صحيح - من حيث معناه - لشواهده. (ن)

#### وفي «الحجة البالغة»:

"إلا المداواة بالخمر؛ إذ للخمر ضراوة لا تنقطع، والمداواة بالخبيث -أي: السم ما أمكن العلاج بغيره- فإنه ربما يفضي إلى القتل، والمداواة بالكي -ما أمكن بغيره- لأن الحرق بالنار أحد الأسباب التي تنفر منها الملائكة». اهـ.

وقد استوفيت الكلام على هذه المسألة في كتابي «دليل الطالب الى أرجح المطالب».

### [الكي يكره تنزيها]:

(ويكره الاكتواء)؛ لحديث ابن عباس عند البخاري -وغيره (١٠)-، عـن النبي ﷺ قال: «الشفاء في ثلاثةٍ: في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كيّةٍ بنار، وأنهى أمتي عن الكيّ، وفي لفظ: «وما أحب أن أكتوي».

واخرج أحمد(١)، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي -وصحّحه- من

<sup>(</sup>١) سيورده المصنّف -بعد- معزوآ إلى «الصحيحين».

 <sup>(</sup>۲) ■ في «المسند» (٤ / ٤٧٧، ٤٣٠)، والترمذي (٣ / ١٦٢)، وابن ماجة (٢ / ٣٥٢)، وكذا الحاكم (٤ / ٢١٣)، كلهم عن الحسن، عن عمران، به؛ وقال الحاكم: «صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي! وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

قال المنذري في «اختصار السنن» (٥ / ٣٥١): «وفيما قاله نظر؛ فقد ذكر غير واحد من الأثمة أن الحسن لم يسمع من عمران».

ولكن قد صح متصلاً: عند أبي داود(٢ / ١٥٢)، وأحمد أيضاً (٤ / ٤٤٤، ٤٤٦)، والحاكم (٤ / ٤١٦)؛ عن مُطرَّف، عن عمران؛ وهذا سند صحيح على شرط مسلم، ومطرف - هذا -: هو ابن عبدالله بن الشخير، وقد لقي عمران؛ وليس هو ابن طريف كما توهم المنذري! ثم هو من شيوخ الحسن البصري، فلعله هو الواسطة بينه وبين عمران في هذا الحديث!

ولعله لما سبق؛ قال الحافظ في «الفتح» (١٠ / ١٢٦): ﴿وَسَنْدُهُ قُونِيٌّ ۚ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَالَ الْحَافِظُ فِي الْفُتَحِ»

حديث عِمران بن حُصين: أن رسول الله ﷺ نهى عن الكي، فاكتوينا؛ فما أفلحنا ولا أنجحنا.

وقد ورد ما يدلُّ على أن النهي عن الكي للتنزيه لا للتحريم؛ كما في حديث جابر عند مسلم، وغيره: أن النبي ﷺ كوى سعد بن معاذ في أَكْحُلِه مرتين.

وأخرج الترمذي (١١) -وحسنه- من حديث أنس: أن النبي ﷺ كوى سعد ابن زُرارة من الشوكة.

ووجه الكراهة: أن في ذلك تعذيباً بالنار، ولا يجوز أن يعذب بالنار إلا رب النار، وقد قيل: إن وجه الكراهة غير ذلك.

وقد جُمع بين الأحاديث بجُمُوعات غير ما ذكرنا.

[مشروعية الحجامة]:

(ولا بأس بالحجامة)؛ لحديث جابر في «الصحيحين»، وغيرهما، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«إنْ كان في شيءٍ من أدويتكم خير؛ ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي».

<sup>(</sup>١) ■ في «سننه» (٣ / ١٦٢)؛ وكذا الطحاوي في «شرح المعاني» (٢ / ٣٨٥)؛ عن يزيد بن زريم، عن معمر، عن الزهري، عن أنس؛ وهذا سند صحيح إذا كان الزهري سمعه من أنس. وهو في «المستدرك» (٤ / ٤١٧) من هذا الوجه. (ن)

وقد تقدم حديث ابن عباس مثله.

وقد ثبت من حديث أنس عند الترمذي، وأبي داود بإسناد صحيح<sup>(۱)</sup>، قال:

كان النبي ﷺ يحتجم في الأخدعين والكاهل(٢)، وكان يحتجم لسبع عشرة ، وإحدى وعشرين.

وأخرج أبو داود (٣) من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «من احتجم لسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين؛ كان شفاءً من كل داء»، ولا بأس بإسناده.

وفي الباب أحاديث متضمنة لذكر الأيام التي ينبغي فيها الحجامة.

وليس المراد هنا إلا الاستدلال على جوازها.

قلت: وعلى هذا عملُ المسلمين.

<sup>(</sup>۱) ■ وقال الحاكم (٤ / ۲۱۰): "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي؛ وفيه علة دقيقة؛ وهي: أنه من رواية قتادة عن أنس؛ وقتادة يدلس، وقد عنعنه .(ن)

<sup>(</sup>٢) الأخدعان: عِرقان في جانب العنق.

والكاهل: ما بين الكتفين. (ش)

<sup>(</sup>٣) ■ في «سننه» (٢ / ١٥١)، وكذا الحاكم (٤ / ٢١٠)؛ من طريق سعيد بن عبدالرحمن الجُمّحى، عن سهيل بن أبي صالح، عن ابيه، عن أبي هريرة مرفوعاً.

وهذا إسناد حسن ، وفي الجُمَعي ضعف يسير، وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)،

وللحديث شاهدان أشار إليهما الحافظ في «الفتح»، (١٠ / ١٦٦)، فالحديث بهما صحيح. (ن)

## [مشروعية الرُّقية بالوارد]:

(و) لا باس (بالرقية)، وحقيقتها: تمسَّك بكلمات لها تحقُّق في المثال وأثر.

والقواعد المليّة لا تدفعها؛ ما لم يكن فيها شرك؛ لا سيما إذا كان من القرآن أو السنة، أو ما يشبههما من التضرعات إلى الله -تعالى-.

وكل حديث فيه نهي عن الرقى والتمائم والتَّوَلَة (١١)؛ فمحمول على ما فيه شرك، أو انهماك في التسبب بحيث يغفل عن الباري جل شأنه.

وفي «المسوى»: اختلفت الأحاديث في الاسترقاء، ووجه الجمع: أن تحمل على الأحوال المتغايرة، فالمنهي من الرقى ما كان فيه شرك، أو كان يذكر فيه مردة الشياطين، أو ما كان منها بغير لسان العرب، ولا يدرى ما هو؟ ولعله يدخل فيه سحر أو كفر.

وأما ما كان بالقرآن، وبذكر الله -تعالى- فإنه مستحب.

ثم للرقية أنواع؛ بعضها مأثور (٢) عن السلف؛ فقد روي عن عائشة أنها كانت لا ترى بأساً أن يعود في الماء -أي: يقرأ التعوذ، وينفث في الماء - ثم يعالج به المريض.

وقال مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض.

<sup>(</sup>۱) التَّوَلَة - بكسر التاء المثناة ، وفتح الواو ·· : ما يحبَّب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره . (ش)

<sup>(</sup>٢) وجلُّ هذا عًا لم يصح سندُهُ! فتنه.

وأمر ابن عباس رجلاً أن يكتب لامرأة تعسر عليها الولادة آيتين من القرآن وكلمات، ثم يغسل وتسقى.

وسئل سعيد بن المسيب عن الصحف الصغار يكتب فيها القرآن؛ تعلق على النساء والصبيان؟ فقال: لا بأس بذلك إذا جعل في كَبَرِ<sup>(١)</sup> من ورق، أو شيء من الأديم، أو يخرز عليه.

وقد رُوي النفث في الأحاديث المرفوعة.

[مشروعية الرقية من العين وغيرها]:

(بما يجوز من العين وغيرها)؛ لحديث أنس عند مسلم، وغيره، قال: رخص رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- في الرقية من العين والحُمَة (٢) والنملة.

والمراد بالحُمَة: السم من ذوات السموم، وبالنملة: القروح تخرج من الجنب.

وأخرج مسلم، وغيره من حديث عوف بن مالك، قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا على الله الله! كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا عَلَيَّ رقاكم؛ لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك».

وفي «صحيح مسلم» من حديث جابر، قال: نهى -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) ■ أي: طبل صغير؛ وهو بفتحتين. (ل

<sup>(</sup>٢) بضم الحاء وفتح الميم المخففة. (ش)

فقالوا: يا رسول الله! إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى؟ قال: فعرَضوها عليه، فقال: «ما أرى بأساً؛ فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه».

وفي «الصحيحين» من حديث عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ إذا مرض أحد من أهله؛ نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه؛ جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه؛ لأنها أعظم بركة من يدي.

وما ورد من الأدلة الدالة على النهي عن الرقى، وأنها من الشرك؛ فهي محمولة على الرقية بما لا يجوز؛ كالتي تكون بأسماء الشياطين والطواغيت، ونحو ذلك.

وكذلك يُحمل على هذا ما ورد في حديث المغيرة بن شعبة عند أحمد (١)، وابن ماجه، وصحّحه الترمذي، وابن حبان، والحاكم، عن النبي أنه قال: «من اكتوى أو استرقى؛ فقد برىء من التوكل».

وقد ورد في «الصحيحين» من حديث عائشة، قالت: كان رسول الله عليه يُقَالِنُهُ يأمرني أن أسترقي من العين.

وأخرج أحمد (٢)، والنسائي، والترمذي -وصحّحه- من حديث أسماء بنت عُميس: «أنها قالت: يا رسول الله! إن بني جعفر تصيبهم العين؛

<sup>(</sup>١) ■ في «المسند» (٤ / ٢٤٩ ، ٢٥١ ، ٢٥٢)؛ عن عقّار بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه؛ ومن هذا الوجه رواه الآخرون.

وهذا سند حسن؛ عقار - هذا - وثقه العجلي، وابن حبان، وقال الحافظ: «صدوق»، وقد صححه الحاكم(٤ / ٤١٥)، ووافقه الذهبي. (ن)

<sup>(</sup>٢) ■ في «المسند» (٦ / ٤٣٨)؛ وسنده صحيح. وفي حديث ابن عباس عند مسلم (٧ / ١٣ – ١٤) زيادة: «وإذا استُغسلتم فاغتسلوا». (ن)

أفنسترقي لهم؟ قال: «نعم؛ فلو كان شيء سابق القدر سبقته العين».

وأخرج نحوه مسلم، وغيره من حديث ابن عباس.

وفي الباب أحاديث.

وفيها ذكر الاستغسال من العين -أي: غسل وجه العائن، ويديه، ومرفقيه، وركبتيه، وأطراف رجليه، وداخل (١) إزاره في قدح- ثم يصب الماء على من أصيب بالعين على رأسه وظهره من خلفه.

أخرج ذلك أحمد(٢)، ومالك في «الموطأ»، والنسائي، وصحَّحه ابن حبان.

قال الزهري: يؤتى الرجل العائن بقدح، فيدخل كفة فيه فيمضمض، ثم يحبّه في القدح، ثم يغسل وجهه في القدح، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على كفه اليمنى في القدح، ثم يغسل يده اليمنى فيصب على يده اليسرى، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفقه الأين، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على مرفقه الأيسر، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على قدمه اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبة اليمنى فيصب على ركبة اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى، ثم ينسل داخلة اليمنى، ثم ينسل داخلة إزاره، ولا يوضع القدح في الأرض، ثم يصب على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من خلفه صبة واحدة.



<sup>(</sup>١) ■ وهو الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأمين؛ ذكره المازري؛ كما في «الفتح». (ن)

<sup>(</sup>٢) ■ في «المسند» (٣ / ٤٨٧ـ٤٨١)؛ بسند صحيح.

وكذلك رواه في «الموطأ» (٣/ ١١٨ - ١١٩). (ن)

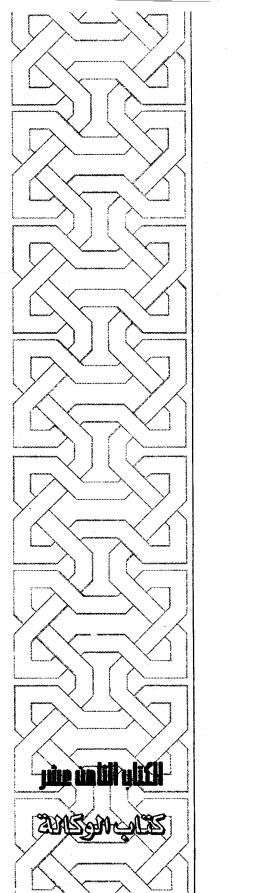

# andan åre - 19

هي أن يكون أحدهما يعقد العقود لصاحبه.

#### [مشروعية الوكالة]:

(يجوز لجائز التصرف أن يُوكِل غَيْرَهُ في كل شيء ما لم يمنع منه مانع)؛ لأنه قد ثبت عنه ﷺ التوكيل في قضاء الدّين؛ كما في حديث أبي رافع: أنه أمره ﷺ أن يقضي الرجل بكره، -وقد تقدم-.

وثبت عنه ﷺ التوكيل في استيفاء الحد؛ كما في حديث: «واغد يا أنيس! إلى امرأة هذا؛ فإن اعترفت فارجمها»، وهو في «الصحيح»(١) – وسيأتي-.

وثبت عنه التوكيل في القيام على بدنة، وتقسيم جلالها وجلودها، وهو في «الصحيح»(٢).

وثبت عنه ﷺ التوكيل في حفظ زكاة رمضان؛ كما في اصحيح البخاري، من حديث أبي هريرة.

وثبت عنه ﷺ أنه أعدى عقبة بن عامر غنماً يقسمها بين أصحابه، وقد

<sup>(</sup>١) ■ أي «البخاري» (٨ / ١٧١) ، و «مسلم» (٥ / ١٢١)؛ واللفظ لمسلم. (ن)

<sup>(</sup>٢) = اصحيح مسلم ا. (ن)

تقدم في الضحايا.

وثـــبــــت<sup>(۱)</sup> عنه ﷺ أنه وكّل أبا رافع، ورجلاً من الأنصار، فــزوّجـاه ميمونة، وقد تقدم.

وثبت عنه (٢) ﷺ أنه قال لجابر: «إذا أتيت وكيلي؛ فخذ منه خمسة عشر وَسْقاً»؛ كما أخرجه أبو داود، والدارقطني.

وفي الباب أحاديثُ كثيرةٌ فيها ما يفيد جواز الوكالة، فلا يخرج عن ذلك إلا ما منع منه مانع، وذلك كالتوكيل في شيء لا يجوز للموكّل أن يفعله ويجوز للوكيل؛ كتوكيل المسلم للذمي في بيع الخمر، أو الخنزير، أو نحو ذلك؛ فإن ذلك لا يجوز، ولا يكون محلَّلاً للثمن؛ لما ثبت عنه ﷺ: "إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه"، وقد تقدم.

وقد ورد في الكتاب العزيز ما يدلُّ على جواز التوكيل؛ كقوله

 <sup>(</sup>۱) ■ في ثبوت هذا نظر؛ فإنه من رواية سليمان بن يسار: أن رسول الله ﷺ بعث أبا
 رافع... الحديث؛ رواه مالك (۱ / ۳۲۱\_۳۲۰) ، وهذا مرسل.

ووصلُ الترمذي وغيره له - من طريق مطر الوارق ، عن ربيعة ، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع - ؛ لا يعطيه قوة ؛ لأنه لم يسنده غير مطر ، كما قال الترمذي؛ ومطر هذا سيئ الحفظ ، فلا يحتج بما خالف فيه الثقات.

وإذا عرفت هذا؛ فلا يهمنّنا البحث في سماع سليمان من أبي رافع، أم لا! كما فعل الشوكاني (٥ / ٢٢٨) ؛ لأنه لو صح سماعه منه لكان مرسلاً؛ لما عرفت من ضعف مطر؛ فتنبه! (ل)

 <sup>(</sup>۲) ■ وفي ثبوت هذا نظر - أيضاً - ، وإن حسنه الحافظ -على ما نقله الشوكاني-؛ فإنه من رواية محمد بن إسحاق ، عن وهب بن كيسان ، عن جابر؛ أخرجه أبو داود (۲ / ۱۲۲) ، وعنه البيهقي (٦ / ۸۰) ، وعلّق بعضه البخاري (٦ / ۱۸۰).

وعلته عنعنه ابن إسحاق ؛ فإنه مدلس. (ك)

-تعالى-: ﴿فابعثوا أحدكم بورِقكم هذه﴾، وقوله: ﴿اجعلني على خزائن الأرض﴾.

رقد أورد البخاري في الوكالة ستة وعشرين حديثاً؛ ستة معلقة، والباقية موصولة، وقد قام الإجماع على مشروعيتها.

[بيان حكم بيع الوكيل بزيادة على ما أذن به الموكّل]:

(وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكّله؛ كانت الزيادة للموكّل)؛ لما ثبت في «صحيح البخاري»، وغيره من حديث عُروة البارقي: أن النبي عَلَيْتُ أعطاه ديناراً ليشتري به له شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه.

وأخرج الترمذي من حديث حكيم بن حِزام: أن النبي ﷺ بعثه ليشتري له أضحية بدينار... فذكر نحو حديث عروة البارقي، وفي إسناده انقطاع؛ لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت، عن حكيم، ولم يسمع منه.

وأخرج أبو داود من حديث أبي حُصين، عن شيخ من أهل المدينة، عن حكيم نحو ذلك، وفيه هذا الشيخ المجهول.

وقد ذهب إلى ما ذكرنا الجمهور.

وقال الشافعي -في الجديد- وأصحابه: إن العقد باطل- أي: عقد البيع الواقع من الوكيل في مثل الصورة المذكورة- لأنه لم يأمره الموكّل بذلك.

### [حكم مخالفة الوكيل للموكّل إلى ما هو أنفع]:

(وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به؛ صح)؛ لكون الرضا مُناطأً مسوّغاً لذلك ومجوّزاً له، وإذا لم يرض؛ لم يلزمه ما وقع من الوكيل مخالفاً لما رسمه له؛ لعدم المناط المعتبر.

وقد ثبت في «البخاري»؛ وغيره من حديث مَعْن بن يزيد، قال: كان أبي خرج بدنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها، فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت بها، فخاصمه إلى النبي عَلَيْكُ، فقال: «لك ما نويت يا يزيد! ولك يا معن! ما أخذت».

ولعل هذه الصدقة صدقة تطوع لا صدقة فرض، فقد وقع الإجماع على أنها لا تجزىء في الولد<sup>(١)</sup>.

| $\Box$ |   |                 | $\Box$   |   |
|--------|---|-----------------|----------|---|
| _      | _ | $\mathbf{\Box}$ | <b>_</b> | Ч |

<sup>(</sup>١) وفي هذا الإجماع نَظَرٌ ؛ ليس هنا موضع بحثه.



# ١٩- كتاپ الخيمالة

[ماذا يجب على من ضمن على حى أو ميت]:

(يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال؛ أن يغرمه عند الطلب)؛ لما أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي من حديث أبي أمامة: أنه ﷺ قال: «الزعيم غارم(۱)»، وفي إسناده إسماعيل بن عياش، ولكنه ثقة في الشاميين، وقد رواه هنا عن شامي، وهو شرحبيل بن مسلم، فلم يصب ابن حزم في تضعيف الحديث بإسماعيل بن عياش.

وقد أخرجه النسائي من طريقين: إحداهما من طريق أبي عامر الوَصَّابي (٢)، والأخرى من طريق حاتم بن حُرَيث؛ كلاهما عن أبي أمامة.

وقد صحّحه ابن حبان من طريق حاتم هذه، وحاتم قد وثقه الدارمي.

<sup>(</sup>١) الزعيم: الكفيل.

والغارم: الضامن. (ش)

<sup>(</sup>٢) هو أبو عامر لقمان بن عامر الوصّابي الحمصي.

ووقع في الأصل: «عامر الوصالي»! وهو خطأ من وجهين: في الاسم والنسبة.

و «الوَصَّابي» - بفتح الواو، وتشديد الصاد المهملة، وآخره باء -: نسبة إلى «وَصَّاب»؛ بطن من حِمير؛ كذا ضبطه الذهبي في «المشتبه»؛ والسمعاني في «الأنساب»، والزَّبيدي في «شرح القاموس».

وضبطه ابن حجر في التقريب، بتخفيف الصاد! وهو خطأ. (ش)

وقد أخرج الحديث ابن ماجه، والطبراني من طريق سعيد بن أبي سعيد، عن أنس.

وأخرجه ابن عدي من حديث ابن عباس، وضعّفه بإسماعيل بن زياد السكوني، ورواه أبو موسى المديني في «الصحابة» من طريق سُويد بن جَبَلة.

قال الدارقطني: لا تصح له صحبة، وحديثه مرسل؛ قال: وبعضهم يقول: له صحبة.

ورواه الخطيب في «التلخيص» من طريق ابن لَهِيعة، عن عبدالله بن حبّان الليثي (١)، عن رجل، عن آخر منهم.

وأخرج البخاري، وغيره من حديث سَلَمة بن الأكوع: أن النبي ﷺ المتنع من الصلاة على مَنْ عليه الدّين، فقال أبو قتادة: صلّ عليه يا رسول الله! وعليّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عليه.

وأخرج هذه القصة الترمذي من حديث أبي قتادة، وصحّحه.

وأخرجها أحمد، وأبو داود، والشيائي، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم من حديث جابر.

وفي لفظ من حديث جابر هذا: أن النبي ﷺ قال لأبي قتادة : «قد أوفى الله حق الغريم، وبرىء منه الميت»، قال: نعم، فصلى عليه، فلما

<sup>(</sup>١) حيان - هنا - في الأصل بالباء الموحدة.

وفي الخيص الحبير؟ (ص ٢٥٠) بالياء المثناة؛ ولم أجد له ترجمة، ولم أصل إلى تصحيح اسمه. (ش)

قضاها قال له النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «الآن بردت عليه جلده».

أخرج ذلك أحمد، وأبو داود، والنسائي، والدارقطني، وصحّحه ابن حبان، والحاكم.

(ويرجع على المضمون عنه إن كان مأموراً من جهته) (١)؛ لكون الدين عليه، والأمر منه للضمين بالضمانة؛ كالأمر له بالتسليم، فيرجع عليه لذلك.

[ماذا يجب على من ضمن بإحضار شخص؟]:

(ومن ضمن بإحضار شخص؛ وجب عليه إحضاره؛ وإلا غرم ما عليه)؛ لعموم قوله ﷺ: «الزعيم غارم».

والخلاف في الضمانة معروف، وهذا خلاصة ما ورد به الشرع.



<sup>(</sup>١) ■ بخلاف ما إذا ضمن متبرعاً ؛ فإنه لا يرجع على المضمون عنه بشيء. (إن)





# هاڪاپ الصلح

#### [مشروعية الصلح]:

(هو جائز بين المسلمين)؛ لقوله -تعالى-: ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾.

## [متى يَحْرُمُ الصلح؟ ]:

(إلا صلحاً احل حراماً أو حرم حلالاً) ؛ لحديث عمرو بن عوف عند أبي داود، وابن ماجه، والترمذي، والحاكم، وابن حبان، أن النبي ﷺ قال:

«الصلح جائز بين المسلمين؛ إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً»، وفي إسناده كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، وهو ضعيف جداً؛ وقد صحّح الحديث الترمذي! فلم يصب.

وقد اعتذر له ابن حجر، فقال: كأنه اعتبر بكثرة طرقه؛ وذلك لأنه رواه أبو داود، والحاكم من طريق كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة؛ قال الحاكم: «على شرطهما(۱)».

<sup>(</sup>۱) ■ ليس هذا في نسختنا من «المستدرك» ، وقد أخرجه في موضعين منه (٤ / ١٠١) ، (٢ / 8) ، بل سكت عليه ، وقال الذهبي في أحد الموضعين: «لم يصححه ، وكثير ضعفه النسائي ومشّاه غيره» ، وفي «التقريب»: «صدوق يخطى».

قلت: فمثله حسن الحديث، لاسيما إذا كان لحديثه شواهد كهذا؛ وإن كان غالبها ضعيفاً جداً؛ وانظر «الدارقطني» (۳۰۰). (ن)

وصححه ابن حبان، وحسنه الترمذي.

وأخرجه أيضاً الحاكم من حديث أنس، ومن حديث عائشة.

[وكذلك] أخرجه الدارقطني.

[دليل جواز الصلح عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول]:

(ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول)؛ لحديث أم سلمة عند أحمد (۱)، وأبي داود، وابن ماجه، قالت: جاء رجلان إلى رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-، في مواريث بينهما قد دَرسَتْ؛ ليس بينهما بينه، فقال رسول الله عليه وآله وسلم-، في مواريث بينهما قد دَرسَتْ؛ ليس بينهما بينه، فقال رسول الله عليه: "إنكم تختصمون إلى رسول الله، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن (۲) بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار؛ يأتي بها إسطاما (۳) في عنقه يوم القيامة»، فبكى الرجلان، وقال كل واحد منهما: حقي إسطاما (۳) نم عنه لله عليه واحد منكما صاحبه»، وفي إسناد هذا الحديث أسامة استهما (٤)، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه»، وفي إسناد هذا الحديث أسامة بن زيد بن أسلم المدني، وفيه مقال، ولكن أصل الحديث في "الصحيحين».

<sup>(</sup>١) ■ في «المسند» (٦ / ٣٢٠) ، وأبو داود (٢ / ١١٥)؛ بسند حسن. (ن)

<sup>(</sup>٢) في النهاية : اأراد أن بعضكم يكون أعرف بالحجة، وأفطن لها من غيره ١٠ (ش)

 <sup>(</sup>٣) الإسطام والسطام - بكسر أولهما -: الحديدة التي تحرك بها النار، وتسعر؛ أي: اقطع له ما
 يسعر به النار على نفسه؛ قاله ابن الأثير . (ش)

<sup>(</sup>٤) توخى الحق: قصده وتعمد فعله.

والمعنى: اذهبا فاقصدا الحق فيما تصنعانه من القسمة، واقترعا ليظهر سهم كل واحد منكما، وليأخذ ما تخرجه القرعة من القسمة. (ش)

وقد استُدل به على جواز الصلح، والإبراء من المجهول.

وأخرج البخاري من حديث جابر: أن أباه قُتل يوم أحد شهيداً وعليه دَين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، قال: فأتيت النبي ﷺ، فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطهم النبي ﷺ حائطي، وقال: «سنغدو عليك»، فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل، ودعا في ثمرها بالبركة، فَجَدَدتُها(۱)، فقضيتها، وبقي لنا من ثمرها.

وفيه جواز الصلح عن معلوم بمجهول.

أقول: إسقاط الشيء فرع العلم به، فمن جهل ما يريد إسقاطه؛ فإما أن يعلمه بوجه من الوجوه، أو يجهله من جميع الوجوه، فإن علمه بوجه من الوجوه على صورة تتميز عنده بعض تميز -بحيث يغلب في ظنه أنه من الجنس الفلاني، وأن مقداره لا يجاوز كذا- فهذا يصع إسقاطه.

وإن كان مجهولاً من جميع الوجوه -بحيث لا يعرف جنسه، ولا مقداره كيفاً ولا كمـا- فهذا لا يصح إسقاطه؛ لأنه قد يكون على صفة لو علم بها لم تطب نفسه بالإسقاط.

[دليل جواز الصلح في حد القتل]:

(وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر)؛ لكون اللازم في الدم مع عدم القصاص هو المال، فهو صلح بمال عن مال يدخل تحت عموم قوله -تعالى-:

 <sup>(</sup>١) جَدَّهُ جداً - من باب قَتَل -: قطعه، فهو جديد؛ فعيل بمعنى مفعول.
 والجِداد - بفتح الجيم وكسرها -: صرام النخل؛ وهو قطع ثمرتها. (ش)

﴿أَوْ إَصْلَاحَ بَيْنَ النَّاسِ﴾، وتحت قوله ﷺ: «الصلح جائز».

وأخرج أحمد، وابن ماجه، والترمذي وحسنه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي على قال: "مَنْ قَتَلَ متعمداً دُفعَ إلى أولياء المقتول؛ فإن شاؤوا قَتَلُوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حِقَة (١) وثلاثون جذعة وأربعون خَلِفة ، وذلك عقل العمد، وما صُولِحُوا عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان، وفيه مقال (٢).

### [دليل جواز الصلح عن إنكار وسكوت]:

(ولو عن إنكار)؛ لعموم الأدلة، واندراج الصلح عن إنكار تحتها، ولم يأت من منعه ببرهان.

وقد ذهب إلى جوازه الجمهور، وحكى في «البحر» عن الشافعي، وابن أبى ليلى أنه لا يصح الصلح عن إنكار.

وقد ثبت في «الصحيح» عن كعب في قصة المتخاصمين في المسجد في

<sup>(</sup>١) ■ هو من الإبل: مـا دخل في السنة الرابعـة إلى آخرها، والجـذعـة من الإبـل: مـا دخل في السنة الخامسة ، والخلفة: الحامل من النوق: «نهاية». (ن)

 <sup>(</sup>۲) ■ هذا خطأ فاحش؛ يدل على أن المصنف كان لايرجع في تخريج الأحاديث إلى الأصول!
 ذلك لأن هذا الحديث ليس فيه ابن جدعان - هذا - عند مخرَّجيه: أحمد (رقم ١٧١٧) ،
 والترمذي (۲ / ۲۰۶) وابن ماجه (۲ / ۱۳۷)؛ بل هو عندهم من طرق؛ عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب . . . به؛ وحسنه الترمذي فأصاب .

وقد تابعه محمد بن إسحاق، عن عمرو... عند أحمد (رقم ٧٠٣٣).(ك

دين، فأشار النبي ﷺ إلى صاحب الدَّين أن يضع شطر دينه، ويتعجَّل الباقي، وهو دليل على جواز الصلح مع الخصام، ووضع البعض واستيفاء البعض.

قال في «الحجة البالغة»: ومنه وضع جزء من الدين؛ كقصة ابن أبي حدرد (١) ، وهذا الحديث أحد الأصول في باب المعاملات.

أقول: الظاهر أنها تجوز المصالحة عن إنكار؛ نحو أن يدّعي رجل على آخر مائة دينار، فينكره في جميعها، فيصالحه على النصف من ذلك المقدار؛ لأن مناط الصلح التراضي، والمنكر قد رضي بأنه يكون عليه بعض ما أنكره، وأيُّ مقتض بمنع هذا؟!

وإن كان مثل حديث: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه»، فهذا قد سلم بعضاً مما أنكره طيبة به نفسه، وإن كان غير ذلك فما هو؟

ثم حديث كعب المتقدم المشتمل على وقوع التنازع بين الرجلين؛ إن كان التنازع بينهما في المقدار؛ فهو أيضاً صلح عن إنكار، وقد جوَّزه الشارع.

وإن كان التنازع بينهما في التعجيل والتأجيل؛ فهو أيضاً صلح عن إنكار؛ لأن منكر الأجل قد صُولح، على أن يتعجل البعض من دينه، ويسقط الباقي إلى مقابل دعوى صاحبه للأجل.



<sup>(</sup>۱) ستأتي في كتاب القضاء، في الكلام على جواز الشفاعة من القاضي للإصلاح بين الخصمين. (ش)

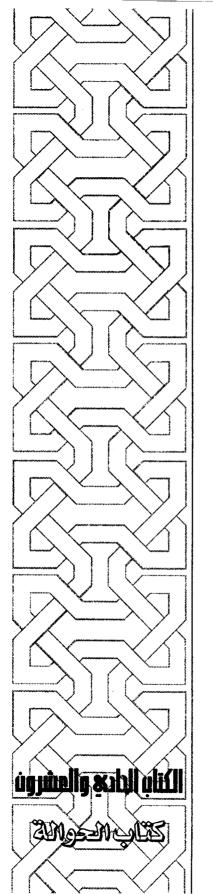

# 17- كتاپ الخوالة

وهي جائزة، وعليه أهل العلم.

[دليل مشروعيتها]:

(من أحيل على مليء فليحتل)، ويقبل ذلك لحديث أبي هريرة في «الصحيحين»، وغيرهما: أن النبي ﷺ قال:

«مطل الغني ظلم، ومن أحيل على مليء فليحتل»، وفي لفظ لهما: «وإذا أتبع أحدكم على مليء فَلْيَتْبَعْ».

وقد أخرج نحوه ابن ماجه، وأحمد، والترمذي من حديث ابن عمر، وفي إسناد ابن ماجه إسماعيل بن توبة (١)، وهو صدوق، وبقية رجاله رجال «الصحيح».

وفي «شرح السنة»:

«قوله: «أتبع أحدكم» بالتخفيف معناه: إذا أحيل أحدكم على مليء

<sup>(</sup>١) قال الخليلي: كان عالماً كبيراً مشهوراً.

وقال ابن حبان في «الثقات»: «مستقيم الأمر في الحديث، (ش)

<sup>■</sup> ولكن فوقه - في السند - هشيم؛ مدلس؛ وإن كان من رجال الشيخين؛ وقد عنعن.

قلت: والخليلي؛ هو أبو يعلى الخليل بن عبد الله القزويني، توفي سنة (٤٤٦). (٣)

فليتبع؛ أي: فليحتل؛ أي: فليقبل الحوالة، يقال: أتبعت غريمي على فلان، فتبعه؛ أي: أحلته، فاحتال، وقوله: «فليتبع»: ليس ذلك على طريق الوجوب<sup>(1)</sup>؛ بل على طريق الإباحة ؛أي: الندب؛ إن اختار قبل الحوالة، وإن شاء لم يقبل». انتهى.

وقد قيل: إنه يشترط في صحتها رضا المحيل -بلا خلاف-، والمحتال -عند الأكثر-، والمحال عليه -عند بعض أهل العلم-.

قال في «الحجة»:

«هذا أمر استحباب لأن فيه قطع المناقشة.

[هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة؟]:

(وإذا مطل المحال أو أفلس؛ كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه) لكون الدين باقياً بذمة المحيل لا يسقط عنه؛ إلا بتسليمه إلى المحتال من المحال عليه، فإذا لم يحصل التسليم؛ كان دينه باقياً كما كان قبل الحوالة (٢)، ويستفاد ذلك من قوله: «على مليء»، فإن من مطل أو أفلس؛ ليس بالمليء الذي أرشد -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- صاحب الدين أن يقبل الحوالة عليه.

قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل

<sup>(</sup>١) 🗷 قلت: وهذا هو مذهب الجمهور.

وذهب أهل الظاهر، وأكثر الحنابلة ، وأبو ثور، وابن جرير إلى الوجوب؛ وإليه ذهب الصنعاني في «سبل السلام» (٣ / ٨٠)، وهو الأقرب؛ لأنه لا دليل على صرفه إلى الندب.(٣)

<sup>(</sup>٢) ■ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، كما في االاختيارات العلمية، (٧٨). (ن)

عل الرجل بدين له عليه؛ إن أفلس الذي أحيل عليه، أو مات، ولم يدَّع وفاء؛ فليس للمحتال على الذي أحاله شيء، وأنه لا يرجع على صاحبه الأول، قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا.

فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر، ثم يهلك المتحمل، أو يفلس؛ فإن الذي تحمل له يرجع على غريمه الأول؛ كذا في «الموطأ».

قلت: وعليه الشافعي.

وفي «شرح السنة»:

(إذا قبل الحوالة؛ تحوَّل الدين من المحيل إلى ذمة المحال عليه، ولا رجوع للمحتال على المحيل من غير عذر، فإن أفلس المحال عليه، أو مات، ولم يترك وفاء؛ قال الشافعي: لا رجوع له على المحيل بحال، وقال أبو حنيفة: يرجع إذا أفلس، أو مات، ولم يترك وفاء».



\_\_\_\_\_ .





# ٧٧- كتاب المعاسى

[بيان ما يجوز لأهل الدّين أخذه من المدين]:

(ببجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه)؛ أي: مع المفلس (إلا ما كان لا يُستغنى عنه؛ وهو المنزل، وستر العورة، وما يقيه البرد، ويسد رمقه ومن يعول)؛ لحديث أبي سعيد عند مسلم، وغيره قال: أصيب رجل على عهد رسول الله—صلى الله تعالى عليه وآله وسلم— في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال: تصدقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم— لغرمائه: «خذوا ما وجدتم؛ وليس لكم إلا ذلك».

وأخرج الدارقطني (۱)، والبيهقي، والحاكم وصححه من حديث كعب بن مالك: أن النبي ﷺ حجر على معاذ ماله، وباعه في دين كان عليه.

وأخرج سعيد بن منصور، وأبوداود، وعبد الرزاق من حديث عبدالرحمن بن كعب بن مالك مرسلاً، قال: كان معاذ بن جبل شابًا سخياً، وكان لا يمسك شيئاً، فلم يزل يدان؛ حتى أغرق ماله كله في الدين، فأتى النبي عَيَالِيَّ، فكلمه ليكلم غرماءه، فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول

<sup>(</sup>۱) ■ في «سننه» (۵۲۳)، والبيهقي (۹ / ٤٨)، والحاكم (۳ / ۲۷۳)؛ وقال: «صحيح على شرطهما»، ووافقه الذهبي. (ن)

الله ﷺ، فباع رسول الله ﷺ لهم ماله؛ حتى قام معاذ بغير شيء.

قال عبد الحق: المرسل أصح، وقال ابن الطلاع في «الأحكام»: هو حديث ثابت (١).

فأفاد ما ذكرناه أن أهل الدين يأخذون جميع ما يجدونه مع المفلس.

لكنه لم يثبت أنهم أخذوا ثيابه التي عليه، أو أخرجوه من منزله، أو تركوه هو ومن يعول لا يجدون ما لا بُدَّ لهم منه، ولهذا ذكرنا أنه يستثنى له ذلك.

## [ما حكم من أدرك ماله عند المدين المفلس؟]:

(ومن وجد ماله عنده بعينه؛ فهو أحق به)؛ لأنه كان في الأصل ماله من غير مزاحمة، ثم باعه ولم يرض في بيعه بخروجه من يده إلا بالثمن، فكان البيع إنما هو بشرط إيفاء الثمن، فلما لم يؤد؛ كان له نقضه ما دام المبيع قائماً بعينه، فإذا فات المبيع لم يمكن أن يرد البيع، فصار دينه كسائر الديون.

ودليله حديث حسن، عن سمرة، عن النبي على قال: «من وجد متاعه عند مفلس بعينه؛ فهو أحق به»، أخرجه أحمد، وأبو داود (٢)، رقال ابن حبجر في «الفتح»: إسناده حسن؛ ولكن سماغ الحسن، عن سمرة فيه مقال معروف.

<sup>(</sup>١) ضعيف ؛ و انظر (بيان الوهم والإيهام» (١ / ٣٢٣) لابن القطان ، و«الإرواء» (١٤٣٥) لشيخنا.

 <sup>(</sup>۲) ■ قلت: وكذا الدارقطني(۳۰۱)؛ ولفظه: إمن وجد عين ماله عند رجل؛ فهمو أحق به،
 ويتبع البيَّع من باعه؛ وهو لفظ أبي داود أيضاً (۲ / ۱۰۸).

ولا يخفى أنه أعم من اللفظ الذي ذكره الشارح ، ومن حديث أبي هريرة الآتي. (س) قلت: وانظر «ضعيف سنن أبي داود» لشيخنا.

وقد ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس، أو إنسان قد أفلس؛ فهو أحق به من غيره».

وفي لفظ لمسلم: أنه ﷺ قال في الرجل الذي يعدم: «إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه؛ أنه لصاحبه الذي باعه».

وفي لفظ لأحمد: «أيما رجل أفلس، فوجد رجل عنده ماله، ولم يكن اقتضى من ماله شيئاً؛ فهو له».

وأخرج الشافعي (١)، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم -وصحّحه- عن أبي هريرة، أنه قال في مفلس أتوه به: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-:

﴿ مِنَ أَفَلُسَ أَوْ مَاتَ، فُوجِدُ الرَّجِلُّ مِتَاعِهُ بِعِينَهُ؛ فَهُو أَحَقُّ بِهِ﴾.

وأخرج مالك في «الموطأ»، وأبو داود من حديث أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام مرسلاً: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال: «أيما رجل باع متاعاً، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقتض الذي باعه

<sup>(</sup>۱) ■ في «المسند» (۲ / ۱۹۱ – من «البدائع»)، وأبو داود(۲ / ۱۰۷)، وكذا ابن ماجه (۲ / ۲۳)، والحاكم (۲ / ۲۰۵)، وكذا البهيقي (٦ / ٤٦)؛ وقال الحاكم: «صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي.

وهو من أوهامِهما؛ فإن في سنده عند الجميع أبا المعتمر بن عمرو بن نافع؛ قال الذهبي - نفسه - في «الميزان»: «لا يعرف»، وقال الحافظ: «مجهول الحال»، وكذا جهله ابن عبد البر وغيره. فالحديث ضعيف السند، منكر المتن؛ لمخالفة الطريق الآتي. (س)

من ثمنه شيئاً، فوجد متاعه بعينه؛ فهو أحق به، وإن مات المشتري؛ فصاحب المتاع أسوة الغرماء»(١).

وقد وصله أبو داود فقال: عن أبي هريرة، وفي إسناده إسماعيل بن عياش، ولكنه ههنا روى عن الزبيدي (٢)، وهو شامي، وهو قوي في الشاميين.

وقد ذهب إلى أن البائع أولى بعين ماله الموجود عند المفلس الجمهور، وخالفت في ذلك الحنفية، فقالوا: لا يكون أولى به، والحديث يردُّ عليهم.

وقد ذهب الجمهور أيضاً إلى أن المشتري إذا كان قد قضى بعض الثمن؛ لم يكن البائع أولى بما لم يسلم المشتري ثمنه؛ بل يكون أسوة الغرماء؛ كما أفاده ما تقدم في الرواية من قوله: «ولم يكن اقتضى من ماله شيئاً»(٣)، وقال الشافعي: إن البائع أولى به.

وهكذا إذا مات المشتري والسلعة قائمة؛ فذهب مالك وأحمد إلى أنها تكون أسوة الغرماء (٣) وقال الشافعي: البائع أولى بها.

<sup>(</sup>١) 🖿 قلت: وهذا المرسل صحيح ، وكذا الذي وصله أبو داود.

ولم يتفرد به ابن عياش ، كما بينه ابن القيم في «التهذيب» (٥ / ١٧٦ـ١٧٥) ، وصحح الحديث هناك؛ فراجعه (س)

<sup>(</sup>٢) ■ كان في الأصل: (الحارث الزبيدي)، والصواب ما أثبتناه.

واسمه: محمد بن الوليد الحمصي. (ن)

<sup>(</sup>٣) كا قلت: وهو الصواب؛ لصحة الحديث بذلك ، كما سبق. (ل

[متى يكون صاحب المتاع أسوة كالغرماء؟]:

(وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجسميع دينه؛ كان الموجدود أسوة الغسرماء)؛ لأن ذلك هو العدل؛ لأن الديون اللازمة مستوية في استحقاق قضائها من مال المفلس، وليس بعضها بأولى به من بعض إلا لمخصص، ولا مخصص ههنا.

وقد أشار إلى هذا ما تقدم في الرواية من قوله: «فصاحب المتاع أسوة الغرماء».

[هل يجوز حبس من تبيّن إفلاسه؟]:

(وإذا تبيّن إفلاسه فلا يجوز حبسه)؛ لأنه خلاف حكم الله -سبحانه- قال -تعالى-: ﴿وَإِنْ كَانْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرة﴾.

(و) لمفهوم قوله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: (ليّ الواجد (۱) ظلم)، وهو حديث صحيح قد تقدم في الباب الذي قبل هذا (۲).

والمفلس ليس بواجد.

(يُحِلُّ عرضه وعقوبته).

وأما إذا لم يتبين إفلاسه، ولا كونه واجداً؛ فهذا محل اللَّبس، والواجب

<sup>(</sup>١) الَّليُّ: المطل.

والواجد: القادر على قضاء دينه. (ش)

قلت: تخريجه في التعليق بعد الآتي -من كلام شيخنا-.

<sup>(</sup>٢) 🗷 لم يتقدم إلا باللفظ الآتي. (ن)

البحث عن حاله بحسب الإمكان؛ حتى يتبين كونه واجداً؛ فيعاقب بالحبس أو نحوه؛ كما دل عليه حديث: «مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته».

وفي لفظ: «لَيُّ الواجد ظلم»، والكل<sup>(۱)</sup> في «الصحيح»، أو تبيّن كونه غير واجد فينظر إلى ميسرة.

وأما حبس من تبين إفلاسه؛ فلا يحل بوجه؛ فإنه ظلم بحت.

قال في «الحجة البالغة»: «ليّ الواجد يُحِلُّ عرضه وعقوبته».

أقول: هو أن يُغلظ له في القول، ويحبس، ويجبر على البيع إن لم

(١) 🖿 ليس كما قال.

ولقد خبط الشارح في هذا الحديث خبط عشواء! فالحديث: «مطل الغني ظلم» في «الصحيحين»، لكن ليس تمامه: «يحل عرضه وعقوبته»، فراجعه في الكتاب السابق.

وهذا التمام إنما هو للحديث الآخر؛ وهو: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته»؛ رواه أبو داود (٢ / ١٠٢) ، والنسائي (٢ / ٢٣٤) ، وابن ماجه (٢ / ٨٠) ، والحاكم (٤ / ١٠٢) ، والبيهقي (٦ / ٥٠) ، وأحمد(٤ / ٣٨٩ـ٣٨) من طريق وَبْر بن أبي دُلْيَلَة - شيخ من أهل الطائف - ، عن محمد بن ميمون بن مُسيّكة - وأثنى عليه خيراً - ، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، مرفوعاً؛ وقال الحاكم: «صحيح الإسناد»، ووافقه اللهبي، وكذا العراقي في (تخريج الإحياء» (٣ / ١٣٢) ، وعلقه البخاري (٥ / ٤٧) بصيغة التمريض: «ويذكر» ، وقال الحافظ: «وإسناده حسن» ، وذكر الطبراني أنه لا يروى إلّا بهذا الاسناد.

قلت: وفيه عندي ضعف؛ لأن ابن مُشَيّكَة - هذا - لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه غير ابن أبي دليلة ، ولذلك قال الحافظ في «التقريب»: «مقبول»؛ يعني: عند المتابعة؛ وإلا فلين الحديث.

وما دام أنه لم يتابع كما أفاده الطبراني ؛ فالحديث لين؛ هذا هو الذي تقتضيه قواعد الحديث، وإن كانوا صححوه كما رأيت، والله أعلم.

ثم إن الحديث أورده ابن تيمية في «المنتقى» ، بلفظ: «لي الواجد ظلم. . »؛ ولفظة: «ظلم» لا أصل لها في شيء من مصادر الحديث التي وقفت عليها. (ص

تَلتُ : انظر ﴿إرواء الغليلِ (١٤٣٤) لشيخنا.

يكن له مال غيره.

وفي «شرح السنة»:

«وهذا قول أهل العلم: إن مال المفلس يقسم بين غرمائه على قدر ديونهم، فإن نفد ماله وفضَل الدين ينظر إلى الميسرة.

قال مالك: إذا كان على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره، فاعتقه؛ لم يجز عتقه، وعند الشافعي تصرّف المديون نافذ ما لم يحجر عليه القاضي، ثم بعد الحجر لا ينفذ تصرفه في ماله».

وفي «شرح السنة»- أيضاً-:

«أما المعسر فلا حبس عُليه؛ بل ينظر؛ فإنه غير ظالم بالتأخير، وهذا قول مالك والشافعي؛ فإن كان له مال يخفيه؛ حُبس وعُزَّر حتى يظهر ماله.

وذهب شريح إلى أن المعسر يحبس، وهو قول أهل الرأي».

[متى يجوز الحَجْر على المفلس؟]:

(ويجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف في ماله، ويبيعه لقضاء دينه)؛ لحجره -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- على معاذ كما تقدم، وكذلك يبيع الحاكم مال المفلس لقضاء دينه؛ كما فعله ﷺ في مال معاذ.

[متى يجوز الحَجْر على المبذر؟]:

(وكذلك يجوز له الحَجْر على المبذر، ومن لا يحسن التصرف)؛ لقسوله

-تعالى-: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾؛ قال في «الكشاف»: السفهاء المبذرون أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي، ولا يد لهم بإصلاحها وتثميرها والتصرف فيها، والحطاب للأولياء، وأضاف الأموال إليهم؛ لأنها من جنس ما يقيم به الناس معايشهم؛ كما قال -تعالى-: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾، وقال: ﴿فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾.

والدليل على أنه خطاب للأولياء في أموال اليتامى قوله: ﴿وارزقوهم فيها واكسوهم﴾.

ومما يدلُّ على ذلك عدم إنكاره ﷺ على قرابة حبان أن يحجر عليه؛ صح ذلك (١)، ويدل على ذلك رده ﷺ للبيضة التي تصدق بها من لا مال له؛ كما أخرجه أبو داود(٢)، وصححه ابن خزيمة من حديث جابر.

وكذلك رده ﷺ صدقة الرجل الذي تصدق بأحد ثوبيه؛ كما أخرجه أهل «السنن»، وصححه (٢) الترمذي، وابن حبان من حديث أبي سعيد.

وكذلك رده ﷺ عتق من اعتق عبداً له عن دَبْر، ولا مال له غيره؛ كما

<sup>(</sup>١) 🛎 تقدم الكلام عليه في «البيوع». (ن)

 <sup>(</sup>٢) ■ في «سننه» (١ / ٢٦٥) ، وكذا الدرامي (١ / ٣٩١)، والبيهةي (٤ / ١٨١) ، وكذا الحاكم (١ / ٣٩١) ، وقال: «صحيح على شرط مسلم» ، ووافقه الذهبي؛ وفيه نظر! لأنه عند الجميع من رواية ابن إسحاق معنعناً ، وهو مدلس.

ثم إن فيه جملة استنكرتها، وهي قوله عن البيضة: فأخذها رسول الله ﷺ فحذفه بها، فلو اصابته لأرجعته أو لعقرته!

فهذه المعاملة منه ﷺ بعيدة عما عُرِفَ من حِلْمِه - عليه السلام - ؛ لاسيما والرجل لم يصنع شيئاً إلا أنه الح مراراً بهذه الصدقة. (ن)

<sup>(</sup>٣) 🖩 وكذا صححه الحاكم(١ / ٤١٤) ، ووافقه الذهبي؛ وسنده حسن عندي. (١٪)

أشار إلى ذلك البخاري، وترجم عليه: «باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل، وإن لم يكن حجر عليه الإمام».

وأخرج الشافعي في «مسنده» (١)، والبيهقي عن عروة بن الزبير، قال: ابتاع عبدالله بن جعفر بيعاً، فقال علي -رضي الله عنه-: لآتين عشمان فكلاً حجرن عليه، فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير، فقال: أنا شريكك في بيعتك، فأتى عثمان، فقال: احجر على هذا، فقال الزبير: أنا شريكه، فقال عثمان: الحجر على رجل شريكه الزبير؟!

ففي هذه القصة دليل على أن الحجر كان عندهم أمراً معروفاً ثابتاً في الشريعة، ولولا ذلك لأنكره بعض من اطلع على هذه القصة، ولكان الجواب من عثمان على على بأن هذا غير جائز، وكذلك الزبير وعبدالله بن جعفر؛ لوكان مثل هذا الأمر غير جائز؛ لكان لهما عن تلك الشركة مندوحةً.

وقد ذهب إلى جواز الحجر على السفيه الجمهور، وعليه أهل العلم.

وفي (الوقاية):

«الحجر: منع نفاذ تصرف قولي، وسببه الصغر والجنون والرق؛ فإن أتلفوا شيئاً ضمنوا».

وفي «المنهاج»:

«ولا يصح من المحجور عليه بسفه بيعٌ ولا شراءٌ ولا عتاق وهبة رنكاح بغير إذن وليه، ويصح بإذن الولى نكاحه؛ لا التصرف المالى في الأصح».

<sup>(</sup>۱) ■ (۲ / ۱۹۱ – من «البدائع»)، والبيهقي(٦ / ٦١). (ن)

[متى يمكن البتيم من ماله؟]:

(ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله حتى يُؤنّسَ منه الرشد)؛ لقــولـه -تعالى-: ﴿ فَإِن آنستم منهم رشداً ﴾.

في «المنهاج»:

«حجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيداً، فلو بلغ غير رشيد دام الحجر».

وفي «الوقاية» :

«فإن بلغ غير رشيد؛ لم يُسلم إليه ماله حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة، وصح تصرفه قبله وبعده؛ يسلم إليه ولو بلا رشد».

[هل يجوز لولي اليتيم أن يأكل من ماله؟]:

(ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف)؛ لقوله −تعالى−: ﴿وَمَنْ كَانْ غَنِيّاً فَلْيُسْتَعْفُ وَمَنْ كَانْ فَقَيْراً فَلْيَاكُلْ بِالْمُعْرُوف﴾.

وقد ثبت في «الصحيحين»، عن عائشة أنها قالت: « نزلت هذه الآية في ولى اليتيم؛ إذا كان فقيراً أنه يأكل منه بالمعروف».

وأخرج أحمد (١)، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه من حديث عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلاً أتى النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- فقال: إني فقير، وليس لي شيء، ولي يتيم؟ فقال: «كُلُ من مال يتيمك؛ غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل (٢)».

<sup>(</sup>١) 🗯 في «المسند» (رقم/٦٧٤، ٢٠٢٢)؛ وسنده حسن.(لي)

<sup>(</sup>٢) أي: جامع؛ يقال: مال مؤثّل، ومجد مؤثّل؛ أي: مجموع. (ش)

والمراد بقوله: «ولا مبادر» ما في قوله -تعالى-: ﴿ولا تأكلوها إسرافاً وبِداراً أن يكبروا﴾؛ أي: مسرفين ومبادرين كبر الأيتام، فهذه الآية والحديث مخصصان لقوله -تعالى-: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيَصْلُون صعيراً﴾.

في السرح السنة): «اختلفوا في ذلك؛ فـذهب قوم إلى أنه يأكل ولا يقضي، وعليه أحمد، وآخرون إلى أنه يأكل ويرد مثله إذا كبرا.

أقول: اختاره محمد بن الحسن.

والولي يتَّجر في أموال اليتامى ويضارب، ويفعل ما فيه الغِبطة.

قال مالك: قال عمر بن الخطاب: اتَّجروا في أموال اليتامى؛ لا تأكلها الزكاة.

وكانت عائشة تعطي أموال اليتامى من يتجر لهم فيها.

قال مالك: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم (١)، وإذا كان الولي مأموناً فلا أرى عليه ضماناً.

قلت: وعليه الشافعي -[كما] في «المنهاج»-: وله- أي: للولي- بيع ماله بقرض ونسيئة للمصلحة، ويزكي ماله، وينفق عليه بالمعروف.



<sup>(</sup>١) سبق القول في هذه المسألة، وتخريج الأحاديث والآثار الواردة فيها.

: and the second s

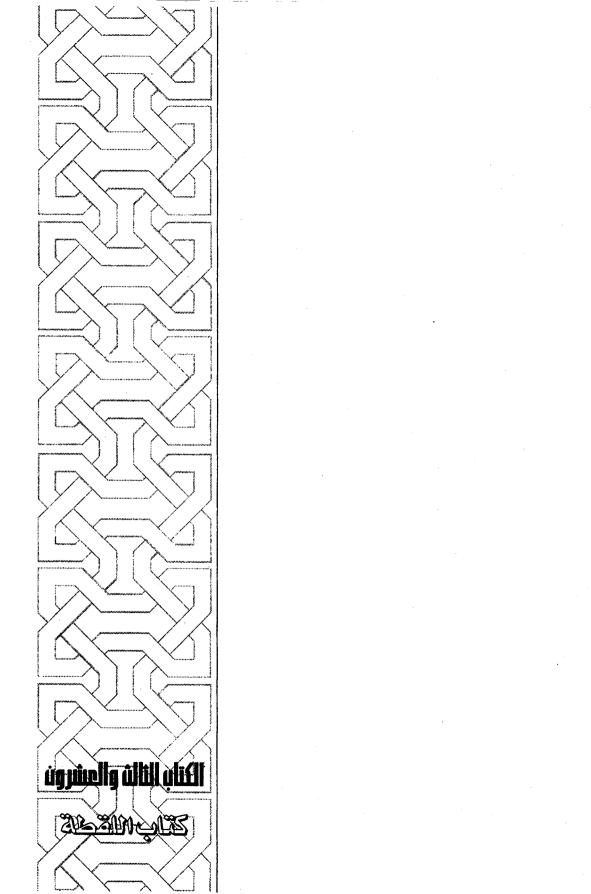



# W-ZIL NEZ-W

### [ما يفعل من وجد لُقَطة]:

(من وجد لقطة فليعرّف عِفَاصَها): وهو الوعاء الذي تكون فيه من جلد، أو خِرقة، أو غير ذلك؛ من العفص: وهو الثني والعطف، وبه سُمّي الجلد الذي يكون على رأس القارورة (١١).

(وَوِكَاءَهـا) وهو الخيط الذي يُشِدُّ به الوعاء، قيل: فائدة المعرفة: أنه لو ادّعاها أحد ووصفها دفعها إليه.

وقيل: أن لا تختلط بماله اختلاطاً لا يمكن معه التمييز إذا جاء مالكها.

### في الشرح السنة):

«قال الشافعي: إذا عرف الرجل العِفَاصَ والوِكَاءَ والعدد والوزن، ووقع في نفسه أنه صادق؛ فله أن يعطيه، ولا أجبره عليه إلا ببينة؛ لأنه قد يصيب الصفة بأن يسمع الملتقط يصفها. وفي «الهداية»: فإن أعطى علامتها حلَّ للملتقط أن يدفعها إليه، ولا يجبر على ذلك في القضاء». انتهى (٢).

<sup>(</sup>١) ■ يعني: سمي عصافاً؛ كما صرح في «النهاية».

ولعله سقط من قلم المؤلف. (ن)

 <sup>(</sup>٢) ■ قلت: وهذا خلاف ظاهر قوله ﷺ الآتي: «فهو أحق بها»، وقوله: «فأعطها إياه».
 قال الخطابي: «إن صحت هذه اللفظة؛ لم يجز مخالفتها».

[كيف تسلم اللقطة إلى صاحبها؟]:

(فإن جاء صاحبها دفعها إليه)؛ لحديث عِيَاض بن حِمَار، قـال: قـال رسول الله -صلى تعالى عليه وآله وسلم-:

«من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، أو ليحفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء صاحبها؛ فلا يكتم؛ فهو مال الله يؤتيه من يشاء»، أخرجه أحمد (١)، وابن ماجه، وأبو داود، والنسائي، وابن حبان.

وفي «الصحيحين» من حديث زيد بن خالد، قال: سئل رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- عن لقطة الذهب والورق؟ فقال: «اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فادها إليه».

وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: «ما لك ولها؟! دعها؛ فإن معها حذاءها وسقاءها؛ ترد ألماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها».

وساله عن الشاة؟ فقال: اخذها؛ فإنما هي لك، أو لأخيك(٢)، أو للذئب.

وَفي لفظ لمسلم: ﴿فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددها ووكاءها؛

<sup>=</sup> قال الحافظ (٥ / ٥٩): (قلت: قد صحت، فتعين المصير إليها»؛ يعني: من حديث أبي الآتي. (ن) (١) ■ في (المسند» (٤ / ١٦٢، ٢٦٦)، وأبو داود (١ / ٢٧٠)، وسنده صحيح. (ن)

<sup>(</sup>٢) ■ قال الحافظ: (٥/ ٦٢): ﴿والمراد به ما هو أعِم من صاحبها، أو من ملتقط آخر٩.

قلت: بل المراد صاحبها؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ مرفوعاً؛ بلفظ: «لك، أو لاخيك، أو للذئب؛ احبس على أخيك ضالته».

وسنده حسن؛ أخرجه الطحاوي في (شرح المعاني) (٤ / ١٣٥). (ل

فأعطها إياه؛ وإلا فهي لك».

وفي «مسلم»، وغيره (١) من حديث أبيّ بن كعب: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- قال: «عرفها؛ فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها؛ فأعطها إياه؛ وإلا فاستمتع بها».

فدل ما ذكرناه على أنه إذا جاء صاحبها دفعها إليه.

وفي «إعلام الموقعين»:

«قال: يا رسول الله! فاللقطة يجدها في سبيل العامرة؟ قال: «عرّفها حولاً؛ فإن وجدت باغيها فأدها إليه؛ وإلا فهي لك» قال: ما يوجد في الخراب؟ قال: «فيه وفي الركاز الخمس». ذكره أحمد، وأهل «السنن».

قال ابن القيم: «والإفتاء بما فيه متعين وإن خالفه من خالفه، فإنه لم يعارضه ما يوجب تركه». انتهى.

[متى يجوز له صرف اللقطة؟]:

(وإلا عرّف بها حولاً، وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه، ويضمن مع مجيء صاحبها)؛ يعني: إن جاء صاحبها بعد ذلك عرفها له، إن كان قد أتلفها، وأرجعها بعينها إن كانت باقية؛ كما يفيده قوله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه».

وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب التعريف بعد الحول.

<sup>(</sup>١) كـ (البخاري) (٥ / ٥٩). (ن)

وقد ورد في لفظ للبخاري -من حديث أبي - ما يدل على أن التعريف يجب بعد الحول، ولفظه: قال: وجدت صرة فيها مائة دينار، فاتيت النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - فقال: «عرفها حولاً»، فعرفتها، فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته ثانياً، فقال: «عرفها حولاً»، فلم أجد، ثم أتيته ثالثاً، فقال: «احفظ وعاءها وعددها ووكاءها؛ فإن جاء صاحبها؛ وإلا فاستمتع بها، فاستمتعت بها، فلقيته -بعد - بمكة (۱).

وقد وقع الاختلاف بين الحفاظ في هذه الرواية:

فعن بعضهم: أن الزيادة على العام غلط؛ كما جزم بذلك ابن حزم.

قال ابن الجوزي: والذي يظهر لي أن سلمة أخطأ فيها، ثم ثبت واستمر على عام واحد.

وجمع بعضهم بأن الزيادة على العام محمولةٌ على مزيد الورع.

والكلام في ذلك يطول.

والمراد بقوله في الحديث: (ولتكن وديعة عندك): أنه يجب ردُّها، فتجوّز بذكر الوديعة عن وجوب الرد؛ لعوضها بعد الاستنفاق بها.

#### قال في «المسوى»:

<sup>(</sup>۱) ■ تنبيه: قوله: فلقيته -بعد- بمكة؛ ليس من كلام أبيًّ؛ بل من كلام شعبة، والضمير يعود إلى شيخه سلمة بن كُهيل، وتمامه في «الصحيحين»: فقال: لا أدري ثلاثة أحوال، أو حولاً واحداً؟! وفي رواية لمسلم (٥/ ١٣٦) قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين يقول: «عرّفها عاماً واعداً ٨. (ن)

«قوله: «عرف سنة» عليه الشافعي وأبو حنيفة.

وخُصَّ منه الحقير؛ لحديث علي: أنه التقط ديناراً في عهد النبي ﷺ ولم يعرِّفه (١)

وفي «المنهاج»:

اوالأصح أن الحقير لا يعرَّف سنة؛ بل زمناً يَظن أن صاحبه يُعرض عنه غالماً».

وفي «الوقاية»: «عرفت مدة لا تطلب بعدها».

[المبالغة في تعريف لقطة مكة]:

(ولقطة مكة) المكرمة زادها الله شرفاً (أشد تعريفاً من غيرها)؛ لما ثبت في «الصحيح»: «أنها لا تحل لقطة مكة إلا لمعرّف».

مع أن التعريف لا بد منه في لقطة مكة وغيرها؛ فحُمل ذلك على المبالغة في التعريف؛ لأن الحاج قد يرجع إلى بلده ولا يعود، فاحتاج الملتقط لها إلى المبالغة في التعريف، وقد قيل غير ذلك.

<sup>(</sup>۱) ■ رواه أبو داود (۱/ ۲۷۱) بسند حسن؛ كنما في «التلخيص الحبير» (ص٢٦١ - طبع الهند).

وأعلُّه البيهقي بالاضطراب.

وفي رواية عنده: فــأمـــره أن يعــرّفــه؛ وفي سنده انقطاع؛ انظر «الجــوهر النقي» (٦/ ١٨٧ -١٨٨).(ن)

[هل يجوز له أن ينتفع بالشيء الحقير من اللقطة؟]:

(ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير- كالعصا والسوط ونحوهما- بعد التعريف به ثلاثاً)؛ لما أخرجه أحمد، وأبو داود من حديث جابر، قال: رخص لنا رسول الله عَلَيْكِيَّ في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به.

وفي إسناده المغيرة بن زياد، وفيه مقال، وقد وثقه وكيع، وابن معين، وابن عدي (١) .

وفي «الصحيحين» من حديث أنس: أن النبي ﷺ مر بتمرة في الطريق فقال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها».

وقد أخرج أحمد، والطبراني، والبيهقي من حديث يعلى بن مُرَّة مرفوعاً:

«من التقط لقطة يسيرة؛ حبلاً أو درهماً أو شبه ذلك؛ فليعرفها ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك؛ فليعرفه ستة أيام».

زاد الطبراني: "فإن جاء صاحبها؛ وإلا فليتصدق بها".

وفي إسناده عمر بن عبدالله بن يعلى، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) ■ قلت: وشيخه فيه عند أبي داود (١/ ٢٧٢) أبو الزبير، وقد عنعنه.

ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي (٦/ ١٩٥)؛ وقال: «في رفع هذا الحديث شك، وفي إسناده ضعف».(ن)

وأخرج عبدالرزاق من حديث أبي سعيد: أن عليّاً جاء إلى النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- بدينار وجده في السوق؟ فقال النبي ﷺ: "عرّفه ثلاثاً»، ففعل، فلم يجد أحداً يعرّفه، فقال: "كُله»(١).

وأما إذا كان الشيء مأكولاً؛ فلا يجب التعريف به؛ بل يجوز أكله في الحال؛ لما تقدم من قوله ﷺ في التمرة.

## [ما يلتقط من الدواب]:

(وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل)؛ للحديث المتقدم عن زيد بن خالد، وإلحاق سائر الدواب بالشاة؛ لكونها مثلها في معنى قوله ﷺ: «هي لك أو لأخيك أو للذئب».

ولا يخرج من ذلك إلا الإبل؛ كما صرح به ﷺ، ومما يفيد ذلك ما أخرجه مسلم من حديث زيد بن خالد: أن النبي ﷺ قال: "لا يَأْوِي<sup>(٢)</sup> الضالة إلا ضال ما لم يعرفها"؛ فإن الضالة تصدق على الشاة وغيرها، وقد قيد ذلك بالتعريف؛ فدل على جواز الالتقاط، وخرجت الإبل بالحديث الآخر.

## في «المنهاج»:

«والحيوان الممتنع من صغار السباع بقوة؛ أو بعدو أو طيران؛ إن وجد بفازة فللقاضي التقاطه، ويحرم التقاطه للتملك، وإن وجد بقرية فالأصح جواز التقاطه للتملك، وما لا يمتنع منها -كشاة- يجوز التقاطه في القرية والمفازة، ولا فرق عند أبي حنيفة بين أن يكون بهيمة أو غيرها.



<sup>(</sup>١) ■ وفي سنده انقطاع؛ فانظر «الجوهر النقي» (٦ / ١٨٧) ، و «التلخيص». (ك)

<sup>(</sup>٢) عنى «اللسان»: «أويت الإبل؛ بمعنى أويتها». (ن)

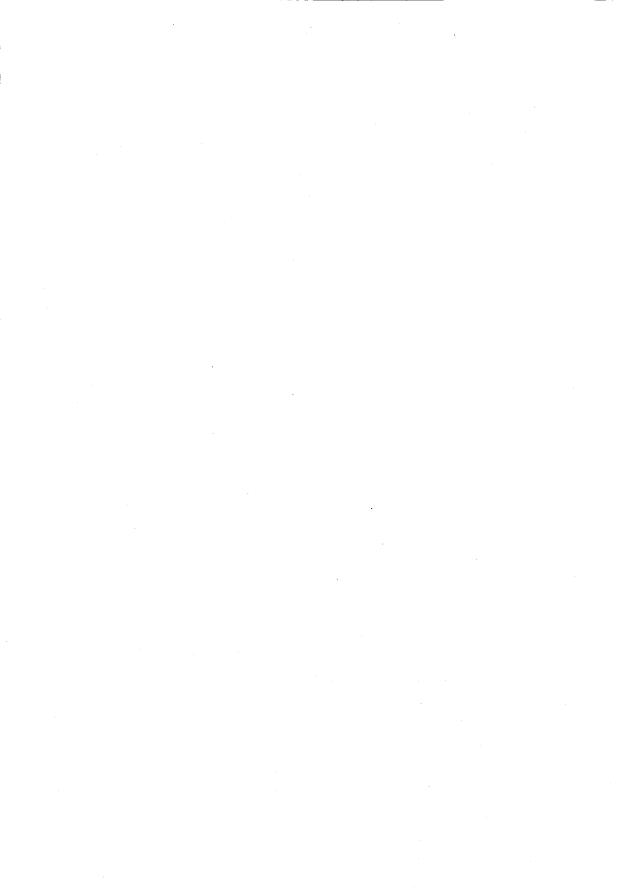



# 37- كتاب القضاء

# [من يصح منه القضاء؟]:

(إنما يصح قضاء من كان مجتهداً)؛ لما في الكتاب العزيز من الأمر بالقضاء بالعدل والقسط وبما أراه الله، ولا يعرف العدل إلا من كان عارفاً بما في الكتاب والسنة من الأحكام، ولا يعرف ذلك إلا المجتهد؛ لأن المقلد إنما يعرف قول إمامه دون حُجته.

وهكذا لا يحكم بما أراه الله إلا من كان مجتهداً؛ لا من كان مقلداً ، فما أراه الله شيئاً؛ بل أراه إمامُه ما يختاره لنفسه.

ومما يدلُّ على اعتبار الاجتهاد: حديث بُريدة، عن النبي ﷺ، قال: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار؛ فأما الذي في الجنة؛ فرجل عرف الحق، وجار في الحكم، فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل، فهو في النار،

أخرجه ابن ماجه، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، والحاكم -وصحعه-، وقد جمع ابن حجر طرقه في جزء مفرد (١).

<sup>(</sup>١) انظر ﴿الإرواءِ﴾ (٢٦١٤) لشيخنا.

ووجه الدلالة منه أنه لا يعرف الحق إلا من كان مجتهداً.

[المقلد لا يجوز له أن يتقلد القضاء]:

وأما المقلد؛ فهو يحكم بما قال إمامه، ولا يدري أحق هو أم باطل؟ فهو القاضي الذي قضى للناس على جهل، وهو أحد قاضيتي النار.

ومن الأدلة على اشتراط الاجتهاد قوله- تعالى-: ﴿وَمَنَ لَمْ يَحْكُمْ عِمَا اللَّهِ فَاوَلَئْكُ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، و ﴿الظَالَونَ﴾، و ﴿الفَاسَقُونَ﴾، ولا يحكم عِما أنزل الله إلا من يعرف التنزيل والتاويل.

ومما يدلُّ على ذلك حديث معاذ لَمَّا بعثه ﷺ إلى اليمن، فقال له: «بما تقضي؟»، قال: فبسنة رسول الله، قال: «فإن لم تجد؟»، قال: فبرأيي.

قال الماتن: وهو حديث مشهور<sup>(۱)</sup>، قد بيّنت طرقه ومن خرّجه في بحث مستقل.

ومعلوم أن المقلد لا يعرف كتاباً ولا سنة، ولا رأي له، بل لا يدري بأن الحكم موجود في الكتاب أو السنة فيقضي به، أو ليس بموجود فيجتهد برأيه.

فإذا ادّعى المقلد أنه حكم برأيه؛ فهو يعلم أنه يكذب على نفسه؛

<sup>(</sup>۱) ■ ولكن إسناده ضعيف؛ فيه الحارث بن عمرو؛ مجهول، كما في «التقريب» وغيره. وقد بين الحافظ ضعف الحديث في«التلخيص» (ص ٤٠١). (ن)

قلت: وانظر «السلسلة الضعيفة» ( ٨٨١)؛ وقد كنتُ كتبتُ منذ أكثر من عشر سنوات جزءًا في تخريجه والكلام عليه؛ عنوانه «الإيناس»، ولم يُطبّع!!

لاعترافه بأنه لا يعرف كتاباً ولا سنة، فإذا زعم أنه حكم برأيه؛ فقد أقرّ على نفسه أنه حكم بالطاغوت.

وللسيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رسالة مستقلة في تيسير الاجتهاد سماها: «إرشاد النقاد»، فليرجع إليها.

أقول: الحاصل أن المقلد ليس عمن يعقل حجج الله إذا جاءته؛ فضلاً عن أن يعرف الحق من الباطل، والصواب من الخطأ، والراجح من المرجوح.

بل لا ينبغي أن ينسب المقلد إلى العلم مطلقاً، ولهذا نقل عضُد الدين الإجماع على أنه لا يسمى المقلد عالماً ١٠٠٠.

وأما ما صار يستروح إليه من جوّز قضاء المقلد من قلة المجتهدين في الأزمنة الأخيرة، وأنه لو لم يَل القضاء إلا من كان مجتهداً لتعطلت الأحكام! فكلام في غاية السقوط، فالمجتهدون في كل قُطر، ولكنهم في زمان غربة :

فمنهم من يُخفي اجتهاده مخافة صولة المقصرين.

ومنهم من يحتقره المقلدون عن أن يكون مجتهداً لضيق أعطانهم، وحقارة عرفانهم، وتبلَّد أذهانهم، وجمود قرائحهم، وخمود أفكارهم، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهله.

ولقد عرفت مشايخي الذين أخذت عنهم العلم؛ فأكثرهم مجتهدون.

 <sup>(</sup>١) ■ ونقله - أيضاً - ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ، وابن القيم «في إعلام الموقعين» ،
 وأبو الحسن السندي في حاشيته على «سنن ابن ماجه»، والقُلاني في «إيقاظ الهمم»، وغيرهم. (ل)

وفي مدينة صنعاء من المجتهدين من يُستغنى به عن القضاة المقلدين في جميع الأقطار اليمنية، مع أنه لا يُسَلِّم لهم الاجتهاد إلا من كان مثلهم أو مقارباً لهم.

وأما أسراء التقليد؛ فهيهات أن يُذعن واحد منهم لأحد بالاجتهاد مع أن العلوم المعتبرة في الاجتهاد عند هؤلاء المقلدين؛ هي العلوم الخمسة المذكورة في كتب أصول الفقه (١)، وهي بالنسبة إلى ما يَحفظ من وصفناه من المجتهدين شيء يسير.

قال الماتن- رحمه الله-: "ومن غريب ما أحكيه لك: أنه لما كثر الخلط من قضاة حضرة الخلافة؛ استأذنت الخليفة- حفظه الله- في جمعهم لقصد ترغيبهم في العدل، وترهيبهم عن الجور، فاجتمع منهم نحو أربعين قاضياً، فسألتهم عن شيء مما يتعلق بشروط القضاء المدونة في كتب الفروع؟ فلم يهتد أحد منهم إلى الجواب على وجه الصواب؛ بل اعترفوا جميعاً بالقصور عن فهم دقائق التقليد؛ فضلاً عن معرفة علوم الاجتهاد أو بعضها!

وليت أنهم إذا قصروا في العلم لم يقصروا في الورع، فإن الورع يردع صاحبه عن المجازفة، ويرشده إلى أن شفاء العيّ السؤال، ويكفّه عن التسلّق لأموال المسلمين، ويردّه عن التسرّع إليها بأدنى شبهة.

ولعمري أن القاضي إذا جمع بين الجهل وعدم الورع أشد على عباد الله من الشيطان؛ لأنه يقضى بين الناس بالطاغوت؛ موهماً لهم أنه إنما يقضي

 <sup>(</sup>١) ■ وهي معرفة العربية ، وأصول الفقه والمعاني والبديع، ومعرفة الآيات القرآنية الشرعية،
 ومعرفة جملة من الأخبار النبوية؛ انظر «تيسير الاجتهاد» (٢٣ – ٢٦). (ن)

بينهم بالشريعة المطهرة، ثم ينصب الحبائل لاقتناص أموالهم، ويأكلها بالباطل؛ ولا سيما أموال اليتامي والنساء.

اللهم! أصلح عبادك، وتداركهم من كل ما لا يرضيك، انتهى.

فإن قلت: حديث: أن النبي- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- بعث عليًا إلى اليمن قاضياً، فقال: يا رسول الله! بعثتني بينهم وأنا شاب لا أدري ما القضاء؟ قال: فضرب رسول الله- صلى الله عليه تعالى عليه وآله وسلم- في صدري، وقال: «اللهم اهده وثبّت لسانه»، قال علي: فوالذي فلق الحبة؛ ما شككت في قضاء بين اثنين. أخرجه أهل «السنن»، وغيرهم (١)؛ هل يدلُّ على جواز قضاء من ليس بمجتهد؛ لقوله: أنا شاب ولا أدري ما القضاء؟!

قلتُ: من تمسك بهذا؛ فليأتنا برجل يدعو للقاضي الذي لا علم له بالقضاء بمثل هذه الدعوة النبوية؛ حتى لا يشك بعدها كما لم يشك علي -كرم الله وجهه- بعد تلك الدعوة، فإذا فعل هذا فنحن لا نخالفه.

والكلام على هذه المسألة يحتمل البسط، وقد قضينا عنها الوَطَر في كتابنا: «ظفَرَ اللاضي (٢) بما يجب في القضاء على القاضي»؛ فليراجع، فإن فيه ما يشفي العليل، ويهدي إلى سواء السبيل.

[ما هي صفات القاضي؟]:

(متورّعاً عن اموال الناس، عادلاً في القضية، حاكماً بالسوية)؛ لكون من

<sup>(</sup>١)له طرق في «المسند» (٦٣٦ ، ٦٦٦ ، ١٤٤٥) ؛ هو بها ثابت.

<sup>(</sup>٢) ■ من لضي؛ إذا حذق بالدلالة. «لسان». (ل)

لم يتورّع عن أموال الناس لا يتورّع عن الرّشوة، وهي تَحُولُ بينه وبين الحق؛ كما سياتي.

وهكذا من لم يكن عادلاً- لجرأة فيه أو مداهنة أو محاباة- فهو يترك الحق وهو يعلم به، فهو أحد قضاة النار؛ لأنه عرف الحق وجار في الحكم.

قال في «الحجة البالغة»:

«أقول: لا يستوجب القضاء إلا من كان عدلاً بريثاً من الجور والميل، وقد عُرف منه ذلك، وعالماً يعرف الحق؛ لا سيما في مسائل القضاء.

والسر في ذلك واضح، فإنه لا يُتصوّر وجود المصلحة المقـصودة إلا بها».

أقول: وأما توليه القضاء من جهة الظّلمة؛ فالسلطان الذي أوجب الله طاعته في كتابه العزيز، وتواترت الأحاديث الصحيحة بذلك؛ هو من كان مسلماً لم يفعل ما يوجب كفراً بواحاً (۱)، وكان مقيماً لأعظم أركان الإسلام وأجل شعائره؛ وهو الصلاة؛ فهذا هو السلطان الذي تجب على الناس طاعته، وامتثال أوامره، ويحرم عليهم أن ينزعوا أيديهم من طاعته، ولكن بشرط أن لا يكون ما يأمر به معصية؛ لما ثبت أن: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، وأن «الطاعة في المعروف»، فإذا أمر بما هو من الطاعة وجب الامتثال، وأمره للعالم بأن يكون قاضياً هو أمر بطاعة يجب امتثاله بنص الكتاب والسنة.

 <sup>(</sup>١) بفتح آلباء والواو؛ أي: جهاراً؛ من باح بالشيء: إذا أعلنه. ١٦ \*

ولا يقدح في ذلك كونُه مرتكباً لشيء مما لا يحلُّ له، أو يظلم الرعية في بعض ما لا يحلُّ له، فإن ذلك أمر آخر لا يوجب سقوط طاعته، ونِعم القدوة السلف الصالح، فقد كانوا يعملون لسلاطين بني أمية الأعمال، ويلون لهم القضاء؛ مع كونهم في العلم والعمل بمكان لا يجهله أحد، وسلاطين تلك الأزمنة فيهم من يستحل الدماء بغير حقها، والأموال بدون حلها (١).

نعم؛ القضاء قد ورد فيه ما يدلُّ على الترغيب تارة والترهيب أخرى، بل ورد في الإمارة- التي هي أعم من القضاء- ما يُشعر بأن تجنُّبها أولى.

[الجمع بين أحاديث الترغيب في القضاء والترهيب منه]:

والجمع بين الأحاديث \_ فيما يظهر لي \_ يرجع إلى الأشخاص:

فمن عَلِمَ من نفسه القيام بالحق، والصدع به، وعدم الضعف في الأمر، وقوة الصلابة في القضاء والعفة عن الأموال، والتسوية بين القوي والضعيف؛ فالدخول في القضاء أولى له إن لم يكن واجباً عليه؛ بشرط أن يكون في العلم على الصفة التي قدمنا ذكرها.

ومن كان يضعف عن هذه الأوصاف؛ فالترك أولى به، وقد يجب عليه الترك.

ومما يرشد إلى هذا قولُه- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- لأبي ذر: «إني أراك ضعيفاً»، ثم أرشده إلى عدم الدخول في الإمارة؛ كما ثبت ذلك في الحديث المشهور (٢).

<sup>(</sup>١) قارن بكتابي «صيحة نذير بخطر التكفير».

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۸۲۳).

وقد أوضحت المقام في رسالتي في القضاء، وبسطت المقال على مسائل الإمامة في كتابي «إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة»، وهما هما في هذين البابين، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهو المستعان، وبه التوفيق.

#### [ما حكم من يحرص على القضاء؟]:

(ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه)؛ لحديث عبدالرحمن بن سمرة في «الصحيحين»، وغيرهما، قال: قال رسول الله- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «يا عبدالرحمن بن سمرة! لا تسال الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أُعِنْتَ عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وُكِلْتَ إليها».

وأخرج أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي -وحسنه-(١) مسن حديث أنس، قال: قال رسول الله- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-:

«من سأل القضاء وُكِلَ إلى نفسه، ومن جُبِرَ عليه ينزل عليه مَلَكٌ يسدده».

وأخرج البخاري، وغيره من حديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:

"إنكم ستحرصون على الإمارة؛ وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة».

<sup>(</sup>۱) ■ قلت: وفيه نظر؛ لأن مداره على عبد الأعلى الثعلبي، عن بلال بن مِرداس الفَزَاري؛ والأول ضعفه الجمهور؛ كما قال الشوكاني (٨/ ٢١٤)، والآخر جهله ابن القطان، وإن وثقه ابن حبان. ثم إن في سنده اختلافاً بيَّنه الترمذي نفسه في اسننه (٢ / ٢٧٥)؛ وانظر (التلخيص) (ص ٤١٥). (ن)

ولا ينافي هذه الأحاديث ما أخرجه أبو داود بإسناد لا مطعن فيه (۱) من حديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:

«من طلب قضاء المسلمين حتى يناله، ثم غلب عَدْلُهُ جَوْرَه؛ فله الجنة، ومن غلب جَوْرُهُ عَدْلُه؛ فله النار»؛ لأن إثم الطلب قد لزمه بالطلب، وحصل له الثواب بعد ذلك بالعدل الغالب على الجور.

قال الماتن في «نيل الأوطار»:

«وقد كثر التتابع من الجهلة في هذا المنصب الشريف، واشتروه بالأموال من هو أجهل منهم؛ حتى عمّت البلوى بهم جميع الأقطار اليمنية». اهـ.

قلت: ومثل ذلك وقع في الحرمين الشريفين من جهة التُّرك، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

[هل يَحِلُّ للإمام تولية من طلب القضاء؟]:

(ولا يَحِلُّ للإمام تولية من كان كذلك)؛ أي: حريصاً على القضاء أو طالباً له؛ لحديث أبي موسى في «الصحيحين»، قال: دخلت على النبي- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- أنا ورجلان من بني عمّي، فقال أحدهما: يا رسول الله! أمّرنا على بعض ما وَلاَّكُ الله - عز وجل-، وقال الآخر مثل ذلك، فقال: «إنا -والله- لا نُولِّي هذا العمل أحداً يساله؛ أو أحداً يحرص عليه».

<sup>(</sup>١) ■ كذا قال! وهو فيه تَبَعٌ للشوكاني(٨ / ٢١٤)!

وفيه عله ظاهرة؛ وهي الجهالة؛ لأنه عند أبي داود (٢ / ١١٣ – ١١٤)؛ من طريق موسى بن نجدة. قال الذهبي: «لا يعرف» ، وقال الحافظ: «مجهول».(ن)

والسرُّ فيه: أن الطالب لا يخلو غالباً من داعية نفسانية؛ من مال أو جاه، أو التمكُّن من انتقام عدو، ونحو ذلك، فلا يتحقق منه خلوص النية الذي هو سبب نزول البركات.

# [حكم أخذ الأجر على القضاء]:

أقول: وأما أخذ الرزق على القضاء؛ فمال الله موضوع لمصالح المسلمين، ولهذا قيل له: بيت مال المسلمين.

ومن أعظم مصالح دينهم ودنياهم القاضي العادل في أحكامه، العارف من الشريعة المطهرة بما يحتاج إليه في حله وإبرامه؛ بل ذلك هو المصلحة التي لا توازنها مصلحة؛ لأنه يرشدهم إلى مناهج الشرع، ويفصل خصوماتهم بأحكام الله، فهو المتحمّل لأعباء الدين، المترجم عنه لمن يحتاج إليه من المسلمين، فرزقه من بيت المال من أهم الأمور؛ ولا سيما إذا استغرق أوقاته في فصل خصوماتهم، فقد كان رسول الله صلى - الله تعالى عليه وآله وسلم -، والخلفاء الراشدون، ومن بعدهم من السلف الصالح يقسمون أموال الله بين المسلمين، ويجعلون للعلماء نصيباً موفّراً.

فالقاضي إذا كان متورعاً عن أموال العباد، قائماً بمصالح الحاضر منهم والباد؛ فقد استحق ما يكفيه من بيت المال من جهات؛ منها كونه من المسلمين، ومنها كونه عالماً، ومنها كونه قاضياً.

وأما ما اعتاده جماعة من القضاة من أخذ الأجرة من الخصوم على الرُّقوم، فمن كان مكفياً من بيت مال المسلمين؛ لا يحل له ذلك! لأنه قد

قبض أجرته من بيت المال، وإن أظهر من يأتيه أن نفسه طيبة به، فالذي أوجب طيبها كونه قاضياً، وكون الأعراف قد جرت بمثل ذلك، وإلا فهو لا يسمح له بماله لو لم يكن كذلك، وهذا مما لا شك فيه ولا شبهة.

وأما إذا لم يكن مكفياً من بيت المال؛ فشرطُ الحِلِّ أن يأخذ مقدار أجرته بطيبة من نفس من يقصده، ويكون كالأجير له حكمه؛ لكونه غير مؤجر من بيت مال المسلمين.

# [القاضي المتأهل على خطر عظيم]:

(ومن كان متأهلاً للقضاء؛ فهو على خطر عظيم)؛ لحديث أبي هريرة عند أحمد، وأبي داود، وابن ماجه، والترمذي، والحاكم، والبيهقي، والدارقطني، وحسّنه الترمذي، وصحّحه ابن خزيمة، وابن حبان، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «من جُعِلَ قاضياً بين الناس؛ فقد ذُبحَ بغير سِكَين (۱)».

#### قال في (الحجة البالغة):

<sup>(</sup>۱) ■ حديث صحيح؛ فرواه أحمد (۲ / ٣٦٥)، وأبو داود(۲ / ٢١٣)، وابن ماجه(۲ / ٤)، وابن ماجه(۲ / ٤)، والمدارقطني (ص ٥١١)، والحساكم، وكسذا النسسائي في الكبسرى، (٣ / ٢)، (٤ / ٩١)، والبيهقي (١٠ / ٩٦)؛ من طريق عثمان بن محمد الأخنسي، والترمذي (٢ / ٢٧٥)، والدارقطني، وكذا أبو داود، والبيهقي؛ عن عمرو ابن أبي عمرو – كلاهما – ، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.

وصححه الحاكم، والذهبي، والعراقي في تخريج الإحياء، (٣ / ٢٨٠).

واعله المتذري(۵ / ٢٠٥) بالأخنسي هذا! فسها عن المتابعة التي ذكرتها، وتبعه على هذا السهو الشوكاتي (٨ / ٢١٧)، وكذا المؤلف؛ إلا أن هذا وقع في وهم آخر؛ وهو أنه ذكر أن الأخنسي هذا في صند الحديث الذي بعد هذا! وليس كذلك؛ لما سترى.(٣)

«هذا بيان أن القضاء حِمل ثقيل، وأن الإقدام عليه مظنّة للهلاك؛ إلا أن يشاء الله». انتهى.

وأخرج أحمد (١)، وابن ماجه، والبيهقي من حديث ابن مسعود، عن النبي- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-:

«ما من حاكم يحكم بين الناس؛ إلا حُبِس يوم القيامة وَمَلكُ آخذ بقفاه حتى يقف به على جهنم، ثم يرفع رأسه إلى الله- عز وجل- فإن قال: ألقه، ألقاه في مهوي، فهوى أربعين خريفاً»، وفي إسناده عشمان بن محمد الأخنسي، وفيه مقال(٢).

وأخرج ابن ماجه، والترمذي وحسنه، والحاكم في «المستدرك»، وابن حبان من حديث عبدالله بن أبي أوفى، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: "إن الله مع القاضي ما لم يَجُرُ، فإذا جار وكلّه إلى نفسه».

وفي لفظ الترمذي: «فإذا جار تخلَّى عنه ولزمه الشيطان».

وفي الباب أحاديث مشتملة على الترهيب، وأحاديث مشتملة على الترغيب، وقد استوفاها الماتن في «شرح المنتقى».

<sup>(</sup>۱) ■ في «المسند» (رقم ٤٠٩٧)، وابن ماجه(۲ / ٤٩)، والبيه قي (۱۰ / ٩٦ – ٩٧)؛ عن مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبدالله.

ومجالد فيه ضعف. (ن)

<sup>(</sup>۲) وثقه ابن معین، والبخاري، وابن حبان. (ش)

[إذا أصاب القاضى له أجران، وإذا أخطأ له أجر]:

(وله مع الإصابة أجران ، ومع الخطأ أجر؛ إن لم يَالُ جهداً في البحث)؛ يعني: بَذَلَ طاقت في اتباع الدليل؛ وذلك لأن التكليف بقدر الوسع، وإنما وسع الإنسان أن يجتهد، وليس في وسعه أن يصيب الحق البتة.

ودليله حديث عمرو بن العاصي الثابت في «الصحيحين»، وغيرهما عنه ودليله حديث عمرو بن العاصي الثابت في «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر».

وقد ورد في روايات<sup>(١)</sup>: «أنه إذا أصاب فله عشرة أجور».

[الرُّشوة حرام وخاصة على القاضي]:

(وتحرم عليه الرشوة)؛ وفي «الأنوار» في تفسير الرشوة وجهان:

الأول: أن الرشوة هي التي يشترط على قـابلها الحكم بغـير الحق، أو الامتناع عن الحكم بالحق.

والثاني: بذل المال لأحد ليتوسل بجاهه إلى أغراضه، إذا كان جاهه بالقضاء والعمل، فذلك هو الرشوة.

ويحرم على الرعية إعطاء الرشوة للحاكم ليتوسلوا بذلك إلى ظلم، ويحرم على الحاكم أخذها؛ قال الله- تعالى-: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم

<sup>(</sup>١) ■ قلت: وكلها ضعيفة منكرة، لا يستشهد بشيء منها، والعمدة في الباب على حديث «الصحيحين». (ن)

بالباطل وتُدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ، كذا في «المسوى».

وروى مالك بإسناده أن عبدالله بن رَوَاحة قال ليهود خيبر: فأما ما عرضتم من الرشوة؛ فإنما هي سُحت، وإنا لا ناكلها.

[الهدية حرام على القاضي]:

(والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضياً)؛ لحديث أبي هريرة عند أحمد (١)، والترمذي -وحسنه-، وابن حبان -وصححه-، قال: قال رسول الله ﷺ:

«لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم».

وأخرج أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي -وصحّحه-، وابن حبان، والطبراني، والدارقطني من حديث عبدالله بن عمرو -كحديث أبي هريرة-.

وأخرج أحمد، والحاكم من حديث ثوبان، قال: لعن رسول الله- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- الراشي والمرتشي والرائش- يعني :الذي يمشي

<sup>(</sup>١) ■ في «المسند» (٢ / ٣٨٧) ، والـترمـذي(٢ / ٢٧٩)، والحاكم(٤ / ١٠٣)؛ عن عــمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة - وحسنة الترمذي -.

وعمر - هذا - فيه ضعف، وقد تفرد بقوله: ﴿فِي الحُكُمُ ۗ.

فهذا القدر من حديثه ضعيف، وسائره صحيح؛ لأن له شواهد. (ي)

قُلتُ: وانظر «الضعيفه» (١٢٣٥).

بينهما-، وفي إسناده ليث بن أبي سليم؛ قال البزار: إنه تفرد به.

وفي إسناده أيضاً أبو الخطاب؛ قيل: وهو مجهول.

وفي الباب عن عبدالرحمن بن عوف عند الحاكم، وعن عائشة، وأم سلمة -أشار إليهما الترمذي-.

وقد أجمع أهل العلم على تحريم الرشوة، وقد استُدل على تحريم الرشوة بقوله -تعالى-: ﴿أَكَالُونَ لَلسُّحَت﴾؛ كما روي عن الحسن، وسعيد بن جُبَيْر أنهما فسرا الآية بذلك.

وحكي عن مسروق عن ابن مسعود: أنه لما سئل عن السحت أهو الرشوة؟ فقال: لا؛ ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾، و ﴿الظالمون﴾، و ﴿الفاسقون﴾؛ ولكن السحت أن يستعينك الرجل على مظلمته، فَيُهْدِي لك، فإن أهدى لك فلا تقبل.

وقد سبق حديث في هذا المعنى في كتاب الهدايا.

ويدل على تحريم الهدية التي أهديت للقاضي الأجل كونه قاضياً حديث: «هدايا الأمراء غلول».

أخرجه البيهقي وابن عدي من حديث ابن حُميد؛ قال ابن حجر: وإسناده ضعيف.

ولعل وجه الضعف أنه من رواية إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» من حديث أبي هريرة؛ قال ابن حجر: '

وإسناده أشد ضعفاً.

وأخرجه سنيل بن داود في «تفسيره» من حديث جابر، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم، وهو ضعيف.

وأخرجه الخطيب في «تلخيص المتشابه» من حديث أنس، بلفظ: «هدايا العمال سحت».

وأخرج أبو داود من حديث بُريدة، عن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- بلفظ: «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً؛ فما أخذه بعد ذلك فهو غلول».

وقد بوّب البخاري في أبواب القضاء «باب هدايا العمال»، وذكر فيه حديث ابن اللُّتُبِيَّة المشهور<sup>(۱)</sup>.

ومما يؤيد ذلك أن الهدية للقاضي لأجل كونه قـاضياً نوع من الرشوة عاجلاً أو آجلاً.

قال أبن القيم:

«أما الهدية؛ ففيها تفصيل: .

فإن كانت بغير سبب الفتوى - كمن عادته يهاديه، أو من لا يعرف أنه مفت - فلا بأس بقبولها، والأولى أن يكافىء عليها.

<sup>(</sup>١) انظر «فتح الباري» (ج: ١٣: ص ١٣٢ – ١٣٥). (ش)

وإن كانت بسبب الفتوى؛ فإن كانت سبباً إلى أن يفتبه بما لا يفتي به غيره ممن لا يهدي له؛ لم يجز له قبول هديته؛ لأنها تشبه المعاوضة على الإفتاء.

وأما أخذ الرزق من بيت المال؛ فإن كان محتاجاً إليه جاز له ذلك.

وإن كان غنيًا عنه ففيه وجهان -وهذا فرع متردد بين عامل الزكاة وعامل اليتيم-؛ فمن ألحقه بعامل الزكاة؛ قال: النفع فيه عام فله الأخذ، ومن ألحقه بعامل اليتيم منعه من الأخذ.

وحكم القاضي في ذلك حكم المفتي؛ بل القاضي أولى بالمنع.

وأما أخذ الأجرة؛ فلا يجوز؛ لأن الفتيا منصب تبليغ عن الله ورسوله، فلا تجوز المعاوضة عليه؛ كما لو قال: لا أعلمك الإسلام والوضوء والصلاة إلا بأجرة، أو سئل عن حلال أو حرام، فقال للسائل: لا أجيبك عنه إلا بأجرة، فهذا حرام قطعاً، ويلزمه ردُّ العِوض ولا يملكه». انتهى.

[قضاء القاضي وهو غضبان]:

(ولا يجوز له الحكم حال الغضب): لحديث أبي بكرة في «الصحيحين»، وغيرهما، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«لا يقضينَّ حاكم بين اثنين وهو غضبان».

ولا يعارض هذا حديثُ عبدالله بن الزبير، عن أبيه في «الصحيحين»، وغيرهما: أنه اختصم هو وأنصاري، فقال النبي ﷺ للزبير:

"اسق يا زبير! ثم أرسل الماء إلى أخيك"، فغضب الأنصاري، ثم قال: يا رسول الله! أن كان ابن عمتك؟! فتلوّن وجه رسول الله ﷺ ثم قال: "اسق يا زبير! ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر(۱)»؛ لأن النبي ﷺ معصوم في غضبه ورضائه، بخلاف غيره؛ فإن الغضب يحول بينه وبين الحق، ويختلط حال الغضب، ويتشوّش خاطره، ويتكدّر ذهنه، ويذهل عن الصواب.

فلا يصلح الاستدلال بقضائه ﷺ حال غضبه لهذا الفرق.

فالحق: أن حكم الحاكم حال الغضب حرام.

وأما كونه يصحُّ أو لا يصحُّ؛ فينبغي النظر في نفس الحكم، فإن كان واقعاً على الصواب فالاعتبار بذلك، ومجرد صدوره حال الغضب لا يوجب بطلانه، وهو صوابٌ، وإن كان واقعاً على خلاف الصواب فهو باطل.

وإذا التبس الأمر: هل هو صواب أو خطأ؟ - كما يحصل الاشتباه في كثير من مسائل الخلاف - فالاعتبار بما رآه الحاكم صواباً؛ لأنه متعبّد باجتهاده، فإن وجد حكمه الواقع حال الغضب بعد سكون غضبه صحيحاً موافقاً لما يعتقده حقاً؛ فهو صحيح لازم للمحكوم عليه، وإن كان آثماً بايقاع الحكم حال الغضب - كما تقدم - فلا ملازمة بين الإثم وبطلان الحكم، ثم ظاهر النهي التحريم.

وقد ذهب الجمهور إلى أنه يصحُّ حكم الغضبان إن وافق الحق.

<sup>(</sup>١) ■ هو الجدار؛ والمراد به أصل الحائط، وقيل: أصول الشجر، والصحيح الأول؛ كذا في «النيل». (ن)

قال ابن القيم:

«ليس للمفتي الفتوى في حال غضب شديد، أو جوع مفرط، أو هَمّ مقلق، أو خوف مزعج، أو نعاس غالب، أو شغل قلب مستول عليه، أو حال مدافعة الأخبثين، بل متى أحس من نفسه شيئاً من ذلك يُخرجه عن حال اعتداله، وكمال تثبته وتبينه؛ أمسك عن الفتوى، فإن أفتى في هذه الحال بالصواب صحت فتياه، ولو حكم في هذه الحال؛ فهل يَنْفُذُ حكمه أو لا يَنْفُذُ؟

فيه ثلاثة أقوال: النفوذ، وعدمه، والفرق بين أن يعرض له الغضب بعد فهم الحكومة فَيَنْفُذُ؛ وبين أن يكون سابقاً على فهم الحكومة فلا ينفذ في مذهب الإمام أحمد».

[متى يسوي القاضى بين الخصمين؟]:

(وعليه التسوية بين الخصمين؛ إلا إذا كان أحدهما كافراً)؛ لحديث علي عند أبي أحمد الحاكم في «الكني»: أنه جلس بجنب شُريح في خصومة له مع يهودي، فقال: لو كان خصمي مسلماً جلست معه بين يديك؛ لكني سمعت رسول الله عليه يقول:

«لا تساووهم في المجالس»، وقد قال أبو أحمد الحاكم بعد إخراجه: إنه منكر.

وأورده ابن الجوزي في «العلل» من هذا الوجه، وقال: لا يصح.

ورواه البيهقي (۱) من وجه آخر من طريق جابر الجعفي، عن الشعبي، قال: خرج علي إلى السوق، فإذا هو بنصراني يبيع درعاً، فعرف علي الدرع... وذكر الحديث، وفي إسناده عمرو بن سمرة (۲)، عن جابر الجُعفي، وهما ضعيفان.

وأخرج أحمد وأبو داود، والبيهقي، والحاكم -وصحّحه- من حديث عبدالله بن الزبير، قال: قضى رسول الله ﷺ أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم.

وفي إسناده مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير؛ وهو ضعيف.

[لا يقتصر على السماع من أحد الخصمين دون الآخر]:

(والسماع منهما قبل القضاء) ؛ لحديث علي عند أحمد، وأبي داود، والترمذي -وحسنه-، وابن حبان -وصححه-: أن رسول الله ﷺ قال: «يا على! إذا جلس إليك الخصمان؛ فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما

<sup>(</sup>١) ■ في السنن؛ (١٠ / ١٣٦)، لكن ليس فيه: «لاتساووهم في المجالس؟.

ولفظه: «لاتصافحوهم، ولا تبدؤوهم بالسلام، ولا تعودوا مرضاهم، ولا تُصَلُّوا عليهم، ولجُّوهم إلى مضايق الطرق، وصغروهم كما صغرهم الله. (ن)

<sup>(</sup>٢) ■ الصواب: «شمر» كما في البيهقي وغيره.

وقول المؤلف فيه: (ضعيف)؛ فيه تسامح سبقه اليه الشوكاني(٨ / ٢٢٩) تبعاً لابن حجر في «التلخيص» (٤٠٥)؛ فإنه كذاب وضاع ، قال فيه الحاكم - على تساهله -: (كان كثير الموضوعات عن جابر الجعفى، وليس يروي تلك الموضوعات الفاحشة عن جابر غيره»، وقال أبو نعيم نحوه.

أقول: فإذا لم يثبت في هذا الباب حديث؛ فالواجب - حينئذ - التسوية مطلقاً، بدون الاستثناء الذكور؛ لعموم قوله - تعالى -: ﴿واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾ . (ن)

سمعت من الأول؛ فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء»؛ وللحديث طرق (١).

# [على القاضي أن يسهّل الدخول عليه]:

(و) يجب عليه (تسهيل الحجاب)؛ لحديث عمرو بن مُرَّةَ عند أحمد (٢)، والترمذي، والحاكم، والبزار قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«ما من إمام أو وال يُغلق بابه دون ذوي الحاجة والحَلّة (٣) والمسكنة؛ إلا أغلق الله باب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته».

وأخرج أبو داود(٤)، والترمذي من حديث أبي مريم الأزدي -مرفوعاً- بلفظ:

«من تولى شيئاً من أمر المسلمين؛ فاحتجب عن حاجتهم وفقرهم؛ احتجب الله عنه دون حاجته»؛ قال ابن حجر في «الفتح»: إن سنده جيد.

وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس بلفظ:

<sup>(</sup>١) ■ وقد ذكرها وتكلم عليها الحافظ في «التلخيص» (٤٠١)، وصحح بعض طرقه الحاكم (٤ / ٩٣)، ووافقه الذهبي. (إن)

 <sup>(</sup>٢) ■ في «المسند» (٤ / ٢٣١)؛ من طريق أبي حسن، عن عمرو بن مرة.
 وأبو حسن - هذا -: هو الجزري، وهو مجهول؛ كما في «التقريب».

ومن طريقه أخرجه الحاكم(٤ / ٩٤)، وصححه، ووافقه الذهبي. (ن)

قلت : وهو حديث صحيح ؛ كما في االصحيحة؛ (٦٢٩).

<sup>(</sup>٣) الحلة - بفتح الحاء -: الحاجة والفقر. (ش)

<sup>(</sup>٤) 🖿 في (سننه) (۲ / ۲۰)؛ وسنده صحيح.

ورواه الحاكم(٤ / ٩٥)؛ وفي سنده بقية؛ وقد عنعنه. (ك)

«أيما أمير احتجب عن الناس فأهمهم؛ احتجب الله عنه يوم القيامة»؛ قال ابن أبي حاتم: هو حديث منكر.

(بحسب الإمكان)؛ لأن لنفسه عليه حقّا، ولأهله عليه حقّا، فلا يلزمه استيعاب كل أوقاته، فإن ذلك يكدّر ذهنه ويشوّش فهمه، ولا يحتجب كل أوقاته، فإن ذلك ظلم لأهل الخصومات.

وقد ثبت في «الصحيح» من حديث أبي موسى: أنه كان بوّاباً للنبي ﷺ لل جلس على قُف "(٢) البئر.

وثبت في «الصحيح» أيضاً في قصة حَلِفِهِ أن لا يدخل على نسائه شهراً: أن عمر استأذن له الأسود لما قال له: يا رباح! استأذن لي.

وقد ثبت في «الصحيح» أيضاً: أنه كان لعمر حاجب يقال له: يرفأ.

[حكم اتخاذ القاضي للأعوان]:

(ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة)؛ لما ثبت في «البخاري» من حديث أنس: أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي رسول الله عليه عنزلة صاحب الشُرَطَة من الأمير.

وقد يجب عليه ذلك إذا كان لا يمكنه إنفاذ الحق ودفع الباطل إلا بهم.

[يجوز للقاضى الشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح]:

(و) يجوز للحاكم (الشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح)؛ لحديث

 <sup>(</sup>٢) قف البئر - بضم القاف -: هو الدكة التي تجعل حولها. ¤ '

كعب بن مالك في «الصحيحين» وغيرهما: أنه تقاضى ابن أبي حَدْرَدِ دَيناً كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما، حتى سمعها رسول الله ﷺ وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سَجْفَ حجرته، فنادى: «يا كعب!» فقال: لبيك يا رسول الله! قال: «ضع من دينك هذا»، وأوما إليه؛ أي: الشطر، قال: قد فعلت يا رسول الله! قال: «قم فاقضه».

وهذا الحديث فيه دليل على ما ذكرناه من الشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح؛ لأنه شفاعة لمن عليه الدين باستيضاع من له الدين بعضه، وفيه إرشاد إلى الصلح أيضاً.

وقد سبق في كتاب الصلح ما يدلُّ على مشروعيته من الكتاب والسنة، والقاضي داخلٌ في عموم الأدلة.

[حكم القاضي لا يحلل الحرام]:

(وحكمه ينف ف ظاهراً فقط)؛ لحديث أم سلمة في «الصحيحين»، وغيرهما: أن النبي- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال:

(إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم يكون ألحن (١) بحجته من بعض، فأقضي بنحو ما أسبع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار».

وقد حكى الشافعيُّ الإجماعَ على أن حكم الحاكم لا يُحِلُّ الحرام.

قال النووي: والقول بأن حكم الحاكم يحلل ظاهراً وباطناً مخالف لهذا

<sup>(</sup>١) ■ أي: أبلغ -كما في رواية في االصحيحين ا-. (ك)

الحديث الصحيح وللإجماع المذكور.

وبالجملة؛ فلا وجه لما ذهبت إليه الحنفية من أن حكم الحاكم ينفذ ظاهراً وباطناً، ويحلل الحرام، وقد جاؤوا في هذا المقام بما لا يَنْفَقُ على من له في العلم قدم.

وتفصيل ذلك في «نيل الأوطار» و «مِسك الختام».

واللحَن مفتوحة الحاء: الفطِّنة، يقال: لحِنت للشيء -بكسر الحاء- ألحن له لحناً، أي: فطنت، وأما اللحن بسكون الحاء؛ فهو: الخطأ.

قال في «المسوى»:

«اتفق أهل العلم عن أن القضاء في الدماء والأملاك المطلقة لا ينفذ إلا ظاهراً.

واختلفوا في العقود والفسوخ؛ فذهب أبو حنيفة إلى أنه ينفذ القضاء فيها ظاهراً وباطناً؛ حتى لو شهد شاهدان زوراً أن فلاناً طلّق امرأته، فقضى به القاضي؛ وقعت الفرقة بينهما بقضائه، ويجوز لكل من الشاهدين أن ينكحها.

وقال الشافعي: لا ينفذ باطناً.

وأما المسائل المختلف فيها؛ مثل أن يقضي حنفي بشفعة الجار لرجل لا يعتقد ثبوتها، أو مات رجل عن جد وأخ؛ فقضى القاضي بالميراث للجد على مذهب الصديق- رضي الله تعالى عنه-، والمحكوم له يرى رأي زيد، أو مات رجل عن خال لا يرى توريث ذوي الأرحام؛ فقضى له القاضي بالمال؛ فأكثر أصحاب الشافعي على أنه ينفذ ظاهراً وباطناً؛ لأنه أمر مجتهد فيه لا يتصور

ظهور الخطأ فيه يقيناً في الدنيا.

وفي الحديث دليلٌ على أن كل مجتهد ليس بمصيب؛ إنما الإصابة لواحد.

وإثم الخطأ موضوع عن الآخر؛ لكونه معذوراً فيه؛ وعليه أكثر أهل العلم.

وفي الحديث دليلٌ على أن بيّنة المدَّعِي مسموعة بعد يمين المدَّعَى عليه، وعليه الشافعي (١)». انتهى.

(فمن تُضي له بشيء فلا يحلُّ له إلا إذا كان الحكم مطابقاً للواقع) لما تقرر أن حكم الحاكم ظُنِّي سواء تعلق بمحكوم فيه قطعي أو ظُنِّي- في إيقاع أو وقوع- فلا ينفذ إلا ظاهراً لا باطناً، فلا يُحَلِّ به الحرام ولا يُحَرَّم به الحلال للمحكوم له والمحكوم عليه، ولكنه يجب امتثاله بحكم الشرع.

ويُجبر من امتنع منه، فإن كان المحكوم له يعلم بان الحكم له بباطل لم يَحْلِلُ له قبوله، ولا يجوز له استحلالهُ بمجرد حكم الحاكم من غير فرق.

ومن قال: ينفذ حكم الحاكم ظاهراً وباطناً؛ فمقالته باطلة، وشبهتها داحضة، وقد دفعها الله عز وجل في كتابه العزيز بقوله: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتُدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ، ودفعها رسول الله عَلَيْ بقوله: «فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار».

<sup>(</sup>۱) أين الاستدلال على هذا في الحديث الذي سبق؟! وسيأتي في آخر (كتاب الخصومة) اختيار المصنف والشارح عدم قبول البينة بعد اليمين، ولم يأت هناك بشيء من الأحاديث للاستدلال على أحد القولين! (ش)

هذا على تقدير أنهم يعممون المسألة في الأموال وغيرها، والذي في كتبهم تخصيص ذلك بما عدا الأموال.

ولا يختلف في هذا من يقول بأن كل مجتهد مصيب! ومن لا يقول بذلك؛ لأن القائل بالتصويب لا يريد بذلك أن المجتهد قد أصاب ما في نفس الأمر، وما هو الحكم عند الله – عز وجل – وإنما يريد أن حكمه في المسألة هو الذي كُلِّف به وإن كان خطأ في الواقع، ولهذا يقول النبيُّ ﷺ في الحديث الصحيح:

«إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن اجتهد فأصاب فله أجران، فجعله مصيباً تارة ومخطئاً أخرى، ولو كان مصيباً دائماً لم يصح هذا التقسيم النبوي.

وبهذا نعرف أن المراد بقول من قال: كل مجتهد مصيب؛ أنه أراد من الصواب الذي لا ينافي الخطأ؛ لا من الإصابة التي تنافيه؛ والله أعلم.



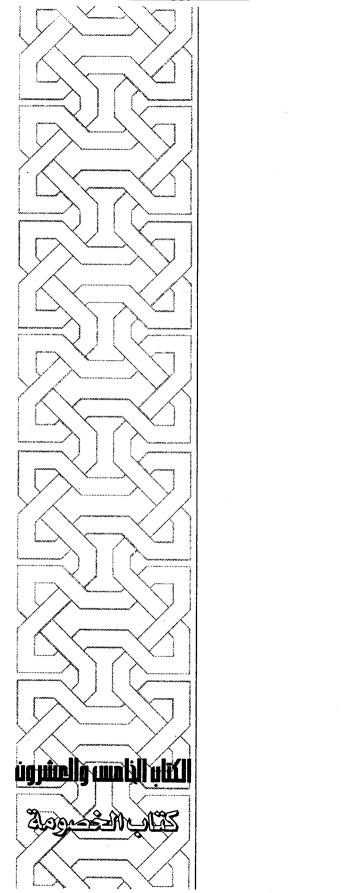

# 87- كتاب الخصومة

#### [البينة على المدّعي]:

(على المدّعي البسينة)؛ لقوله ﷺ: اشاهداك أو يمينه)؛ كما في الصحيحين، من حديث الأشعث بن قيس.

وأخرجه مسلم من حديث وائل بن حُجْر: أن النبي ﷺ قال للكندي: «ألك بيّنة؟»، قال: لا، قال: «فلك يمينه».

#### [اليمين على المنكر]:

(وعلى المنكر اليمين): لحديث ابن عباس في «الصحيحين»: أن النبي على المدعر عليه.

وأخرجه البيهقي (١) بإسناد صحيح بلفظ: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر».

وأخرج ابن حبّان من حديث ابن عمر نحوه.

وأخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده نحوه.

<sup>(</sup>۱) ■ في «السنن الكبرى» (۱۰ / ۲۰۲)؛ وسنده صحيح كما قال. (ش)

وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.

وروي عن مالك أنه لا يتوجّه اليمين إلا على من بينه وبين المدعي اختلاط؛ لئلا يبتذل أهل السفه أهل الفضل.

وهو رد للرواية بمحض الرأي.

١- [يحكم الحاكم بالإقرار]:

(ويحكم الحاكم بالإقرار)؛ وليس في ذلك خلاف، ودلالة الكتاب العزيز على لزوم حكم الإقرار للمُقرِّ، وفيه من ذلك الكثير الطيب؛ فإن الله سبحانه رتب في كتابه العزيز أحكاماً وعقوبات على حصول أمور هي إقرارات؛ وإن لم يُذكر فيها لفظ الإقرار، وهو أقوى مستندات الحكم إذا لم يكن معلوم البطلان، ولزوم المقر لما أقر به؛ وجواز الحكم للحاكم بإقراره لا يحتاج إلى إيراد الأدلة عليه؛ فقد كان النبي- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- يسفك به الدماء، ويقيم الحدود، ويقطع الأموال؛ بل اكتفى به في أعظم الأمور وهو الرجم؛ كما وقع من المقر عند رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-؛ كما في حديث: «واغد يا أنيس! إلى امرأة هذا ؛ فإن اعترفت فارجمها»، وهو في «الصحيح» كما سيأتي؛ فكيف بالإقرار فيما هو أخف من الرجم؟

٧- [الحكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين]:

(و) الحكم (بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين)؛ لنص القرآن الكريم، وليس في ذلك خلاف إذا كان الشهود مرضيين؛ كما قال- تعالى-: ﴿مَن ترضون من الشهداء﴾.

# ٣- [يَحْكُم الحاكم بشهادة رجل ويمين المدعي]:

(أو رجل ويمين المدعي)؛ لحديث ابن عباس -عند مسلم وغيره-: أن رسول الله عَلَيْ قضى بيمين وشاهد؛ وأخرج أحمد، وابن ماجه، والترمذي، والبيهقي، من حديث جابر: أن النبي عَلَيْ قضى باليمين مع الشاهد؛ وهو من حديث جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر.

قد روي من حديث جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي: أن النبي عَلَيْ قَضَى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق؛ أخرجه أحمد، والدارقطني.

وقد صحح حديث جابر أبو عُوانة، وابنُ خزيمة.

وأخرجه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي من حديث أبي هريرة، قال: قضى رسول الله ﷺ باليمين مع الشاهد الواحد، ورجال إسناده ثقات، وصححه أبو حاتم وأبو زرعة.

وأخرجه ابن ماجه، وأحمد من حديث سُرَّقٍ، ورجاله رجال الصحيح؛ إلا الراوي له عن سُرَّق؛ فإنه مجهول.

وقد ذكر ابن الجوزي في «التحقيق» عدد من روى هذا الحديث -يعني: حكمه ﷺ بالشاهد واليمين من الصحابة ـ؛ فزاد على عشرين صحابياً(١).

وإليه ذهب الجمهور من الصحابة فمن بعدهم.

<sup>(</sup>۱) ■ ذكره الحافظ في «التلخيص» (ص٤١٠) ؛ وقال: «وأصح طرقه: حديث ابن عباس، ثم حديث أبي هريرة».(ن)

ويُروى عن زيد بن علي، والزهري، والنخعي، وابن شُبْرُمَة، والحنفية: أنه لا يجوز الحكم بشاهد ويمين.

وأحاديث هذا الباب ترد عليهم.

قلت: قال مالك في «الموطإ»: مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد؛ يحلف صاحب الحق مع شاهده، ويستحق حقه، فإن نكل أو أبى أن يحلف؛ أحلف المطلوب؛ فإن حلف سقط عنه ذلك الحق، وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه.

قال مالك: وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة، ولا يقع ذلك في شيء من الحدود، ولا في نكاح، ولا في طلاق، ولا في عتاقة، ولا في سرقة، ولا في فِرْية.

قال مالك: ومن الناس من يقول: لا يكون اليمين مع الشاهد الواحد، ويُحتج بقول الله- تبارك وتعالى-: ﴿ وَإِن لَم يكونا رَجَلَيْن فَرَجُلُ وَامْرَأْتَانَ مَن تَرْضُونَ مِن الشّهداء ﴾؛ يقول: فإن لم يأت برجل وامرأتين فلا شيء له، ولا يحلف مع شاهده.

قال مالك: فمن الحجة على من قال ذلك القول؛ أن يقال له: أرأيت لو أن رجلاً ادعى على رجل مالاً؛ أليس يُحلَف المطلوب: ما ذلك الحق عليه؛ فإن حلف بطل ذلك عنه، وإن نكل عن اليمين حلف صاحب الحق: إن حقه لحق، وثبت حقه على صاحبه؟ فهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس، ولا ببلد من البلدان، فباي شيء أخذ هذا؟ وفي أي كتاب الله وجده؟ فإذا أقر

بهذا فليُقرَّ باليمين مع الشاهد، وإن لم يكن ذلك في كتاب الله، وإنه ليكفي ذلك ما مضى من السنة، ولكن المرء قد يحب أن يعرف وجه الصواب وموقع الحجة؛ ففي هذا يجيء بيان؛ إن شاء الله تعالى.

قال في «المسوى»:

«وعلى هذا أهل العلم؛ إلا مسألة القضاء بالشاهد الواحد مع يمين المدعي في الأموال خاصة:

قال الشافعي: يجوز ذلك.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

وقد قال- تعالى- في حد القذف: ﴿ فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ﴾ ، وقال في الطلاق: ﴿ وأشهدوا ذَوَيُ عدلٍ منكم ﴾ ، وقال في الطين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ﴾ .

وقد كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب -وهو عامل على الكوفة-: أن اقض باليمين مع الشاهد.

وإن أبا سلمة بن عبدالرحمن وسليمان بن يسار سُئلا: هل يقضى باليمين مع الشاهد؟ فقالا: نعم.

والحاصل: أن شهود الزنا أربعة، وشهود سائر الحقوق اثنان، وشهود

الأموال رجلان؛ أو رجل وامرأتان، فإن لم يتيسر؛ قُضي بيمين المدعي مع الشاهد الواحد».

أقول: الحق: أن الحكم بالشاهد العدل واليمين واجب، وقد ثبت ذلك في السنة ثبوتاً لا ينكره إلا من لا يعرف السنة.

وجملة من رواه من الصحابة زيادة على عشرين رجلاً، وللمانعين من ذلك أجوبة خارجة عن الإنصاف.

وأشفُ ما تمسكوا به: أن الله تعالى أمر بإشهاد رجلين، وقال- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «شاهداك أو يمينه».

ولا يخفاك أنه ليس في ذلك ما يفيد الحصر؛ بل غاية ما فيه: أن مفهومه يدل على عدم قبول الشاهد الواحد مع اليمين، ولا حكم لهذا المفهوم مع وجود المنطوق؛ وهو القضاء بالشاهد واليمين؛ مع أن هذا المفهوم هو مفهوم لقب؛ وهو مما لا يعمل به نحارير الأصول؛ كما ذلك معروف.

وقد استوفى الماتن حجج الجميع في «شرح المنتقى»، فليُرجع إليه.

٤- [يجوز للحاكم أن يحكم بيمين المنكر]:

(و) يجوز الحكم (بيمين المنكر)؛ لما قدّمنا من أن اليمين على المنكر.

وقد ثبت في "صحيح مسلم" من حديث واثل بن حجر: أن النبي-صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -قال للكندي: «ألك بينة؟»، قال: لا، قال: «فلك يمينه»، فقال: يا رسول الله! الرجل فاجر؛ لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيءٍ؟! فقال: «ليس لك منه إلا ذلك».

### ٥- [يجوز للحاكم أن يحكم بيمين الرد]:

(و) يجوز الحكم (بيمين الرد) ؛ لأن من عليه الحق قد رضي بها؛ سواء قلنا: إنها تجب على المدعي عند ردها من المنكر؛ أم لا.

وقد استدل من لم يجعلها مستنداً بمفهوم الحصر في قوله ﷺ: "ولكن اليمين على المدعي عليه"؛ كما في بعض ألفاظ حديث ابن عباس عند مسلم وغيره، ولقوله في حديث وائل: "ليس لك منه إلا ذلك".

ولكن هذا إنما يفيد أنها لا تجب على المدعي إذا ردها المنكر.

وأما أنه يفيد عدم جواز الحكم بيمين الرد، إذا طلبها المنكر ورضي بها؛ وقَبِلَ ذلك المدعي فحلف؛ فلا.

وأما ما رواه الدارقطني، والحاكم، والبيهقي من حديث ابن عمر: أن النبي ﷺ رد اليمين على طالب الحق:

فلو صح؛ لكان صالحاً لتخصيص ما تقدم؛ ولكن في إسناده محمد بن مسروق، وهو غير معروف، وفي إسناده أيضاً إسحاق بن الفرات، وفيه مقال(١).

وقد أشار القرآن الكريم إلى رد اليمين بقوله: ﴿أَن تُردَّ أَيَانَ بعد أَيْنَ عَدم قبولها . أَيَانَهم (٢)، ولكن فيه احتمال؛ إذ يكن أن يكون المراد برد اليمين عدم قبولها .

<sup>(</sup>١) وانظر «الإرواء» (٢٦٤٢) لشيخنا.

 <sup>(</sup>٢) ■ أي: إلى الورثة ﴿بعد أيمانهم﴾؛ أي:إيمان الشهيدين اللذين ظهر أنهما استحقا الإثم بالكذب، أو
 الكتمان في الشهادة؛ انظر: «تفسير المنار» (٧ / ٢١٥ – ٢٢٤) الآيات (١٠٩ – ١١٢) من سورة المائدة. (٣)

وأما النكول؛ فلا يجوز الحكم به؛ لأن غاية ما فيه: أن من عليه اليمين بحكم الشرع لم يقبلها ويفعلها، وعدم فعله لها ليس بإقرار بالحق؛ بل ترك لما جعله الشارع عليه بقوله: "ولكن اليمين على المدعى عليه».

فعلى القاضي أن يُلزمه بعد النكول عن اليمين بأحد الأمرين: إما اليمين التي نكل عنها؛ أو الإقرار بما ادعاه المدعي، وأيهما وقع؛ كان صالحاً للحكم به؛ كما مر.

# ٦- [يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه]:

(و) يجوز الحكم (بعلمه)؛ لأن ذلك من العدل والحق اللذين أمر الله بالحكم بهما، وليس في الأدلة ما يدل على المنع من ذلك.

وحديث: «شاهداك أو يمينه»؛ لا حصر فيه.

وعما يؤيد جواز الحكم بعلم الحاكم: ما ثبت من قوله وسي المدعي: «الك بينة؟»؛ فإن البينة ما يتبين بالأمر، وليس بعد العلم بيان، بل هو أعلى أنواع البيان؛ فإنه لا يحصل من سائر المستندات للحكم إلا مجرد الظن بأن المقر صادق في إقراره، والحالف بارً في عينه، والشاهد صادق في شهادته، وإذا جاز الحكم عستند لا يفيد إلا الظن؛ فكيف لا يجوز الحكم بالعلم واليقين؟

وفي هذه المسألة مذاهب مخثلفة.

وقد احتج أهل كل مذهب بحجج لا تصلح، ولا تنطبق على محل النزاع.

وأقربها: ما أخرجه أحمد، والنسائي، والحاكم من حديث أبي هريرة، قال: جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله ﷺ، فقال للمدعي: «أقم البينة»، فلم

يقمها، فقال للآخر: «احلف»، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عنده شيء، فقال رسول الله ﷺ: «قد فعلتَ، ولكن غُفر لك بإخلاص (لا إله إلا الله)».

وفي رواية الحاكم: «بل هو عندك؛ ادفع إليه حقه»<sup>(۱)</sup>.

وأما أقوال الصحابة؛ فلا تقوم بها الحجة؛ إلا إذا أجمعوا على ذلك -عند من يقول بحجية الإجماع-.

أقول: حكم القاضي بعلمه؛ هذا هو الحق، ومن منع من ذلك لم يأت بحجة واضحة، وليس في الأدلة المقتضية لوجوب الشاهدين -أو اليمين، أو ما يقوم مقام أحدهما- دليل يدل على انحصار مستند الحكم فيها، ولا ريب أن الحاصل عن مثل الشهادة من عدلين، أو يمين من ثقة، أو نكول، أو إقرار: هو مجرد الظن للحاكم فقط؛ لأن من الجائز أن يكذب الشاهدان، ويفجر الحالف في يمينه، ويكذب المقر في إقراره.

وأما العلم؛ فلا يكون إلا عن مشاهدة، أو ما يقوم مقامها، وهو أولى من الظن بلا نزاع.

وقد تقرر في الأصول: أن فحوى الخطاب معمول به عند جميع المحققين، وهذا منه؛ فإن العلم أولى من الظن عقلاً وشرعاً ووجداناً، والأدلة

<sup>(</sup>١) ■ في صحته نظر؛ فإن في سنده عطاء بن السائب؛ وكان قد اختلط.

وقد اضطرب في سنده كما تراه في انبل الأوطار؛ (٨ / ٢٤٢).

ومن ذلك أن الحاكم أخرجه (٤ / ٩٥) ؛ عن عطاء، عن أبي يحيى، عن ابن عباس... به نحوه؛ فجعله من مسند ابن العباس ، لا من مسند أبي هريرة.

وقد رواه شعبة؛ عن عطاء. . . مختصراً جداً ليس فيه موضع الشاهد.

وسماع شعبة منه قديم؛ فهو صحيح مختصراً. (ك

العامة شاملة له -كالآيات التي ذكروها-.

وتخصيص الحدود بقول عمر (١) مما لا يرتضيه الإنصاف؛ لأن المقام من مجالات الاجتهاد، واجتهاده ليس بحجة على غيره.

ودعوى الإجماع؛ هي من تلك الدعاوى التي قد عرّفناك بها غير مرة. وقد حقق الماتن هذا البحث في «شرح المنتقى»<sup>(٢)</sup> بما لم أجده لغيره.

[من لا تقبل شهادته]:

١- [غير العدل]

(ولا تقبل شهادة من ليس بعدل)؛ لقوله- تعالى-: ﴿وأشهدوا ذَوَيُ عدلٍ منكم﴾ (٣)، وقوله- تعالى-: ﴿منكم﴾ (٤)، وقوله- تعالى-:

المدل في المقال: هو الصدق والبيان الذي هو ضد الكذب والكتمان، كما بينه الله - تعالى - في قوله: ﴿وَإِذَا قَلْتُم فَاعِدَلُوا وَلُو كَانَ ذَا قَرْبِي﴾ ، والعدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبها، فيكون الشاهد في كل تجوم من كان ذا عدل فيهم، وإن كان لو كان في غيرهم لكان عدله على وجه آخر، وبهذا يمكن الحكم بين الناس؛ والا فلو اعتبر في شهود كل طائفة آلا يشهد عليهم إلا من يكون قائماً بأداء الواجبات وترك المحرمات -كما كان الصحابة-؛ لبطلت الشهادات كلها أو غالبها. (ن)

<sup>(</sup>١) ■ يعني: قوله: لولا أن يقول الناس: زاد عمر آية في كتاب الله؛ لكتبت آيه الرجم؛ رواه البخاري.

قلت: وهذا ليس صريحاً فيما نحن فيه، ويعارضه ما هو أصرح منه؛ وهو حكم عمر بعلمه على أبي سفيان في قصة رواها ابن عبدالبر؛ انظرهالجوهرالنقي، (١٠ / ١٤٣). (ن)

<sup>(</sup>y).(YEY - YT4/A) ■ (Y)

<sup>(</sup>٣) 🖿 هذه الآية في إمساك المطلقة أو مفارقتها. (٣)

<sup>(</sup>٤) ■ قال شيخ الإسلام في «الاختيارات» (ص٢١١) - تعليقاً على هذه الآية -: «يقتضي أنه يقبل في الشهادة على حقوق الأدميين من رضوه شهيداً بينهم، ولا ينظر إلى عدالته، كما يكون مقبولاً عليهم فيما ائتمنوه عليه، وقوله تعالى في آية الوصية والرجعة:﴿اثنان ذوا عدل﴾؛ أي: صاحبا عدل.

﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسَقَ بِنْبَإِ﴾ الآية.

وقد حكى في «البحر» الإجماع على أنها لا تصح شهادة فاسق.

قلت: شرط الشاهد كونه مسلماً حرآ مكلفاً؛ أي: عاقلاً بالغاً ضابطاً ناطقاً عدلاً ذا مروءة؛ ليست به تهمة، وعليه أكثر أهل العلم في الجملة؛ غير أنهم اختلفوا في بعض التفاصيل:

فشهادة الذمي لا تُقبل عند الشافعي على الإطلاق.

وقال أبو حنيفة: شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض جائزة، وإن اختلفت مِلَلُهم.

وشهادة الصبيان لا تُقبل عند الأكثرين؛ إلا عند مالك في الجراح فيما بينهم خاصة؛ ما لم يَصِلوا إلى أهل بيتهم.

وأثر عبدالله بن الزبير -أنه كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح؛ معارض بقول ابن عباس: إنها لا تجوز؛ لأن الله- تعالى- يقول: ﴿ عَن ترضون من الشهداء ﴾ .

وحد العدالة: أن يكون محترزاً عن الكبائر، غير مُصِرٍّ على الصغائر.

والمروءة: هي ما تتصل بآداب النفس؛ مما يُعلم أن تارك قليل الحياء، وهي حُسن الهيئة والسيرة والعشرة والصناعة، فإذا كان الرجل يُظهر من نفسه شيئاً مما يستحي أمثاله من إظهاره في الأغلب؛ يُعلم به قلة مروءته، وتُرد شهادته؛ وإن كان ذلك مباحاً.

#### ٢ و ٣- [الخائن] و [العدو]:

(ولا) تقبل شهادة (الخائن ولا ذي العداوة)؛ وإن كان مقبول الشهادة على غيره؛ لأنه متهم في حق عدوه، ولا يؤمن أن تحمله عداوته على إلحاق ضرر به، فإن شهد لعدوه تُقبل؛ إذا لم يَظهر في عداوته فسقٌ.

## ٤ و ٥- [المتهم] و [القانع]:

(والمتهم والقانع لأهل البيت)؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده –عند أحمد (۱)، وأبي داود، والبيهقي-، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تجوز شهادة خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذي غِمْرٍ (۲) على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، والقانع: الذي ينفق عليه أهل البيت.

ولأبي داود في رواية: «ولا زانٍ ولا زانية».

قال ابن حجر في «التلخيص»: «وسنده قوي».

والغِمْرُ -بكسر المعجمة، وسكون الميم، بعدها راء مهملة-: الحقد؛ أي: لا تقبل شهادة العدو على العدو.

وأخرج الترمذي، والدارقطني، والبيهقي من حديث عائشة مرفوعاً؛ بلفظ: «لا تجوز شهادة خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذي غمر لأخيه، ولا ظَنِين<sup>(٣)</sup>،

 <sup>(</sup>۱) ■ في «المسند» (رقم ٦٦٩٨، ٦٨٤٠) ، وأبو داود (٤ / ١١٧) ، وابن ماجه(٢ / ٦٥٠) ، وابن ماجه(٢ / ٦٥) ، من طرق عن عمرو... به.

ورواه البيهقي (١٠ / ١٥٥) ؛ وإسناده حسن ، كما قال العراقي في «التخريج» (٣ / ١٣٠). (ن) (٢) ■ حقد.(ن)

<sup>(</sup>٣) الظَّنين: المتهم؛ فعيل بمعنى مفعول؛ من الظُّنَّة - بكسر الظاء-؛ وهي التهمة والشك. (ش)

ولا قرابة»، وفي إسناده يزيد بن زياد الشامي، وهو ضعيف.

وقد أخرج الدارقطني، والبيهةي من حديث ابن عمر نحوه، وفي إسناده عبد الأعلى، وشيخه يحيى بن سعيد الفارسي، وهما ضعيفان.

وأخرج أبو داود في «المراسيل» من حديث طلحة بن عبدالله بن عوف: أن رسول الله- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- بعث منادياً: أنها لا تجوز شهادة خصم ولا ظَنِين.

ورواه البيهقي من طريق الأعرج مرسلاً: أن رسول الله عَلَيْلِيَّةٍ قال: «لا تجوز شهادة ذي الظنّة والحِنَة (١٠)، يعني: الذي بينك وبينه عداوة.

ورواه الحاكم من حديث العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة يرفعه مثله؛ قال ابن حجر: وفي إسناده نظر<sup>(۲)</sup>.

والمراد بالمتهم: هو من يُظَن به أنه يشهد زوراً لمن يحابيه؛ كالقانع، والعبد لسيده.

وقد حكى في «البحر» الإجماع على عدم قبول شهادة العبد لسيده.

قال في «المسوى»:

«ولا تجوز شهادة الوالد لولده (٣) ولا الولد لوالده، ويجوز عليهما.

الحِنة - بكسر الحاء وفتح النون المخففة -: العداوة؛ وهي لغة قليلة في الإحنة. (ش)

 <sup>(</sup>۲) ■ قلت: وذلك لأن في سنده - عند الحاكم (٤ / ٩٩) - مسلم بن خالد الزنجي؛ وهو صدوق كثير الأوهام، كما في «التقريب».

وَلَكُنْ حَدَيْتُهُ هَذَا صَحِيحٍ؛ لما له مِن الشَّوَاهِدُ المُتَقَدِّمَةِ . (لها)

 <sup>(</sup>٣) ■ والحق أن شهادة كل منهما تقبل في الآخر، والعكس قول مبتدع، لم يكن عليه الصحابة،
 كما بينه ابن القيم في المكان الذي سأشير إليه قريباً. (ن)

وكذا لا تقبل شهادة من جر إلى نفسه نفعاً؛ كمن شهد لرجل بشراء دار وهو شفيعها، أو شهد للمفلس واحد من غرمائه بدين على رجل، أو شهد على رجل أنه قتل مورَّثه؛ فهذه كلها مواضع التهمة.

واتفقوا على قبول شهادة الأخ للأخ وسائر الأقارب.

واختلفوا في شهادة أحد الزوجين لصاحبه؛ فلم يُجزها أبو حنيفة، وأجازها الشافعي».

أقول: الحق: أن القرابة -بمجردها- ليست بمانعة؛ سواء كانت قريبة أو بعيدة؛ إنما المانع التهمة، فإذا كان القريب ممن تأخذه حَمِيَّة الجاهلية، ولا يردعه عن العصبية دين ولا حياء؛ فشهادته غير مقبولة.

وإن كان على العكس من ذلك؛ فشهادته مقبولة (١).

والأصل في المنع من قبول شهادة المتهم حديث: «لا تقبل شهادة ذي الظّنّة والحِنَةِ»؛ والظّنّة: هي التهمة، ولم يرد ما يدل على منع شهادة القريب لأجل القرابة.

#### ٦- [القاذف]:

(والقاذف): لقوله- تعالى-: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً﴾، بعد قوله: ﴿والذين يرمون المحصنات﴾، وقد وقع الخلاف في كتب التفسير والأصول في

 <sup>(</sup>١) ■ وقد حقق هذا البحث ابن القيم في ﴿إعلام الموقعين (١ / ١٣١ - ١٤٤)، وصحح ما ذهب إليه الشارح، وقال: ﴿إنه نص عليه أحمد ؛ فراجعه ؛ فإنه نفيس. (ن)

حكم التوبة المذكورة في آخر الآية:

قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا: أن الذي يُجلد الجلد ثم تاب وأصلح؛ تجوز شهادته، وهو أحب ما سمعت إلى في ذلك.

قلت: وعليه الشافعي.

وذهب أبو حنيفة إلى أن شهادة القاذف لا تُرد بالقذف، فإذا حُدَّ فيه؛ رُدت شهادته على التأبيد؛ وإن تاب.

وأصل المسألة: أن الاستثناء يعود إلى الفسق فقط في قول أهل العراق، وإلى الفسق وعدم قبول الشهادة جميعاً في قول أهل الحجاز.

وقـال الشـافعي: هو قـبل أن يُحدَّ شـر منه حين يُحد؛ لأن الحـدود كفارات، فكيف تردونها في أحسن حاليه وتقبلونها في شر حاليه؟! وإذا قبلتم توبة الكافر والقاتل عمداً؛ كيف لا تقبلون توبة القاذف؛ وهو أيسر ذتباً؟!

قيل: معنى قول أبي حنيفة؛ أن القاذف ما لم يُحَدّ يُحتمل أن يكون صادقاً وأن يكون معه شهود تشهد بالزنا، فإذا لم يأت بالشهداء وأقيم عليه الحد؛ صار مكذّباً بحكم الشرع؛ لقوله - تعالى -: ﴿فأولئك عند الله هم الكاذبون﴾(١)، فوجب رد شهادته.

. ثم رد شهادة المحدود في القذف تأبيدي عنده؛ لقوله- تعالى-: ﴿ولا

<sup>(</sup>١) ■ الآية بتمامها: ﴿لولا جاءوا عليه باربعة شهداء فإذ لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون﴾ . (ن)

تقبلوا لهم شهادةً أبداً ﴾، والتأبيد ينافي التعليق؛ فلا يجري فيه القياس.

وقال الواحدي: أبد كل إنسان؛ مقدار مدته فيما يتصل بقصته، يقال: الكافر لا يقبل منه شيء أبداً؛ معناه: ما دام كافراً.

كذلك القاذف لا تقبل شهادته أبداً ما دام قاذفاً، فإذا زال عنه الكفر زال عنه أبده، وإذا زال عنه الفسق زال أبده؛ لا فرق بينهما في ذلك(١).

#### ٧- [البدوى على صاحب القرية]:

(ولا) تقبل شهادة (بدوي على صاحب قرية) ؛ لحديث أبي هريرة، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية».

أخرجه أبو داود<sup>(۲)</sup> ، وابن ماجه، والبيهقي.

قالَ المنذري: رجال إسناده احتج بهم مسلم في «صحيحه».

#### قال في «النهاية»:

<sup>(</sup>۱) ■ وقد مال إلى هذا ابنُ القيم - رحمه الله - ؛ حيث عقد فصلاً خاصاً لهذه المسألة في «الإعلام» (۱ / ١٤٥ - ١٥٢)؛ أورد فيه حجج الفريقين وما لها وما عليها ، ثم استقر بحثه على ما ذكرنا؛ وهو الأقرب إلى الحق ، وظاهر النص القرآني: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعةِ شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم﴾. (ن)

 <sup>(</sup>۲) في «سننه» (۲ / ۱۱۷) ، وكذا الحاكم (٤ / ٩٩)؛ عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة؛ مرفوعا.

وهذا سند حسن، وسكت عليه الحاكم، وقال الذهبي: «لم يصححه المؤلف؛ وهو حديث منكر على نظافة سنده»! ولم يظهر لي وجه النكارة.

والحديث رواه ابن ماجه أيضاً. (ن)

«إنما كره شهادة البدوي؛ لما فيه من الخفاء في الدين، والجهالة باحكام الشرع، ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها».

وبنحو هذا قال الخطابي.

وروي نحوه عن أحمد بن حنبل، وذهب إلى ذلك جماعة من أصحاب أحمد، وبه قال مالك وأبو عبيد، وذهب الأكثر إلى القبول.

قال ابن رسلان:

«وحملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدو، والغالب أنهم لا تعرف عدالتهم». انتهى .

وهذا توجيه قوي، ومحمل سوي.

[حكم من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة]:

(وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة)؛ لأنه لم يَرِدْ ما يمنع من ذلك حتى يخصصه من عموم الأدلة.

وأيضاً حديث قبول خبر المرضعة، وقوله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- بعد خبرها: «كيف وقد قيل؟»، ورتب على خبرها التحريم -وقد تقدم في الرضاع-؛ وهي شهدت على تقرير فعلها كما لا يخفى.

ولم يستدل المانع إلا على (١) أن الشاهد إذا شهد على تقرير قوله أو فعله؛ لم يَخْلُ من تهمة، وقد قيدنا ذلك بانتفاء التهمة.

<sup>(</sup>١) لعل صوابه: إلا بأن الشاهد. . . إلخ (ش)

وأما تحليف الشهود عند الربية؛ فالظاهر أنه من جملة التثبت المأمور به؛ ولا سيما مع فساد الزمان، وتواثب كثير من الناس على شهادة الزور، وكثيراً ما يتحرج بعض المتساهلين في الشهادة عن اليمين الفاجرة، والبعض بالعكس من ذلك.

ولم يرد دليل على المنع من تحليف الشهود.

وأما الاستدلال بقوله- تعالى-: ﴿ فَيُقسمان بالله ﴾ ؛ ففي انطباقه على محل النزاع خلافٍ.

وأما تفريق الشهود؛ فهو من أعظم ما يُستعان به على الفرق بين صدق الشهادة وكذبها؛ ولا سيما إذا سألهم الحاكم عن بعض الأحوال التي لا يجوز تواطؤهم عليها.

قال الماتن- رحمه الله- في «حاشية الشفاء»:

«ولقد انتفعت بتفريق الشهود، وتنويع سؤالهم، وقلَّ ما تصح شهادة بعد ذلك، والحاكم لا يحل له التساهل؛ بل يجب عليه إكمال البحث عن كل ما يُتوصل به إلى كشف الحقيقة، وهذا منه».

[شهادة الزور من أكبر الكبائر]:

(وشهادة الزور من أكبر الكبائر)؛ لحديث أنس -في «الصحيحين»، وغيرهما- قال: ذكر رسول الله- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- الكبائر، أو سئل عن الكبائر؟ فقال: «الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين»، وقال: «الا أنبئكم باكبر الكبائر؟! قول الزور -أو قال: شهادة الزور-».

وفي «الصحيحين» أيضاً من حديث أبي بكرة، قال: قال رسول الله الله تعالى عليه وآله وسلم-: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟!»، قلنا: بلى يا رسول الله! قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين»، وكان متكتاً؛ فجلس وقال: «ألا وقول الزور؛ وشهادة الزور»، فما زال يكررها؛ حتى قلنا: ليته سكت!

ثم أقول: المراد بالشهادة: الإخبار بما يعلمه الشاهد عند التحاكم بأي لفظ كان، وعلى أي صفة وقع، ولا يُعتبر إلا أن يأتي بكلام مفهوم يفهمه سامعه، فإذا قال مثلاً: رأيت كذا وكذا، أو: سمعت كذا وكذا؛ فهذه شهادة شرعية.

وقد أحسن المحقق ابن القيم- رحمه الله- حيث قال في «فوائده»:

«ليس مع من اشترط لفظ الشهادة فيها دليل؛ لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح». انتهى.

وقد تقرر في محله: أن اشتراط الألفاظ إنما هو صنيع من لم يُمعن النظر في حقائق الأشياء، ولا وصل إلى أن يعقل أن الألفاظ غير مرادة لذاتها، وإنما هي قوالب للمعاني تؤدّى بها، فإذ قد حصلت التأدية للمعنى المراد؛ فاشتراط زيادة على ذلك لم تدل عليه رواية ولا دراية.

[ما يلزم إذا تعارضت البينتان]:

(وإذا تعارض البينتان، ولم يوجد وجه ترجيح؛ قُسَّم المدَّعَى)؛ لحديث أبي

موسى -عند أبي داود (۱۱)، والحاكم، والبيهقي-: أن رجلين ادعيا بعيراً على عهد رسول الله- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-، فبعث كل واحد منهما بشاهدين، فقسمه النبي- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- بينهما نصفين.

وقد أخرج نحوه ابن حبان من حديث أبي هريرة <sup>(٢)</sup> -وصححه-.

وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث تميم بن طرَفة.

ووصله الطبراني عن جابر بن سمرة.

وقد ثبت عنه ﷺ قسمة المدّعى؛ إذا لم يكن للخصمين بينة:

فأخرج أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي من حديث أبي موسى: أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في دابةٍ ليس لواحدٍ منهما بينة؛ فجعلها بينهما نصفين.

وثبتت قسمة المدعى عنه ﷺ في حديث أبي موسى المذكور أولاً؛ بزيادة ذكرها النسائي، فقال: ادّعيا دابة وجداها عند رجل، فأقام كل منهما شاهدين،

<sup>(</sup>۱) ■ (۲ / ۱۲۰)، والحاكم (٤ / ٩٥)، والبيهقي(١٠ / ٢٥٧)؛ وقال: فوالحديث معلول عند أهل الحديث؛ مع الاختلاف في إسناده على قتادة».

وأما الحاكم فقال: اصحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وهذا هو الأقـرب؛ فإن الاختـلاف الذي أشـار إليـه البيـهـقي لا يضـر، وبيـان ذلك لا يتـسع له المكان.(به)

<sup>(</sup>٢) ■ وكذلك رواه البيهقي(١٠ / ٢٥٨)؛ وسنده صحيح إذا سلم من الاختلاف الذي سبق في كلام البيهقي.(ن)

فلما أقام كل واحد منهما شاهدين؛ نُزعت من يد الثالث ودُفعت إليهما(١).

[حكم يمين المنكر في حال انعدام بينة المدعى]·

(وإذا لم يكن للمدعي بينة؛ فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجراً)؛ لحديث الأشعث بن قيس -في «الصحيحين»، وغيرهما-، قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-، فقال: «شاهداك أو يمينه»، فقلت: إنه إذن يحلف ولا يبالي! فقال: «من حلف على يمين يقتطع بها مال امرىء مسلم؛ لقي الله وهو عليه غضبان».

وأخرج مسلم، وغيره من حديث واثل بن حجر: أن النبي ﷺ قال للكندي: «ألك بينة؟»، قال: لا، قال: «فلك يمينه»، فقال: يا رسول الله! الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء! فقال: «ليس لك منه إلا ذلك».

[حكم بينة المدعي بعد يمين المنكر]:

(ولا تُقبل البيّنة بعد اليمين)؛ لما يفيده قوله ﷺ: ﴿شَاهِدَاكُ أُو بَمِينَهُۥ

فاليمين إذا كانت تُطلب من المدعي؛ فهي مستند للحكم صحيح، ولا يُقبل المستند المخالف لها بعد فعلها؛ لأنه لا يحصل بكل واحد منهما إلا مجرد ظن، ولا يُنتَقَص الظن بالظن.

وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، والخلاف معروف.

<sup>(</sup>١) # تكرار لا وجه له! (ن)

[ما هي شروط المعترف؟]:

(ومن أقر بشيء -عاقلاً بالغاً غير هازلٍ ولا بمحالٍ عقلاً أو عادةً-؛ لزمه ما أقر به كاثناً ما كان)؛ لما تقدم.

وأما تقييده بكون المقر عاقلاً بالغاً؛ فلأنّ المجنون والصبي ليسا بُكلَّفِين؛ فلا حكم لإقرارهما.

وأما تقييده بكونه غير هازل؛ فلكون إقرار الهازل ليس هو الإقرار الذي يجوز أخذه به.

وهكذا إذا أقر بما يحيله العقل أو العادة؛ لأن كذبه معلوم، ولا يجوز الحكم بالكذب.

(ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها؛ كما سيأتي)؛ لكون المقر بالشيء على نفسه قد لزمه إقراره.

واعتبار التكرار في الحدود سيأتي أنه لم يثبت عليه دليل يوجب المصير إليه.



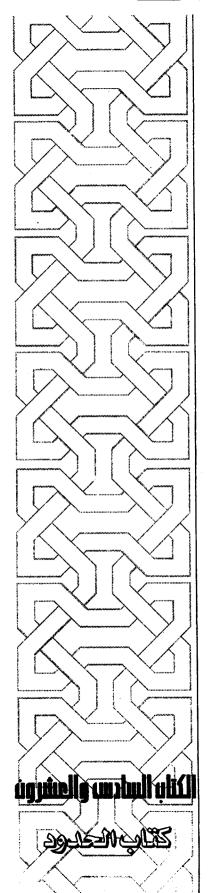

# الماح كتاب التحلود

## ١- باب حد الزاني

والزنا من أكبر الكبائر في جميع الأديان؛ قال- تعالى-: ﴿ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً﴾، وعلى هذا اتفق المسلمون؛ وإن كان لهم في حد الزنا اختلاف.

## [حد البكر الزاني]:

(إن كان بكراً حراً جلد مئة جلدةٍ)؛ لقوله- تعالى-: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مئة جلدةٍ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾.

وفي قوله: ﴿لا تَاخَذَكُم بهما رَافَةَ﴾: نهي عن تعطيل الحدود، وقيل: نهي عن تعطيل الحدود، وقيل: نهي عن تخفيف الضرب؛ بحيث لا يحصل وجع معتد به، وقوله: ﴿ليشهد عذابهما﴾؛ قيل: يجب حضور ثلاثة فما فوقهم، وقيل: أربعة بعد شهود الزنا، وقال أبو حنيفة: الإمام والشهود إن ثبت الزنا بالشهود.

والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

(وبعد الجلد يغرّب عاماً)؛ لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد في

"الصحيحين"، وغيرهما: أن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- فقال: يا رسول الله! أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، وقال الخيصم الآخر- وهو أفقه منه-: نعم؛ فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي، فقال رسول الله- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «قل»، قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا؛ فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم؟ فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأغد يا أنيس! لرجل من أسلم عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، قال: فغدا عليها، فاعترفت، فأمر الله رسول الله عليه وآله وسلم-؛ فَرُجِمَتْ.

قال مالك: العسيف: الأجير.

وفي «البخاري»، وغيره من حديث أبي هريرة: أن النبي ﷺ قضى فيمن زنى ولم يحصن؛ بنفي عام وإقامة الحد عليه.

وأخرج مسلم، وغيره من حديث عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر؛ جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم».

وقد ذهب إلى تغريب الزاني الذي لم يُحْصَن: الجمهور؛ حتى ادعى محمد بن نصر في كتاب «الإجماع» الاتفاق على نفي الزاني البكر؛ إلا عن الكوفيين.

وقد حكى ابن المنذر أنه عمل بالتغريب: الخلفاء الراشدون، ولم ينكره أحد؛ فكان إجماعاً.

ولم يأت من لم يقل بالتغريب بحجة نيرة، وغاية ما تمسكوا به؛ عدم ذكره في بعض الأحاديث، وذلك لا يستلزم العدم.

واختلف من أثبت التخريب؛ هل تُغرّب المرأة أم لا؟ فقال مالك والأوزاعي: لا تغريب على المرأة؛ لأنها عورة، وظاهر الأدلة عدم الفرق.

قلت: والتخريب من جملة الإيذاء الذي أمر به القرآن، قال: ﴿ فَاذُوهُما ﴾ ، وعليه الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يغرب.

[حد الثيّب الزاني]:

(وإن كان ثيباً جُلد كما يُجلد البكر) ؛ بما تقدم من الأدلة وبغيرها؛ كرجمه عَلَيْنَ للعز، ورجمه عَلَيْنَ لليهودي واليهودية، ورجمه للغامدية (١)، والكل في «الصحيح».

(ثم يُرجم حتى يموت)؛ والرجم كان متلوآ ثم نُسخت تلاوته.

وأيضاً يتناوله الإيذاء، وعلى هذا أكثر أهل العلم.

وتكلموا في ترتيب هذه الدلائل مع حديث عبادة: «الثيب بالثيب جلد

<sup>(</sup>١) قصة ماعز واليهوديين والغامدية؛ لم يُذكر فيها الجلد، وإنما اقتصر الرواة فيها على حكاية الرجم، فكيف يستدل بها الشارح على وجوب الجلد؟! لا أدري!(ش)

مئةٍ والرجم،، وجَمْعِ علي -كرم الله وجهه- بين الرجم والجلد:

فقالوا: الجلد منسوخ فيمن وجب عليه الرجم؛ لأن النبي ﷺ رجم ماعزاً والغامدية واليهوديين ، ولم يجلد واحداً منهم، وقال لأنيس الأسلمي: «فإن اعترفت فارجمها»، ولم يأمر بالجلد، وهذا آخر الأمرين؛ لأن أبا هريرة قد رواه، وهو متأخر الإسلام ، فيكون ناسخاً لما سبق من الحدين: الجلد والرجم، ثم رجم الشيخان أبو بكر، وعمر في خلافتهما، ولم يجمعا بين الرجم والجلد.

#### قال في «المسوى»:

"في حديث عبادة ما يدل على أنه من آخر أحكام النبي ﷺ؛ لأن لفظه: «خذوا عني» إلخ؛ فيه إشارة إلى قوله− تعالى−: ﴿أو يجعل الله لهن سبيلاً﴾، فهو متأخر عن هذه الآية، وهذه الآية في سورة النساء، وهي من آخر ما نزل، فلا تدل رواية أبي هريرة إياه على النسخ.

بل الظاهر عندي؛ أنه يجموز للإمام أن يجمع بين الجلد والرجم، ويُستحب له أن يقتصر على الرجم؛ لاقتصار النبي ﷺ على الرجم.

والحكمة في ذلك: أن الرجم عقوبة تأتي على النفس، فأصل الرجم المطلوب حاصل به، والجلد زيادة عقوبة رُخُص في تركها، فهذا هو وجه الاقتصار على الرجم عندي، والعلم عند الله تعالى».

[يثبت الزنا بالإقرار مرة والتربيع فيه للتثبت]:

(ويكفي إقراره مرةً، وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد

الاستثبات)؛ لأن أخذ المقر بإقراره هو الثابت في الشريعة.

فمن أوجب تكرار الإقرار في فرد من أفراد الشريعة؛ كان الدليل عليه، ولا دليل ههنا بيد من أوجب تربيع الإقرار؛ إلا مجرد ما وقع من ماعز من تكرار الإقرار، ولم يشبت عن النبي عليه أنه أمره أو أمر غيره بأن يكرر الإقرار، ولا ثبت عنه عليه أن إقرار الزنا لا يصح إلا إذا كان أربع مرات.

وإنما لم يُقم على ماعز الحد بعد الإقرار الأول؛ لقصد التثبت في أمره، ولهذا قال له -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «أبك جنون؟»، ووقع منه عَلَيْهُ السؤال لقوم ماعز عن عقله؟ وقد اكتفى عَلَيْهُ بالإقرار مرة واحدة.

كما ثبت في «الصحيحين» ، وغيرهما من قوله ﷺ: «واغديا أنيس! إلى امرأة هذا؛ فإن اعترفت فارجمها».

وثبت عنه ﷺ: أنه رجم الغامدية، ولم تقرّ إلا مرة واحدة؛ كما في «صحيح مسلم»، وغيره.

وكما أخرجه أبو داود، والنسائي من حديث خالد بن اللجلاج، عن أبيه: أن النبي ﷺ رجم رجلاً أقر مرة واحدة (١).

 <sup>(</sup>١) ■ رواه أبو داود (٢ / ٢٣٢ – ٢٣٣)، وكذا البيهةي (٨ / ٢١٨)، وأحمد (٣ / ٤٧٩)؛
 من طريق محمد بن عبد الله بن عُلاثة: ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن خالد. . . به .

وهذا سند فيه ضعف؛ لأن ابن علاثة ، وشيخه عبد العزيز؛ كلاهما صدوقٌ سبىء الحفظ؛ كما في «التقريب».

ثم إن في الاستدلال بالحديث نظراً ؛ لأن الاعتراف وقع من الرجل مرتين -عند أبي داود، والبيهقي-! (ن)

ومن ذلك: حـديث الرجل الذي ادعت المرأة أنه وقع عليمها، فـأمـر برجمه، ثم قام آخر فاعترف أنه الفاعل، فرجمه.

وفي رواية: أنه عفا عنه، والحديث في «سنن النسائي» و «الترمذي» (١).

ومن ذلك رجم اليهودي واليهودية؛ فإنه لم يُنقل أنهما كررا الإقرار، فلو كان الإقرار أربع مرات شرطاً في حد الزاني؛ لما وقع منه ﷺ المخالفة له في عدة قضايا.

فتُحمل الأحاديث التي فيها التراخي عن إقامة الحد- بعد صدور الإقرار مرة -على من كان أمره ملتبساً في ثوب العقل وعدمه، والصحو والسكر؛ ونحو ذلك.

وأحاديث إقامة الحد -بعد الإقرار مرة -على من كان معروفاً بصحة العقل ونحوه.

وأما اعتبار كون الشهود أربعة؛ فذلك لمزيد الاحتياط في الحدود؛ لكونها تسقط بالشبهة، ولا وجه للاحتياط بعد الإقرار؛ فإن إقرار الرجل على نفسه لا يبقى بعده ريبة؛ بخلاف شهادة الشهود عليه، وهذا أمر واضح.

<sup>(</sup>١) ■ في (سننه) (٢ / ٣٣٤ - ٣٣٥)؛ وصححه بالرواية الأولى.

والرواية الأخرى عند البيهقي (٨ / ٢٨٤) وأشار إلى أنها خطأ.

قلت: وفي سند هذه أسباط بن نصر ؛ وهو كثير الخطأ، كما في«التقريب».

وللرواية الأولى طريق آخر عند الترمذي والبيهقي(٨ / ٢٣٥).

ولها شاهد من حديث سهل بن سعد عند الحاكم(٤ / ٢٧٠)؛ وصححه، ووافقه الذهبي ؛ وفيه نظر؛ لأنه من طريق مسلم بن خالد الزنجي؛ وفيه ضعف، لكن لا بأس فيه في الشواهد.(٣)

وقد ذهب إلى ما ذكرنا جماعةٌ من أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم.

وحكاه صاحب «البحر» عن أبي بكر، وعمر، والحسن البصري، ومالك، وحماد، وأبي ثور، والبتي، والشافعي.

وذهب الجمهور إلى التربيع في الإقرار.

أقول: هذه المسألة من المعارك.

والحق: أن الإقرار الذي يستباح به الجلد والرجم؛ لا يشترط فيه أن يكون زيادة على مرة، وقد ثبت عنه ﷺ أنه رجم وأمر بالرجم، وجلد بمجرد الإقرار مرة واحدة؛ كما ثبت ذلك في عدة أحاديث.

وأما سكوته عَلَيْ في مثل قضية ماعز حتى أقر أربعاً؛ فليس فيها أن ذلك شرط؛ بل غاية ما فيها أن الإمام إذا تثبّت في بعض الأحوال حتى يقع الإقرار مرات؛ كان له ذلك.

وقد بسط الماتن المسألة في «شرح المنتقى»، فليرجع إليه، فالمقام حقيق بالتحقيق.

[أو يثبت الزنا بأربعة شهداء]: .

(وأمّا الشهادة فلا بد من أربعة)؛ ولا أعلم في ذلك خلافاً، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة.

قال في «المسوى»:

«يثبت الزنا بالإقرار وباربعة شهداء؛ قال الله −تعالى−: ﴿واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعةً منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً﴾».

قلت: على هذا أهل العلم.

(ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج)؛ لقوله ﷺ لماعز: «لعلك قبّلت، أو غمزت، أو نظرت؟! »، فقال: لا؛ يا رسول الله! قال: «أفِنكتها؟» -لا يكني-، قال: نعم، فعند ذلك أمر برجمه.

أخرجه البخاري، وغيره من حديث ابن عباس.

وأخرج أبو داود، والنسائي، والدارقطني من حديث أبي هريرة، قال: جاء الأسلميُّ رسولَ الله عَلَيْ يشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراماً -أربع مرات-؛ كل ذلك يُعْرِضُ عنه، فأقبل عليه في الخامسة، فقال: «أنكتها؟»، قال: نعم، قال: «كما يُغَيَّبُ المِرْوَدُ في المُحُدِّلة والرِّشَاءُ في البشر؟»، قال: نعم. . . الحديث، وفي إسناده ابن الهصهاص(١).

قال البخاري: حديثه في أهل الحجاز؛ ليس يعرف إلا بهذا الواحد(٢).

وقد وقع من عمر بمحضر من الصحابة في استفصال شهود المغيرة بنحو هذا، والقصة معروفة.

<sup>(</sup>١) اسمه عبدالرحمن بن الصامت.

ووقع هنا، وفي «شرح أبي داود» (ج٤: ص٢٥٦) بالصاد المهملة، وهو خطأ؛ صوابه بالضاد المعجمة؛ كما في «التهذيب»، و«التقريب»، و«الخلاصة». (ش)

<sup>(</sup>٢) صوابه: «إلا بهذا الواحد»، كما في «شرح أبي داود» و«التهذيب». (ش)

#### [الشبهات مسقطة للحد]:

(ويسقط) الحد (بالشبهات المحتملة) ؛ لحديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «ادرأوا الحدود على المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلُوا سبيله؛ فإن الإمام أن يخطىء في العفو خيرٌ من أن يخطىء في العقوبة»، أخرجه الترمذي.

وقد رواه الترمذي أيضاً من حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة.

وقد أعل الحديث بالوقف(١).

وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعاً؛ بلفظ: «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً» (٢).

وقد روي من حديث علي مرفوعاً: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»<sup>(٣)</sup>.

وروي نحوه عن عمر، وابن مسعود بإسناد صحيح.

وفي الباب من الروايات ما يعضد بعضه ويقويه.

ومما يؤيد ذلك؛ قوله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمتها»؛ يعني: امرأة العجلاني؛ كما في «الصحيحين» من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>١) وضعفه شيخنا في «الإرواء» (٢٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) ضعفه في «الإرواء» (٢٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) ضعفه في االإرواء؛ (٢٣١٦).

[الرجوع عن الإقرار مسقط للحد]:

(وبالرجوع عن الإقرار)؛ لحديث أبي هريرة -عند أحمد، والترمذي-: أن ماعزاً لما وجد مس الحجارة فر يشتد؛ حتى مر برجل معه لَحْيُ (١) جمل؛ فضربه به، وضربه الناس حتى مات، فذكروا ذلك لرسول الله- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-؟ فقال: (هلا تركتموه!).

قال الترمذي: «إنه حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة». انتهى.

ورجال إسناده ثقات.

وأخرج أبو داود، والنسائي من حديث جابر نحوه، وزاد: أنه لما وجد مس الحجارة صرخ: يا قوم! ردُّوني إلى رسول الله-صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-؛ فإن قومي قتلوني وغرُّوني من نفسي، وأخبروني أن رسول الله عليه غير قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه، فلما رجعنا إلى رسول الله عليه وأخبرناه؛ قال: «فهلا تركتموه وجئتموني به!».

وقد أخرج البخاري، ومسلم طرفاً من هذا الحديث.

وفي الباب روايات.

وقد ذهب إلى ذلك أحمد، والشافعية، والحنفية، وهو مروي عن مالك في قول له.

<sup>(</sup>١) اللَّحى: عظم الحنك. (**ش**)

وقد ذهب ابن أبي ليلى، والبتي، وأبو ثور، ورواية عن مالك، وقول للشافعي أنه لا يقبل منه الرجوع عن الإقرار.

[تبطل الشهادة ويندفع الإقرار لوجود مانع النكاح في المرأة أو الرجل]:

(وبكون المرأة عَذراء (۱) أو رتقاء (۲)، وبكون الرجل مجبوباً أو عِنيناً): لكون المانع موجوداً، فتبطل به الشهادة أو الإقرار؛ لأنه قد عُلم كذب ذلك قطعاً، وقد روي أنه عَلَيْ بعث علياً لقتل رجل كان يدخل على مارية القبطية، فذهب فوجده يغتسل في ماء، فأخذ بيده، فأخرجه من الماء ليقتله، فرآه مجبوباً؛ فتركه، ورجع إلى النبي عَلَيْ وأخبره بذلك، والقصة مشهورة، وهذا معناه.

قلت: وقد أخرج مسلم وغيره ما حكاه الماتن، وذكره جمع من أهل السير.

[تحرم الشفاعة في الحدود]:

(وتحرم الشفاعة في الحدود)؛ لما اخرجه أحمد، وأبو داود، والحاكم -وصححه- من حديث ابن عمر، عن النبي ﷺ قال:

«من حالت شفاعته دون حد من حدود الله؛ فهو مضاد لله في أمره».

وفي «الصحيحين» من حديث عائشة في قصة المرأة المخزومية التي

<sup>(</sup>١) على يقال: إنه يمكن أن تقع في الزنا وتظل عذراء! (ل)

 <sup>(</sup>۲) الرتق ضد الفتق، والرتقاء: المرأة التي التصق ختانها؛ فلا يصل الرجل إليها؛ لشدة انضمام فرجها. (ش)

سرقت لما شفع فيها أسامة بن زيد، فقال النبي ﷺ له:

«أتشفع في حد من حدود الله؟!».

وفي لفظ: «لا أراك تشفع في حد من حدود الله».

وأخرج أحمد، وأهل «السنن»، وصححه الحاكم، وابن الجارود<sup>(۱)</sup>: أن النبي ﷺ قال له \_ لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه \_: «هلا كان قبل أن تأتيني به!».

وفي الباب أحاديث.

[مشروعية الحفر للمرجوم]:

(ويُحفر للمرجوم إلى الصدر)؛ لكونه عَلَيْكُم أمر بأن يُحفر للغامدية إلى صدرها، وهو في "صحيح مسلم"، وغيره: أنه حفر لماعز حفرة، ثم أمر به فرجم؛ كما في حديث عبدالله بن بريدة في قصة ماعز.

وأخرجها أحمد، وزاد: فحفر له حفرة، فجعل فيها إلى صدره.

وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي من حديث خالد بن اللَّجلاج، عن أبيه: أنه اعترف رجل بالزنا، فقال له رسول الله ﷺ: «أحصنت؟»، قال: نعم، فأمر برجمه، فذهبنا فحفرنا له؛ حتى أمكننا، ورميناه بالحجارة حتى هدأ.

وقد ثبت في «مسلم»، وغيره من حديث أبي سعيد، قال: لما أمرنا

<sup>(</sup>١) يعني: من حديث صفوان بن أمية؛ وسيأتي في أول باب السرقة. (ش)

رسول الله ﷺ أن نرجم ماعز بن مالك؛ خرجنا به إلى البقيع، فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه.

ويؤيد هذا؛ ما وقع في حديث غيره أنه هرب؛ كما تقدم، ولكنَّ تركَّ الحفر له لا ينافي ثبوت مشروعية الحفر.

قال ابن القيم -بعد تخريج حديث ماعز المتقدم بألفاظ-:

«وكل هذه الألفاظ صحيحة، وفي بعضها أنه أمر فحفرت له حفيرة؛ ذكرها مسلم، وهي غلط من رواية بشير بن المهاجر (١)؛ وإن كان مسلم روى له في «الصحيح»؛ فالثقة قد يغلط، على أن أحمد وأبا حاتم قد تكلما فيه.

وإنما حصل الوهم من حفرة الغامدية، فسرى إلى ماعز، والله تعالى أعلم». انتهى.

أقول: وجُمع بين الحديثين؛ بأنه قد كان حُفر له حفرة صغيرة، ثم خرج منها، ورجموه وهو قائم؛ كما تدل عليه رواية أبي سعيد.

وأما الحفر للمرأة فثابت.

وقد اختُلف في مشروعيته، والحق أنه مشروع.

<sup>(</sup>١) ■ قال الحافظ في «التقريب»: (صدوق لين الحديث.

وقد تابعه على القصة علقمة بن مرثد؛ فلم يذكر الحفر، كما أنه قال: عن سليمان بن بريدة، عن أبيه؛ بينما قال الأول: عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه.

وكلاهما في اصحيح مسلم، (٥ / ١١٩ - ١٢٠). (ل)

[متى يقام الحد على الحبلي من الزنا؟]:

(ولا تُرجم الحُبُلى حتى تضع وترضع ولدها؛ إن لم يوجد من يرضعه) الحديث سليمان بن بريدة، عن أبيه -عند مسلم، وغيره-: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- جاءته امرأة -من غامد من الأزد-، فقالت: طهرني يا رسول الله! فقال: «ويحك! ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه»، فقالت: أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟! قال: «وما ذاك؟»، قالت: إني حُبلَى من الزنا، قال: «أنت؟»، قالت: نعم، فقال لها: «حتى تضعي ما في بطنك»، قال: فكفِلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال: فأتى النبي بطنك»، قال: فقال عليه وآله وسلم-، فقال: قد وضعت الغامدية، فقال: «إذن؛ لا نرجمها وندع ولدها صغير السن، ليس له من يرضعه»، فقام رجل من الأنصار، فقال: إلي رضاعه يا نبي الله! قال: «فارجمها».

وأخرج مسلم، وغيره من حديث عمران بن حصين: أن امرأة من جهينة أتت النبي ﷺ وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله! أصبت حداً فأقمه على، فدعا نبي الله ﷺ وليها، فقال: «أحسن إليها؛ فإذا وضعت فأتني»، ففعل، فأمر بها رسول الله ﷺ، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرُجمت... الحديث.

وقد رويت هذه القصة من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد، وجابر بن عبدالله، وجابر بن سمرة، وابن عباس.

وأحاديثهم عند مسلم.

وقد اختلفت الروايات؛ ففي بعضها ما تقدم في حديث بريدة، وفي بعضها: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- أخّر رجمها إلى الفطام، فجاءت بعد ذلك فرجمت، وقد جُمِع بينهما بجموعات.

# [جواز الجلد بعثكال للزاني الضعيف]:

(ويجوز الجلد حال المرض بِعِثْكَال (۱) ونحوه)؛ لحديث أبي أمامة بن سهل، عن سعيد بن سعد بن عبادة، قال: كان بين أبياتنا رجل ضعيف مُخْدَج، فلم يَرُعِ الحيَّ إلا وهو على أمة من إمائهم يَخْبُثُ بها، فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-؛ وكان ذلك الرجل مسلماً، فقال: «اضربوه حده»، قالوا: يا رسول الله! إنه أضعف مما تحسب؛ لو ضربناه مئة قتلناه، فقال: «خذوا له عِثْكالاً فيه مئة شِمْراخ (۲)، شم اضربوه به ضربة واحدة»، قال: ففعلوا.

رواه أحمد(٢)، وابن ماجه، والشافعي، والبيهقي.

ورواه الدارقطني، عن فليح،عن أبي سالم، عن سهل بن سعد.

ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة بن سهل، عن أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>١) العِثْكَالُ: العِدْقُ من أعداقَ النخل. (ش)

<sup>(</sup>٢) الشَّمراخُ: الغُصنُ من أغصان العِثكال. (ش)

 <sup>(</sup>٣) ■ في «المسند» (٥ / ٢٢٢)، وابن ماجه(٢ / ١٢١)، والبيهقي (٨ / ٣٣٠)؛ وفيه محمد
 ابن إسحاق، وقد عنعنه.

لكن رواه الشافعي (٢ / ٢٨٨)؛ من طريقين، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: أن رجلاً... وسنده صحيح؛ فإن رجاله كلهم ثقات، وأبو أمامة - هذا - ؛ اسمه أسعد؛ وهو صحابي صغير.(ع)

ورواه أبو داود من حديث رجل من الأنصار.

وأخرجه النسائي من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه.

وإسناد الحديث حسن.

وقد أخرج مسلم (۱)، وغيره من حديث علي، قال: إن أمة لرسول الله ﷺ زنت، فأمرني أن أجلدها، فأتيتها؛ فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن [أنا جلدتها] (۲) أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: «أحسنت؛ اتركها حتى تماثل».

وقد جُمع بين هذا الحديث والحديث الأول؛ بأن المريض إذا كان مرضه مرجواً أَمْهِلَ، كَمَا في الحديث الآخر، وإن كان مأيوساً جُلِدَ؛ كما في الحديث الأول.

وقد حكى في «البحر» الإجماع على أنه تُمْهَل البكر: حتى تزول شدة الحر والبرد والمرض المرجو.

فإن كان مأيوساً؛ فقال أصحاب الشافعي: إنه يضرب بِعُثْكُولٍ؛ إن احتمله.

[حد اللواط: القتل للفاعل والمفعول به بكراً أم محصناً]:

(ومن لاط بذكر قُتل ولو كان بكراً؛ وكذلك المفعول به إذا كان مختاراً)؛ لحديث ابن عباس -عند أحمد<sup>(٣)</sup>، وأبي داود، وابن ماجه، والترمذي،

<sup>(1)</sup> **■** (0 / 071). (b)

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أجلدها؛ والصواب ما أثبتناه. (ن)

 <sup>(</sup>٣) ■ في «المسند» (٢٧٢٧، ٢٧٣٢)، والبيهقي (٨ / ٢٣٢)؛ من طرق عن عكرمة ، عنه.
 فهو سند صحيح.

وقد صح القول بمقتضاه من راوية ابن عباس؛ كما يأتي. (ن)

والحاكم، والبيهقي-، قال: قال رسول الله ﷺ: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط؛ فاقتلوا الفاعل والمفعول به».

قال ابن حجر: رجاله موثقون؛ إلا أن فيه اختلافاً.

وأخرج ابن ماجه، والحاكم من حديث أبي هريرة، أن النبي عَلَيْكُم قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به؛ أحْصِنا أو لم يُحْصَنا»، وإسناده ضعيف.

قال ابن الطلاع في «أحكامه»:

«لم يثبت عن رسول الله ﷺ أنه رجم في اللواط، ولا أنه حكم فيه، وثبت عنه أنه قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به»، رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة (١٠)». انتهى.

وأخرج البيهقي (٢)، عن علي: أنه رجم لوطِيّاً.

قال الشافعي: وبهذا نأخذ؛ نرجم اللوطي؛ محصنًا كان أو غير محصن.

وأخرج البيهقي أيضًا عن أبي بكر (٣): أنه جمع الناس في حق رجل

<sup>(</sup>١) ■ حديث أبي هريرة؛ رواه ابن عساكر في اتحريم الابنة، (١ / ١٦٦). (ن)

<sup>(</sup>٢) ■ في «سننه» (٨ / ٢٣٢)؛ وفيه رجل لم يسم؛ وهو الراوي عن علي.

نعم؛ سماه في رواية: «يزيده؛ قال الراوي: أراه ابن مذكور، لكن فيه رجل آخر لم يسم.

ثم رأيت الدوري رواه في «ذم اللواط» (٢ / ١٥٩)؛ من طريق آخر، وسمى الرجل: «يزيد بن قيس الخارفي». (ن)

قلت : وانظر «إرواء الغليل» (٢٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) ■ هذا يوهم أنه متصل؛ وليس كذلك؛ فقد أخرجه البيهقي بسنده؛ من طريق صفوان بن =

يُنكَحُ كما تُنكَحُ النساء، فسأل أصحاب رسول الله عَلَيْ عن ذلك؟ فكان من أشدهم يومئذ قولاً علي بن أبي طالب، قال: هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة؛ صنع الله بها ما قد علمتم؛ نرى أن نحرقه بالنار، فاجتمع أصحاب رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -على أن يحرقوه بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يحرقه بالنار.

وأخرج أبو داود<sup>(۱)</sup>، عن سعيد بن جبير ومجاهد، عن ابن عباس: في البكر يوجد على اللوطية؛ يرجم.

وأخرج البيهقي (٢)، عن ابن عباس أيضاً: أنه سئل عن حد اللوطي؟ فقال: ينظر أعلى بناء في القرية؛ فيرمى به منكَساً، ثم يُتبع الحجارة.

وقد اختلف أهل العلم في عقوبة اللواط -بعد اتفاقهم على تحريمه، وأنه من الكبائر-:

فذهب من تقدم من الصحابة إلى أن حدّه القتل ولو كان بكراً؛ سواءً كان فاعلاً أو مفعولاً به، وإليه ذهب الشافعي.

<sup>=</sup> سليم: أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي يكر الصديق في خلافته، يذكر له أنه وجد رجلاً في بعض نواحي العرب يُنكَعُ كما تُنكَعُ المرأة، وأن أبا بكر جمع الناس... إلخ.

وهذا مرسل كما قال البيهقي ؛ لأن صفوان هذا تابعي، ثم إن في الطريق إليه إبراهيم بن علي، وهذا مرسل كما قال البيهقي ؛ لأن صفوان هذا تابعي، ثم إن في الطريق الديني - نزيل بغداد - ؛ ضعيف ، وكذَّبه بعضهم.

ثم وجدته في اتحريم الابنة الابن عساكر (١٦٣ / ١ - ٢)؛ من طريق غيره؛ فهو مرسل فقط. (بي)

<sup>(</sup>١) 🕿 في (سننه) (٢ / ٢٣٨)، وعنه البيهتي (٨ / ٢٣٢)؛ وسنده صحيح.(لي)

<sup>(</sup>٢) ■ قلت: وسنده صحيح، وكذلك رواه الدوري (١ / ١٥٩)، (٢ / ١٦٠). (٣)

وحكى صاحب الشفاء الأوام، إجماع الصحابة على القتل.

وحكى البغوي عن الشعبي، والزهري، ومالك، وأحمد، وإسحاق: أنه يُرْجم محصنًا كان أو غير محصن.

وروي عن النَّخَعِي أنه قال: لو كان يستقيم أن يُرجم الزاني مرتين؛ لرُجم اللوطي.

وقال المنذري: حرَّق اللوطية بالنار أبو بكر وعلي وعبدالله بن الزبير وهشام بن عبدالملك (١).

وذهب من عدا من تقدم إلى أن حدَّ اللوطي حدُّ الزاني.

وقال الشافعي: في الأظهر أن حد الفاعل حد الزنا؛ إن كان محصناً رُجم؛ وإلا جُلد وغُرَّب، وحد المفعول به الجلد والتغريب، وفي قول: كالفاعل، وفي قول: يقتل الفاعل والمفعول به.

وقال أبو حنيفة: يُعَزَّزُ باللواط، ولا يجلد ولا يرجم (٢).

أقول: قد صح عن النبي ﷺ الأمر بقتل الفاعل والمفعول به، وصح عن الصحابة امتثال هذا الأمر، وقتلهم لمن ارتكب هذه الفاحشة العظيمة من غير

<sup>(</sup>١) ■ حرق عبدالله بن الزبير، وهشام بن عبدالملك؛ رواه الدوري في قدم اللواط، في الأثر السابق عن صفوان بن سليم مرسلاً. (ن)

 <sup>(</sup>٢) ■ ونقل الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٢ / ٤٥٥) عن الإمام أبي حنيفة أنه قال في اللوطي: إنه يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة، كما فعل الله بقوم لوط.

قلت: وهذا قول ابن عباس؛ كما تقدم. (ن)

فرق بين بكر وثيب، ووقع ذلك في عصرهم مرات، ولم يظهر في ذلك خلاف من أحد منهم؛ مع أن السكوت في مثل إراقة دم امرىء مسلم لا يُسُوغ لأحد من المسلمين، وكان في ذلك الزمن: الحق مقبول من كل من جاء به؛ كاثناً من كان.

فإن كان اللواط مما يصح اندراجه تحت عموم أدلة الزاني؛ فهو مخصَّص ما ورد فيه من القتل لكل فاعل؛ سواء كان محصناً أو غير محصن.

وإن كان غير داخل تحت أدلة الزنا؛ ففي أدلته الخاصة له ما يشفي ويكفي.

# [حد ناكح البهيمة: التعزير]:

(ويُعزَّز من نَكَعَ بهيمةً)؛ لكون (١١ الحديث المروي عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: «من وقع على بهيمةٍ؛ فاقتلوه واقتلوا البهيمة».

أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه .

فقد روى الترمذي، وأبو داود من حديث أبي رزين، عن ابن عباس، أنه قال: من أتى بهيمةً فلا حد عليه.

وقال: إنه أصح من الحديث الأول<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) لعل خبر اكون، سقط من الأصل، والمراد واضح؛ وهو أن الحديث ضعيف. (ش)

<sup>■</sup> قلت: بل هو حديث صحيح؛ روي من طرق عن عكرمة ، عن ابن عباس، كما بينه المعلق أحمد شاكر في تعليقه على «المسند»، فراجع (رقم ٢٤٢٠). (ن)

<sup>(</sup>٢) ■ قلت: وفي هذا نظر من وجهين:

الوجه الأول: أن هذا موقوف وذاك مرفوع، ولإ يعارض بالموقوف؛ لأن العبرة برواية الراوي لا برأيه. الثاني: وأن هذا من رواية عاصم ابن بهدلة؛ وفي حفظه ضعف، ومثله راوي الحديث المرفوع عمرو بن أبي عمرو، وكلاهما حسن الحديث.

فلو جاز إيجاد التعارض بين روايتيهما؛ لرجحت رواية عمرو على رواية عاصم؛ لأنه لم يتفرد بها كما سبقت الإشارة إليه؛ بخلاف رواية عاصم؛ فكيف ولا تعارض بينهما كما سبق بيانه آنفاً؟! (ن)

قال: والعمل على هذا عند أهل العلم.

وقد روى أبو يعلى الموصلي من حديث أبي هريرة نحو حديث ابن عباس في القتل؛ ولكن في إسناده عبدالغفار (١)؛ قال ابن عدي: إنه رجع عنه، وذكر أنهم كانوا لقنوه.

وقد وقع الإجماع على تحريم إتيان البهيمة؛ كما حكى ذلك صاحب «البحر».

ووقع الخلاف بين أهل العلم.

فقيل: يُحد كحد الزاني.

وقيل: يُعزر فقط؛ إذ ليس بزنا.

وقيل: يُقتل.

ووجه ما ذكرنا من التعزير: أنه فعل محرَّماً مجمعاً عليه، فاستحق العقوبة بالتعزير، وهذا أقل ما يُفعل به.

والحاصل: أن من وقع على بهيمة؛ فقد ورد ما يدل على أنه يقتل، ولكن لم يثبت ثبوتاً تقوم به الحجة، ولا وقع من الصحابة مثل ما وقع في اللواط، وفي النفس شيء من دخوله تحت أدلة الزنا العامة.

فالظاهر التعزير فقط؛ من غير فرق بين بكر وثيب.

<sup>(</sup>۱) هو عبدالغفار بن عبدالله بن الزبير؛ ولم أجد له ترجمة؛ انظر الخيص الحبير؟ (ص٢٥٢). (ش)

[حد المملوك نصف حد الحر]:

(ويُجلد المملوك نصف جلد الحرّ)؛ لقوله -تعالى-: ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾، ولا قائل بالفرق بين الأمة والعبد؛ كما حكى ذلك صاحب «البحر».

وقد أخرج عبدالله بن أحمد في «المسند» (۱) من حديث علي، قال: أرسلني رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- إلى أمة سوداء زنت؛ لأجلدها الحد، فوجدتها في دمها، فأخبرت بذلك رسول الله عليه وأذا تعالت من نفاسها؛ فاجلدها خمسين»، وهو في «صحيح مسلم»؛ كما تقدم بدون ذكر الخمسين.

وأخرج مالك في «الموطإ» عن عبدالله بن عياش المخزومي (٢)، قال: أمَّرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا.

وذهب ابن عباس إلى أنه لا حد على مملوك حتى يتزوج؛ تمسكاً بقوله -تعالى-: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَ ﴾ الآية.

وأجيبَ بأن المراد بالإحصان هنا: الإسلام.

<sup>(</sup>١) ■ رقم (١١٤٢)؛ وفيه عبدالأعلى الثعلبي؛ وهو ضعيف.

وله في «المسند» (رقم ٨٢٠) طريق آخــر، ورجـاله ثقــات، لكن حــجـاج – وهو ابن أرطاة – مدلس؛ وقد عنعنه. (ن)

<sup>(</sup>٢) عياش؛ بالياء والشين المعجمة. (ش)

<sup>■</sup> قلت: وهو مستور؛ انظر (الجرح) (۲/ ۱۲۵). (ن)

قلت: الإحصان في كلام العرب: المنع، ويقع في القرآن والسنة على الإسلام والحرية والعفاف والتزوج؛ لأن الإسلام يمنعه عما لا يباح له، وكذلك الحرية والعفاف والتزوج.

وقوله -تعالى-: ﴿والمحصَنات من النساء﴾؛ أراد: المزوجات.

وقوله -تعالى-: ﴿أَن ينكح المحصَنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم ﴾؛ أراد به: الحرائر.

وقوله −تعالى−: ﴿والذين يرمون المحصَنات﴾؛ أراد: العفاف.

وقوله -تعالى-: ﴿محصِنين غير مسافحين﴾؛ أراد: المتزوجين.

وقوله -تعالى-: ﴿فإذا أحصِنَّ﴾؛ أي: تزوجن.

وعلى هذا أهل العلم<sup>(۱)</sup>.

 <sup>(</sup>١) ■ هذا خطأ مِن الشارح - رحمه الله - ؛ فان قوله - تعالى -: ﴿فاذا أحصن ﴾؛ معناه:
 أسلمن؛ عند جمهور أهل العلم؛ كما قال الشوكاني (٧/ ١٠١)؛ خلافاً لابن عباس ومن تبعه.

وقد قال الشافعي: «وإنما تركنا قوله بما مضى من السنة الصحيحة، وأقاويل الأثمة»؛ ذكره البيهقي (٨/ ٢٤٣).

أقول: هذا لبيان أن ما عليه الجمهور خلاف ما أوهمه الشارح!

وإلاً؛ فظاهر الآية يؤيد قبول ابن عباس؛ فبإن نصَّها: ﴿ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فممّا ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. . . فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة﴾ الآية.

وقد ثبت في «الصحيحين»: أن رسول الله على سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: «إن زنت؛ فاجلدوها. . . » الحديث.

والجمع بين الآية والحديث يقتضي إقامة الحد عليها مطلقاً. وعليه؛ فالشرط المذكور في الآية لا مفهوم له؛ والله اعلم. (س)

[من يحد المملوك؟]:

(ويحده سيده أو الإمام)؛ لعموم الأدلة الواردة في مطلق الحد.

وقد ذهب إلى أن السيد يجلد مملوكه: جماعةٌ من السلف.

قال الشافعي: للسيد إقامة الحد على مملوكه دون السلطان.

وقال أبو حنيفة: يرفعه المولى إلى السلطان، ولا يقيمه بنفسه.

<sup>(</sup>١) أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب. (ش)

# ٢- باب السرقة

١- [من شروط القطع أن يكون السارق مكلفاً]:

(من سرق مكلفاً مختاراً)، وقد تقدم وجه اشتراط التكليف والاختيار .

٧- [أن يكون المسروق من حِرْز]:

(من حِرْزٍ)؛ أي: مال مُحْرَز، واستُدل على ذلك بما أخرجه أبو داود (۱) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله وقد سأله رجل عن الحَرِيسَةِ التي تؤخذ من مراتعها؟ قال: «فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عَطَنه ففيه القطع؛ إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المِجَنَّ قال: يا رسول الله! فالثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: «من أخذ بفمه ولم يتخذ خُبنة؛ فليس عليه شيء (۱)، ومن احتمل؛ فعليه ثمنه

<sup>(</sup>۱) هذه الرواية ليست رواية أبي داود؛ بل نسبها صاحب المنتقى، لـ «مسند أحمد»، و«سنن النسائي»؛ وهي في «سنن النسائي» بلفظ قريب من هذا اللفظ (ج ۲: ص٢٦١). (ش)

<sup>■</sup> قلت: هذا اللفظ هو بتمامه لأحمد (رقم ٦٦٨٣)؛ إلا أنه قال في أوله: سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول الله ﷺ.

وفي رواية له (رقم ٦٨٩١)؛ قال: سمعت رسول الله ﷺ ورجلاً من مزينة يسأله.

وهو في دسنن أبي داود» (۱ / ۲۷۰)، (۲ / ۲۲۰ – ۲۲۲)، و دالحـــــــاکـم، (٤ / ۲۸۱)، ودالبيهقي، (۸ / ۲۲۳ ، ۲۷۸).

وكذا الترمذي (٢ / ٢٦١) مختصراً -وحسنه-. (ن)

قلت : وقد حسنه شيخنا في االإرواء، (٢٤١٣).

<sup>(</sup>٢) اي: وهو ذو حاجة؛ كما في رواية. (ن)

مرتين وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه؛ ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجَنِّ».

وقد أخرجه -أيضاً- أحمد، والنسائي، والحاكم -وصححه-، وحسنه الترمذي.

والحَرِيسَةُ (١): التي ترعى وعليها حرس.

وكذا حديث: «لا قطع في ثمرٍ ولا كَثَر (٢)» -عند أحمد (٣)، وأهل «السنن»، والحاكم، وصححه ابن حبان، والبيهقي من حديث رافع بن خديج.

وقد ذهب إلى اعتبار الحرز: الأكثرُ.

وذهب أحمد وإسحاق والظاهرية وطائفة من أهل الحديث إلى عدم اعتباره، واستدلوا على عدم الاعتبار-؛ وإن كان قيامهم مقام المنع يكفيهم-؛

<sup>(</sup>١) الحريسة: هي ما يُحرس بالجبل.

وفي الأصل: الحرسية؛ وهو خطأ؛ انظر «النسائي» (ج ٢: ص٢٦١)، و «الشوكاني» (ج٧: ص٣٠٠). (ش)

<sup>■</sup> و «المستدرك» (٤ / ٣٨١). (ن)

<sup>(</sup>٢) الكَثَر - بفتح الكاف والثاء -: جُمَّار النخل. (ش)

<sup>(</sup>٣) ■ في «المسند» (٣/٣٦٤ - ٤٦٤) ، (٤/ ١٤٠ – ١٤٠)؛ عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن رافع؛ وهذا منقطع.

لكن وصله النسائي (٢/ ٢٦١)، والترمذي، والبيهقي (٨/ ٢٦٣)، فقالوا: عن محمد – هذا – ، عن عمه واسع بن حبان، عن رافع؛ وهذا سند صحيح.

وله شاهد من حديث أبي هريرة؛ راجع «التلخيص» (ص٣٥٦). (ع)

بما أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، ومالك في «الموطإ» (۱)، والشافعي، والحاكم -وصححه - (۱) من حديث صفوان بن أمية، قال: كنت نائماً في المسجد على خميصة لي؛ فسرقت، فأخذنا السارق، فرفعناه إلى رسول الله عَلَيْنِيْ، فأمر بقطعه، فقلت: يا رسول الله! أفي خميصتي ثمن ثلاثين درهماً؟ أنا أهبها له، قال: «فهلا كان قبل أن تأتيني به؟».

وأخرج أحمد (٢)، وأبو داود، والنسائي من حديث ابن عمر: أن رسول الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

وقد أخرج مسلم معناه.

وقد روي نحو حديث صفوان؛ من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وضعّف إسناده ابن حجر.

ويجاب عن الاستدلال بهذه الأحاديث على عدم اعتبار الحرز؛ بأن المساجد حرز لما دخل إليها، ولو كان على صاحبه، فيكون الحرز أعم مما وقع تبيينه في كتب الفقه، ولكنه يُشكِل على من اعتبر الحرز حديث قطع جاحد الوديعة، وسيأتي.

<sup>(</sup>١) 🖿 (٣ / ٤٩)؛ وسنده صحيح.(ن) 💌

<sup>(</sup>٢) في المستدرك (ج٤: ص٣٨٠)؛ ولم نر فيه تصحيحه له. (ش)

<sup>(</sup>٣) ■ وَمن طريقه رواه أبو داود (٢/ ٢٢٥)، والنسائي (٢/ ٢٥٨)؛ وسنده صحيح.

وأصله في «مسلم» (١١٣/٥)؛ لكنه لم يسق لفظه؛ بل أحال على حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم. (ن)

<sup>(</sup>٤) ■ وهي تساوي ربع دينار في ذلك الوقت، كما كان الأمر في زمان عثمان بن عفان على ما يأتي مني. (ن)

ويمكن أن يكون ذلك خاصًا بما ورد فيه، فلا يعارض ما ورد في اعتبار الحرز في غيره.

قال في «المسوى»:

«ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا قطع في سرقة شيء من الفواكه الرطبة، ولا الخشيش؛ عملاً بعموم حديث رافع.

وتأوله الشافعي على معنى اشتراط الحرز، وقال: نخيل المدينة لا حوائط لأكثرها؛ فلا تكون محرزة، وإنما خرج الحديث مخرج العادة، يوضح ذلك حديث الجرين، وقطع عثمان في أترُجَّة (۱).

قال في «الحجة البالغة»:

«قال رسول الله ﷺ: «لا قطع في ثمر معلَّق، ولا في حَريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجَرِين(٢)؛ فالقطع فيما بلغ ثمن المِجَنَّ.

أقول: أفهم النبيُّ ﷺ أن الحرز شرط القطع، وسبب ذلك: أن غير المحرز يقال فيه: الالتقاط، فيجب الاحتراز عنه».

قلت: والحرز ما يعده الناس حرزاً لمثل ذلك المال، فالمتبن حرز للتبن، والإصطبل للدواب، والمراح للغنم، والجرين للثمار.

<sup>(</sup>۱) ■ رواه مالك؛ عن عمرة بنت عبدالرحمن: أن سارقاً سرق في زمان عثمان أترجة، فأمر بها عثمان أن تُقَوَّم، فَقُرَّمت بثلاثة دراهم -من صرف اثني عشر درهماً بدينار-؛ فقطع عثمان يده.(ع) (۲) هو موضع تجفيف التمر. (ش)

وأما إذا كان المال في صحراء أو في مسجد؛ فإنما حرزه أن يكون له ناظر؛ بحسب ما جرت العادة من النظر، وعليه أهل العلم في الجملة.

### ٣- [أن يبلغ المسروق ربع دينار]:

(ربع دينار فصاعداً)؛ لحديث عائشة -في «الصحيحين» وغيرهما-، قالت: كان رسول الله ﷺ يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً.

وفي رواية لمسلم، وغيره: أن النبي ﷺ قال: «لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً».

وفي لفظ لأحمد<sup>(١)</sup>: «اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا في ما هو أدنى من ذلك»، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهماً.

وفي رواية للنسائي؛ قالت: قال رسول الله ﷺ: ﴿لا تُقطع يد السارق فيما دون ثمن المجنَّ، قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار.

وفي «الصحيحين»، وغيرهما من حديث ابن عمر، قال: قطع رسول الله ﷺ في مجن؛ ثمنه ثلاثة دراهم.

وقد عرفت أن الثلاث الدراهم هي صرف ربع دينار؛ كما تقدم في رواية أحمد.

قال الشافعي: وربع الدينار موافق لرواية ثلاثة دراهم، وذلك أن الصرف على عهد رسول الله ﷺ اثنى عشر درهماً بدينار، وهو موافق لما في تقدير

<sup>(</sup>١) **■ في «المسند»** (٦/ ٨٠)؛ وسنده حسن.(ن)

الديات من الذهب بالف دينار، ومن الفضة باثني عشر ألف درهم.

وقد ذهب -إلى كون نصاب القطع ربع دينار أو ثلاثة دراهم-: الجمهورُ من السلف والخلف، ومنهم الخلفاء الأربعة.

وفي المسألة اثنا عشر مذهباً؛ قد أوضحها الماتن في «شرح المنتقي».

وأما ما روي من حديث أبي هريرة -في «الصحيحين» وغيرهما-، قال: قال رسول الله عَلَيْقِ: «لعن الله السارق يسرق البيضة؛ فتقطع يده، ويسرق الحبل؛ فتقطع يده»:

فقد قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي ثلاثة دراهم؛ كذا في «البخاري»، وغيره.

قال في «الحجة البالغة»:

(الحاصل: أن هذه التقديرات الثلاث كانت منطبقة على شيء واحد في زمانه ﷺ ثم اختُلف بعده، ولم يصلح المجن للاعتبار لعدم انضباطه، فاختلف المسلمون في الحديثين الأخيرين:

فقیل: ربع دینار.

وقيل: ثلاثة دراهم.

وقيل: بلوغ المال إلى أحد القدرين، وهو الأظهر عندي.

وهذا شَرَعه النبي ﷺ؛ فرقاً بين التافه وغيره؛ لأنه لا يصلح للتقهير

جنس دون جنس؛ لاختلاف الأسعار في البلدان، واختلاف الأجناس -نفاسة وخساسة - بحسب اختلاف البلاد.

فمباح قوم وتافههم؛ مال عزيز عند آخرين، فوجب أن يُعتبر التقدير في الثمن.

وقيل: لا يعتبر فيها، وأن الحطب- وإن كان قيمته عشرة دراهم- لا يُقطع فيه».

قال في «المسوى»:

«ذهب الشافعي إلى حديث عائشة؛ أن نصاب السرقة ربع دينار.

وذهب مالك إلى حديث ابن عمر.

والجواب من قِبَل الشافعي عن حديث ابن عمر: أن الشيء التافه قد جرت العادة بتقويمه بالدراهم، وكانت الثلاثة دراهم تبلغ قيمتها ربع دينار.

يوضح ذلك حديث عثمان (١)؛ فإنه يدل على أن العبرة بالذهب، ومن أجل ذلك رُدَّت قيمة الدراهم إليه بعد ما قُوِّمت الاترجة بالدراهم.

ويوضح ذلك أيضاً: وقوع اثني عشر ألف درهم موضع ألف دينار في الدية.

وقال أبو حنيفة: لا تُقطع في أقل من عشرة دراهم.

<sup>(</sup>١) ■ يعني حديث الأترجة المتقدم (ص ٢٩٨). (ي)

أقـول: أصح مـا روي: أن ثمن المجن ثلاثة دراهم، وهي ربع دينار، وقد ورد التقدير بربع دينار في الروايات الصحيحة، والنهي عن القطع فيما دونه، فنصاب السرقة: إما ثلاثة دراهم أو ربع دينار؛ هذا هو الحق.

وما روي من زيادة ثمن المجن؛ فقد بيَّن سقوطَ الاستدلال به في الشرح المنتقى».

[يقطع الكف الأيمن للسارق]:

(قُطعت كفه اليمنى)؛ لقوله -تعالى-: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾.

قلت: اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة؛ تُقطع يده اليمنى، ثم إذا سرق ثانياً تقطع رجله اليسرى، واختلفوا فيما إذا سرق ثالثاً بعد قطع يده ورجله؛ فذهب أكثرهم إلى أنه تقطع يده اليسرى(١)، شم إذا سرق أيضاً يُعَزَّر وَيُحبَس.

وعليه الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى؛ ولكن يعزر ويحبس.

[تثبت السرقة بأحد أمرين]:

١- [إقرار السارق مرة واحدة]:

(ويكفي الإقرار مرةً واحدةً)؛ لما قدَّمنا في الباب الأول.

<sup>(</sup>١) ■ وقد صح هذا عن أبي بكر وعمر؛ عند البيهقي (٨/ ٢٨٤). (لي)

وقد قطع النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- يد سارق المجن، وسارق رداء صفوان، ولم يُنقل أنه أمره بتكرار الإقرار.

وأما ما وقع منه ﷺ من قوله للسارق الذي اعترف بالسَّرْق: «ما إخالك سرقت!»، قال: بلى -مرتين أو ثلاثًا-؛ فهذا هو من باب الاستثبات؛ كما تقدم.

وقد ذهب إلى أنه يكفي الإقرار مرة واحدة: مالكٌ والشافعيةُ والحنفيةُ.

وذهب ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق إلى اعتبار المرَّتين.

والحق: هو الأول.

٧- [شهادة عدلين]:

(أو شهادة عدلين)؛ لكون السرقة مندرجة تحت ما ورد من أدلة الكتاب والسنة في اعتبار الشاهدين.

[لا بأس بتلقين السارق ما يُسقط عنه الحد]:

(ويُندب تلقين المُسْقَطِ<sup>(۱)</sup>)؛ لحديث أبي أميّة المخزومي –عند أحمد، وأبي داود، والنسائى بإسناد رجاله ثقـات<sup>(۲)</sup>-: أن النبى ﷺ أَتِيَ بلص اعــتـرف

<sup>(</sup>١) 📰 أي: النادم.

في االقاموس»: اوسُقِط في يده وأسقط – مضمومتين --: زل، واخطا، وندم، وتحير». (لي) -

 <sup>(</sup>۲) ■ فسيسه نظر؛ فسإنه في «المسند» (۲۹۳/۰)، و «أبي داود» (۲/٤/۲)، و «النسسائي»
 (۲/٥٥/۲)، وكذا «الدرامي» (۲/۳/۲)، و «البيهقي» (۲/۲۷۸)؛ عن أبي المنذر – مولى أبي ذر – ،
 عن أبي أمية المخزومي.

قلت: وأبو المنذر - هذا - لا يعرف؛ كما قال الذهبي.

لكن له شاهد من حديث أبي هريرة بسند صحيح؛ يأتي بعده. (ن)

اعترافاً، ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله ﷺ: «ما إخالك سرقت!»، قال: بلى -مرتين أو ثلاثاً-.

وقد روي عن عطاء أنه قال: كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق، فيقول: أسرقت؟ قال: لا، وسمى أبا بكر وعمر.

أخرجه عبدالرزاق.

وفي الباب عن جماعة من الصحابة.

[يُحْسَمُ موضع القطع في زيت مغلي]:

(ويحسم موضع القطع)؛ لئلاً يسري فيهلك؛ فإن الحسم سبب عدم السِّراية؛ لما أخرجه الدارقطني، والحاكم، والبيهقي -وصححه ابن القطان- (۱) من حديث أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ أتي بسارق قد سرق شملة، فقالوا: يا رسول الله! إن هذا قد سرق، فقال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «ما إخاله سرق!»، فقال السارق: بلى يا رسول الله! فقال: «اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه، ثم ائتوني به»، فَقُطع ؛ فَأتِي به، فقال: «تب إلى الله»، فقال: قد تبت إلى الله، قال: «تاب الله عليك».

[يستحب أن تعلق يد السارق في عنقه للعبرة]:

(وتُعَلَّق اليسد في عنق السمارق)؛ لما أخرجه أهل «السنن» -وحسنه

 <sup>(</sup>١) ■ وصححه الحاكم أيضاً (٤/ ٣٨١)؛ وهو كما قال، وبيض له الذهبي.
 وهو عند البيهقي (٨/ ٢٧١، ٢٧٥، ٢٧٦). (٢)

الترمذي- من حديث فَضَالَة بن عُبَيدٍ قال: أُتِيَ رسول الله ﷺ بسارق؛ فقطعت يده، ثم أمر بها، فعلقت في عنقه.

وفي إسناده الحجاج بن أرطاة؛ قال النسائي: هو ضعيف لا يحتج بحديثه (١) قال في «الحجة البالغة»:

«إنما فعل هذا للتشهير، وليعلم الناس أنه سارق، وفرقاً بين ما يُقطع اليد ظلماً؛ وبين ما يُقطع حداً».

[يسقط الحد إذا عفا صاحب المال قبل رفعه إلى السلطان]:

(ويسقط بعضو المسروق عليه (٢) قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده؛ فقد وجب)؛ لحديث صفوان المتقدم.

وأخرج النسائي (٢)، وأبو داود، والحاكم -وصححه- من حديث عبدالله ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من

<sup>(</sup>١) ■ لكن ثبت التعليق من فعل علي - رضي الله عنه -؛ أخرجه البيه قي (٨/ ٢٧٥) ؛ من طريقين، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنه.

وهذا سند صحيح . (ن)

<sup>(</sup>٢) ■ لعله: (عنه). (ن)

 <sup>(</sup>٣) ■ في «السنن»، وأبو داود (٢/ ٢٢٣)، وعنه البيهة في (٨/ ٣٣١)، والحساكم (٤/ ٣٨٣)؛
 وقال: «صحيح الإسناد»؛ ووافقه الذهبي.

وفيه نظر؛ فإن مداره على ابن جريج، عن عمرو بن شعيب؛ ولم يصرح بسماعه منه عند الجميع، وهو مدلس، كما بينه الذهبي نفسه وغيره.

ولهذا؛ فقول الحافظ ابن حجر في «الفتح» - فيما نقله الشوكاني (٧/ ١١٤) -: «وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح»؛ ليس بصحيح، ولوكان كذلك لكان الحديث حسناً. (ن)

حد فقد وجب.

قلت: وعليه أهل العلم.

ويحرم الشفاعة للسارق- إذا بلغ أمره السلطان- أن لا يقطع يده.

[لا قطع في أربعة]:

١- [الآكل من الثمر ولم يحمل إلى بيته]:

(ولا قطع في ثمر ولا كَثَر؛ ما لم يُؤوهِ الجَرين إذا أكل ولم يتخذ خُبنة (۱)؛ وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال)؛ لحديث عمرو بن شعيب، ورافع بن خديج المتقدمين في أول الباب.

والكَثَر: جُمَّار النخل أو طلعها.

وإلزامه بالثمن مرتين تأديب له بالمال، ولم يكتف ﷺ بذلك؛ بل قال: «وضرب نكال»؛ ليجمع له بين عقوبة المال والبدن.

والخُبُّنَّةُ: ما يحمله الإنسان في حِضْنه، وقد تقدم ضبطها وتفسيرها.

٧ و ٣ و ٤ – [الخائن] و [المنتهب] و [المختلس]:

(وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع)؛ لحديث جابر -عند أحمد،

<sup>(</sup>١) الحُبَّنَة - بضم الحناء وإسكان الباء -: معطف الإزار وطرف الشوب؛ أي: لا يأخذ منه في ثوبه؛ قاله ابن الأثير. (ش)

وأهل «السنن»، والحاكم، والبيهقي، وصححه الترمذي (١)، وابن حبان-، عن النبي ﷺ، قال: «ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع».

وأخرج ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث عبدالرحمن بن عوف بنحو حديث جابر.

وأخرج ابن ماجه أيضاً والطبراني من حديث أنس نحوه.

قلت: وعلى هذا أهل العلم.

[جاحد العارية سارق يقام عليه الحد]:

(وقد ثبت القطع في جحد العاريّة)؛ لما أخرجه مسلم، وغيره من حديث عائشة ،قالت: كانت امرأة مخزومية (٢) تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- بقطع يدها.

<sup>(</sup>۱) ■ في «سننه» (۲/ ۳۳۲)؛ ومداره عند الجميع على ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر؛ وابن جريج وأبو الزبير مدلسان، وقد أجيب عن ذلك بأن ابن جريج صرح بالتحديث عند عبد الرزاق في «مصنفه»، وكذا النسائي فيما ذكروا؛ فالظاهر أنه في «الكبرى» له.

قلت: وكذا عند الدارمي أيضاً (٢/ ١٧٥).

وبانه تابعه عن أبي الزبير: المغيرة بن مسلم، وأشعث بن سوار عند النسائي (٢/ ٢٦٢).

وأما عنعنة أبي الزبير؛ فأجاب عنها الحافظ في «التلخيص» (ص٣٥٦) بقوله: إنه غير قادح؛ فقد أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» عن ابن جريج، وفيه التصرح بسماع أبي الزبير له من جابر.

قلت: فإذا صح هذا؛ فالحديث صحيح، لا سيما وله شاهد من حديث ابن عوف مختصراً: «ليس على المختلس قطع»؛ ومنده صحيح؛ كما قال الشارح تبعاً للحافظ.(ال)

 <sup>(</sup>٢) ■ وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد، وقال فيها رسول الله نفي ما قال؛ كما في رواية لأبي داود(٢/٧٢).

ولها شاهد من حديث جابر عند النسائي (٢٥٦/٢)؛ وإسناد حديث ابن عمر عندهما صحيح. (ل)

وأخرج أحمد، والنسائي، وأبو داود، وأبو عوانة في «صحيحه» من حديث ابن عمر مثل حديث عائشة.

وقد ذهب إلى قطع جاحد العاريّة؛ من لم يشترط الحرز ، وهم من تقدم.

وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع يد جاحد العارية؛ قالوا: لأن الجاحد للعارية ليس بسارق لغة، وإنما ورد الكتاب والسنة بقطع السارق.

ويُرَدُّ بأن الجاحد إذا لم يكن سارقاً لغة؛ فهو سارق شرعاً، والشرع مقدم على اللغة.

وقد ثبت الحديث من طريق عائشة، وابن عمر كما تقدم، وكذا من حديث جابر، وابن مسعود (١)، وغير هؤلاء.

وقد وقع في رواية من حديث ابن مسعود (١) عند ابن ماجه، والحاكم -وصححه-: أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-.

ووقع في مراسيل حبيب بن أبي ثابت: أنها سرقت حُليّاً.

<sup>(</sup>۱) ■ هذا خطأ، تبع الشارحُ فيه الشوكانيَّ (٧/ ١١١)؛ فالحديث عند ابن ماجه (١١٣/٢)، والحاكم (٣٧٩/٤) من حديث مسعود بن الأسود، ليس هو عن ابن مسعود!

ثم إن في سنده محمد بن إسحاق؛ وهو مدلس، وقد عنعنه.

وبه أعله البوصيري. (ن)

فيمكن أن تكون هذه المخزومية قد جمعت بين السرقة وجحد العارية(١).

<sup>(</sup>١) ■ لا حاجة لهذا الجمع بعد ثبوت ضعف الحديثين.

أما حديث مسعود؛ فلعنعنة أبن إسحاق، وأما حديث حبيب؛ فلإرساله.

والتسليم بهذا الجمع يقضي على القول بأن القطع ثبت في جحد العارية؛ كما لا يخفى. (ليه)

## ٣- باب حد القذف

رمي المحصنات بالزنا كبيرة؛ قال الله -تعالى-: ﴿إِنَّ الذَّيْنَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الغَافِلاتِ المؤمناتِ لُعِنُوا فِي الدُنيا والآخرة﴾، واتفق على ذلك المسلمون.

[حد القذف ثمانون جلدة]:

(من رمى غيره بالزنا؛ وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة)؛ لقــوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾.

وقد أجمع أهل العلم على ذلك، واختلفوا هل يُنَصَّف للعبد أم لا؟

فذهب الأكثر إلى الأول، وروى مالك (١) عن عبدالله بن عامر بن ربيعة، قال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء \_ هلم جرآ-؛ فما رأيت أحداً جلد عبداً في فرية أكثر من أربعين.

وذهب ابن مسعود والليث والزهري والأوزاعي وعمر بن عبدالعزيز وابن حزم إلى أنه لا يُنصَّف؛ لعموم الآية.

أقول: الآية الكريمة عامة يدخل تحتها الحر والعبد، والغضاضة بقذف

<sup>(1)</sup> **(1)** (1) (9).

العبد للحر أشد منها بقذف الحر للحر، وليس في حد القذف ما يدل على تنصيفه للعبد؛ لا من الكتاب ولا من السنة.

ومعظم ما وقع التعويل عليه هو قوله -تعالى- في حد الزنا: ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾، ولا يخفى أن ذلك في حد آخر غير حد القذف، فإلحاق أحد الحدين بالآخر فيه إشكال؛ لا سيما مع اختلاف العلة، وبكون أحدهما حقاً لله محضاً، والآخر مشوباً بحق آدمي.

#### قال في «المسوى»:

امن رمى إنساناً بالزنا؛ فإن كان المقذوف محصناً؛ يجب على القاذف جلد ثمانين إن كان حرآ، فإن كان عبداً فجلد أربعين، فإن كان المقذوف غير محصن؛ فعلى قاذفه التعزير.

وكذا لا حد في النسبة إلى غير الزنا؛ إنما فيه التعزير».

#### [شرائط الإحصان]:

وشرائط الإحصان خمسة: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والعفة من الزنا.

حتى إن من زنى في أول بلوغه، ثم تاب وحسنت حالته، وامتد عمره، فقذفه قاذف؛ لا حد عليه.

وعلى هذا أهل العلم.

وإذا عفا المقذوف ؛ لم يُجلد قاذفه، وإذا قُذف أَبُوا رجل وقد هلكا؛

فله المطالبة بالحد.

وفي «الأنوار»:

«حد القاذف وتعزيره حق الآدمي، يورَث عنه، ويسقط بعفوه وعفو وارثه؛ إن مات أو قذف ميتاً، وهو حق جميع الورثة».

وفي «الهداية» :

«لا يصح عفو المقذوف عندنا، وفيها لو قال: يا ابن الزانية! وأمه ميتة محصنة، فطالب الابن بحد القذف؛ حُدَّ القاذف؛ لأنه قذف محصنة، ولا يطالب بحد القذف للميت إلا من يقع القدح في نسبه بقذفه، وهو الوالد والولد.

ومذهب الشافعية والحنفية: أن الوالد لا يُجلد بقذف ولده.

وإذا قَذَفَ جماعة؛ جُلدَ حداً واحداً، وعليه أبو حنيفة.

وقال الشافعي: إذا اختلف المقذوف فلا تداخل، والتعريض الظاهر ملحق بالصريح، وعليه مالك.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يُلحق به ولا يُحد إلا بالصريح.

أقول: التحقيق: أن المراد من رمي المحصنات المذكور في كتاب الله -عز وجل-: هو أن يأتي القاذف بلفظ يدل -لغة، أو شرعاً، أو عرفاً- على الرمي بالزنا، ويظهر من قرائن الأحوال أن المتكلم لم يُرِدُ إلا ذلك، ولم يأت بتأويل مقبول يصح حمل الكلام عليه، فهذا يوجب حد القذف بلا شك ولا شبهة.

وكذلك لو جاء بلفظ لا يحتمل الزنا، أو يحتمله احتمالاً مرجوحاً، وأقر أنه أراد الرمى بالزنا؛ فإنه يجب عليه الحد.

وأما إذا عرض بلفظ محتمل، ولم تدل قرينة حال ولا مقال على أنه قصد الرمي بالزنا؛ فلا شيء عليه؛ لأنه لا يَسُوغ إيلامه بمجرد الاحتمال.

[يثبت حد القذف بأمرين]:

١- [إقرار القاذف]:

(ويثبت ذلك بإقراره مرة)؛ لكون إقرار المرء لازماً له.

ومن ادعى أنه يشترط التكرار مرتين؛ فعليه الدليل، ولم يأت في ذلك دليل من كتاب ولا سنة.

٢- [شهادة عدلين]:

(أو بشهادة عدلين)؛ كسائر ما تعتبر فيه الشهادة؛ كما أطلقه الكتاب العزيز.

[القاذف ساقط العدالة حتى يتوب]:

(وإذا لم يتب لم تقبل شهادته)؛ لقوله -تعالى-: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ﴾، ثم ذكر بعد ذلك التوبة.

[يسقط الحد عن القاذف بأمرين]:

١- [إذا جاء القاذف بأربعة شهود]

(فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود)؛ يشهدون على المقذوف بأنه زنى (سقط عنه الحد)؛ لأن القاذف لم يكن حينئذ قاذفاً؛ بل قد تقرر صدور الزنا بشهادة الأربعة، فيُقام الحد على الزاني.

٧- [إذا أقر المقذوف بالزنا]:

(وهكذا إذا أقر المقذوف بالزنا) ؛ فلا حد على من رماه به؛ بل يُحَدَّ المقرُّ المقرِّ المقرِّم المقرار المقرّم المقرّ

وقد ثبت عنه ﷺ أنه جلد أهل الإفك؛ كما في «مسند أحمد»، و «أبي داود»، و «ابن ماجه»، و «الترمذي» –وحسنه–، وأشار إلى ذلك البخاري في «صحيحه».

فثبت حد القذف بالسنة كما ثبت بالقرآن.

ووقع في أيام الصحابة جلد من شهد على المغيرة بالزنا؛ حيث لم تكمُل الشهادة، وذلك معروف ثابت.

# ٤- باب حد الشُّرب

شرب الخمر كبيرة، وعليه أهل العلم.

[شروط وجوب الحد]:

(من شرب مسكراً مكلَّفاً مختاراً)؛ وقد تقدم دليله.

[كم حد شارب الخمر، وبم يضرب؟]:

(جُلد على ما يراه الإمام؛ إما أربعين جلدةً أو أقل أو أكثر؛ ولو بالنعال)؛ لما ثبت في «الصحيحين» من حديث أنس: أن النبي ﷺ جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين.

وفي «مسلم» من حديثه: أن النبي ﷺ أُتِيَ برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر؛ استشار الناس، فقال عبدالرحمن: أخفُ الحدود ثمانون، فأمر به عمر.

وفي «البخاري» وغيره من حديث عقبة بن الحارث، قال: جيء بالنَّعَيْمَان -أو ابن النعيمان (١) - شارباً، فأمر رسول الله ﷺ من كان في البيت أن يضربوه، فكنتُ فيمن ضربه بالنعال والجريد.

 <sup>(</sup>۱) ■ الراجع أنه النعيمان - لا أبنه- ؛ كما حققه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند»
 (١) = (١/ ٧١ - ٧١). (ن)

وفيه أيضاً من حديث السائب بن يزيد، قال: كنا نؤتى بالشارب -في عهد رسول الله ﷺ، وفي إمرة أبي بكر، وصدراً من إمرة عمر-؛ فنقوم إليه نضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا؛ حتى كان صدراً من إمرة عمر؛ فجلد فيها أربعين؛ حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانين(١).

وفيه أيضاً من حديث أبي هريرة نحوه.

وفي الباب أحاديث يستفاد من مجموعها: أن حد السُّكُر لم يثبت تقديره عن الشارع، وأنه كان يقام بين يديه على صور مختلفة؛ بحسب ما يقتضيه الحال.

فالحق: أن جلد الشرب غير مقدر؛ بل الذي يجب فعله؛ هو إما الضرب باليد، أو بالعصا، أو النعل، أو الثوب على مقدار يراه الإمام؛ من قليل أو كثير، فيكون على هذا من جملة أنواع التعزير.

وفي «الصحيحين»؛ عن علي أنه قال: ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت، وأجد في نفسي شيئاً؛ إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وَدَيْتُهُ؛ وذلك أن رسول الله ﷺ لم يَسُنَّه.

قلت: وعليه أهل العلم؛ إلا أن الشافعي يقول: أصل حد الخمر أربعون، وما زاده عمر على الأربعين كان تعزيراً (٢)؛ لما روي: أن النبي ﷺ

<sup>(</sup>١) عتوا؛ من العتو: وهو التجبر، والمراد هنا انهماكهم في الطغيان، والمبالغة في الفساد في شرب الحمر؛ قاله ابن حجر (ج١٢: ص٥٩).

ولفظ الحديث الذي هنا؛ ليس لفظ البخاري؛ بل هو لفظ احمد في «المسند» (ج٣: ص٤٤). (ق)

<sup>(</sup>٢) ■ وهو الأظهر؛ كما قال ابن تيمية في امنهاج السنة؛ (٣/ ١٣٩). (لن)

أتي بشارب، فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب، فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك المضروب؟ فقومه أربعين، فضرب أربعين حياته، ثم عمر، حتى تتابع الناس، فاستشار عمر؛ فضرب ثمانين، ثم قال علي ـ حين أقام الحد على وليد بن عقبة لما بلغ أربعين-: حسبك؛ جلد النبي ولي أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي.

قال في «الحجة البالغة»:

«ثم قال: \_ أي النبي ﷺ \_: «بكّتوه»، فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيت الله؟! ما خشيت الله؟! ما استحييت من رسول الله(١)؟! وروي أنه -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- أخذ تراباً من الأرض، فرمى به وجهه». انتهى.

وروى مالك، عن ابن شهاب: أنه سئل عن حد العبد في الخمر؟ فقال: بلغني أن عليه نصف الحد في الحر، وأن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبدالله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر.

ولا يجوز للإمام أن يعفو عن حدٍّ.

قال سعيد بن المسيّب: ما من شيء؛ إلا يحب الله أن يعفو عنه؛ ما لم يكن حداً.

قلت: وعليه أهل العلم.

<sup>(</sup>۱) ■ رواه –بنحوه– البيهقي (۸/ ۳۱۲) عن أبي هريرة، ورجاله ثقات؛ غير عبيد بن شريك؛ فلم أعرفه. (ن)

[يثبت الحد على شارب الخمر بالإقرار أو بشهادة عدلين]:

(ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين)؛ لمثل ما تقدم، ولعدم وجود دليل يدل على اعتبار التكرار.

(ولو على القيء)؛ لكون خروجها من جوفه يفيد القطع بأنه شربها، والأصل عدم المسقط، ولهذا حدَّ الصحابة الوليد بن عقبة لما شهد عليه رجلان؛ أحدهما أنه شربها؛ والآخر أنه تقيَّاها، فقال عثمان: إنه لم يتقيَّاها حتى شربها؛ كما في «مسلم»، وغيره.

[قتل شارب الخمر في الرابعة: منسوخ]:

(وقتله في الرابعة منسوخ)؛ لما رواه الترمذي (١)، والنسائي، عن جابر، عن النبي ﷺ: "إنْ شرب الخمر فاجلدوه؛ فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، ثم أتي النبي ﷺ بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة؛ فضربه ولم يقتله.

ومثله ما أخرج أبو داود، والترمذي من حديث قَبِيصة (٢)بـن ذؤيـب، وفيه: ثم أتي به ـ يعني: في الرابعة ـ؛ فجلده ورفع القتل.

<sup>(</sup>١) ه قلت: الترمذي إنما رواه معلقاً (٢/ ٣٣٠).

وإنما وصله النسائي في «السنن الكبرى» له، كما ذكر غير واحد، وكذا البيهقي (٣١٤/٨)، والحاكم (٣٧٣/٤)؛ عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر.

وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه؛ ومع ذلك صححه أحمد شاكر (٩/ ٦٩) ا(لي)

 <sup>(</sup>۲) ■ بفتح القاف؛ وهو من أولاد الصحابة؛ فالحديث مرسل كما جزم ابن التركماني
 (۲) ۳۱۳/۸)، قال:

<sup>«</sup>وفيه علة أخرى؛ وهي أن الزهري لم يسمعه من قبيصة؛ رواه الطحاوي «في الرد على الكرابيسي»، عن ابن شهاب، أنه بلغه، عن قبيصة بن ذؤيب... فذكر الحديث؛ وسنده على شرط مسلم». (ن)

وفي رواية لأحمد<sup>(۱)</sup> من حديث أبي هريرة: فأتي رسول الله ﷺ بسكران في الرابعة؛ فخلَّى سبيله.

أقول: قد وردت الأحاديث بالقتل في الثالثة في بعض الروايات، وفي الرابعة في بعض، وفي الخامسة في بعض<sup>(٢)</sup>، وورد ما يدل على النسخ من فعله ﷺ، وأنه رفع القتل عن الشارب، وأجمع على ذلك جميع أهل العلم، وخالف فيه بعض أهل الظاهر<sup>(٣)</sup>.

[جواز التعزير في المعاصي التي لا توجب حدآ]:

(والتعزير في المعاصي التي لا توجب حداً ثابتٌ؛ بحبس أو ضرب أو نحوهما، ولا يجاوز عشرة أسواط)؛ لحسديث أبي بردة بن نيار في «الصحيحين»، وغيرهما-، أنه سمع النبي عَلَيْ يقول: «لا يُجلد فوق عشرة أسواط إلا في حدً من حدود الله».

 <sup>(</sup>١) ■ عزوه لأحمد من حديث أبي هريرة خطأ؛ فإن الذي عنده (رقم ٧٨٩٨) من حديثه؛ إنما
 هو قوله ﷺ: (إن سكر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة.

فاضربوا عنقه، قال الزهري: فأتي رسول الله ﷺ برجل سكران في الرابعة، فخلى سبيله.

فهذا القدر مرسل من قول الزهري؛ فلا يصح. (ن) (٢) ■ أكثر الأحاديث على أن القتل في الرابعة.

وقد استقصى الكلام عليها، وخرج طرقها: المحقق أحمد شاكر بما لا يوجد في غيره، فراجعه(٩/٩) - ٩٢ - ٩٢).

وهو بحث عظيم حقق فيه أن القتل في الرابعة محكم غير منسوخ، وهو الصواب؛ ولكننا نرى أنه من باب التعزير؛ إذا رآه الإمام قتل، وإن لم يره لم يقتل؛ بخلاف الجلد؛ فهو الحد الذي لا بد منه، كما حكاه هو نفسه عن ابن القيم؛ وإن لم يرتضه!(ن)

<sup>(</sup>٣) ■ وإليه مال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٧/ ٤٨٣). (لي)

وأخرج أحمد (١)، وأبو داود، والنسائي، والترمذي -وحسنه-، وقال الحاكم: «صحيح الإسناد»-؛ من حديث بهز بن حكيم [، عن أبيه، عن جده] (٢): أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- حبس رجلاً في تهمة يوماً وليلة.

وقد ثبت أن عمر أمر أبا عبيدة بن الجراح أن يربط خالد بن الوليد بعمامته (۲)، لما عزله عن إمارة الجيش -كما في كتب السير-؛ وسبب ذلك أنه استنكر منه إعطاء شيء من أموال الله.

وتقدم في باب السرقة: أن النبي ﷺ قال: ﴿وضرب نكالُ .

أقول: هذا الفصل يراد به كل عقوبة ليست بحدً من الحدود المتقدمة والآتية؛ فمنها الضرب، ولكن يكون عشرة أسواط فما دون؛ لحديث أبي بردة المتقدم، ولا تجوز الزيادة على ذلك.

ولكن ليس في هذا الحديث ما يدل على وجوب التعزير؛ بل غاية ما فيه الجواز فقط، وقد اطلع رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- على جماعة ارتكبوا ذنوباً لا توجب حداً؛ فلم يضربهم، ولا حبسهم، ولا نعى ذلك عليهم؛ كالمجامع في نهار رمضان، والذي لقي امرأة فأصاب منها ما

<sup>(</sup>١) ■ لم أجده في «المسند»، ولم يعزه إليه الحافظ في «التلخيص» (ص٣٦١).

وصححه الحاكم (٤/ ٢٠٢)، ووافقه الذهبي؛ وهو حسن فقط. (بي)

<sup>(</sup>٢) ■ زيادة لا بد منها. (س)

 <sup>(</sup>٣) ■ لم يذكر هذه الرواية ابن كثير في «البداية» (١٨/٧)، وإنما ذكر أمر عمر ألبي عبيدة بنزع
 عمامة خالد عن رأسه وأن يقاسمه ماله نصفين.

والنزع هنا؛ ليس ليربط بها؛ كما هو ظاهر؛ فالله أعلم بصحة هذه الرواية. (بي)

يصيب الرجل من زوجته؛ غير أنه لم يجامعها، وغير ذلك كثير.

ومن أنواع التعزير: الحبس، ويجوز الحبس مع التهمة، وهكذا يجوز حبس من كان يُخشى على المسلمين من مَعرَّته وإضراره بهم لو كان مطلقاً؛ فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان بقدر الإمكان، ولا يمكن القيام بهما في حق من عُرف بذلك؛ إلا بالحيلولة بينه وبين الناس بالحبس.

ومنها: النفي؛ كما فعله ﷺ بجماعة من المختَّثين.

ومنها ترك المكالمة، كما فعله ﷺ بالثلاثة الذين تخلفوا عنه؛ حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت.

ومنها: الشتم الذي لا فُحش فيه ، كقول الله -تعالى- حاكياً عن موسى الله السلام-: ﴿ فَإِذَا الذِي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين ﴾ ، ومن ذلك: قول يوسف- عليه السلام- لإخوته: ﴿ أنتم شر مكاناً ﴾ ؛ لما نسبوه إلى السرقة .

وقال ﷺ لأبي ذر: «إنك امرؤ فيك جاهلية»- كما في «البخاري»(١)-لما سمعه -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- يَسُبُّ امرأة.

وفي «مسلم»: أن رجلاً أكل بشماله عند رسول الله ﷺ، فقال: «كل بيمينك»، فقال: لا أستطيع، فقال: «لا استطعت! ما منعه إلا الكبر»، قال: فما رفعها إلى فيه.

<sup>(</sup>١) هو فيه (٣٠) ، وفي المسلم؛ (١٦٦١) -كذلك-.

وفي «مسلم»: «من سمع رجلاً ينشُد ضالة في المسجد؛ فليقل: لا ردها الله عليك؛ فإن المساجد لم تُبْنَ لهذا».

وفي «مسلم» أيضاً: أن النبي ﷺ قال له: «لا وجدتُ».

وفي «الترمذي»: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد؛ فقولوا: لا أربح الله تجارتك».

وقال ﷺ للخطيب: (بئس خطيبُ القوم أنت)؛ أخرجه مسلم، وغيره.

ووقع منه ﷺ من هذا الجنس شيء كثير.

وكذلك وقع من الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح -من ذلك-ما يرشد إلى جوازه؛ إذا ظَنَّ فاعلُه تأثيرَه في المرتكب للذنب.



## ٥- باب حد الحارب

### [عقوبة الحِرَابة]:

(هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن: القتل، أو الصلب، أو قطع اليد والرجل من خلاف، أو نفي من الأرض)؛ لقوله -تعالى-: ﴿إِنمَا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقتَّلوا أو يُصلَّبوا أو تُقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم﴾.

قلت: أكشر أهل العلم على أن هذه الآية نزلت في أهل الإسلام لا الكفار؛ بدليل قوله -تعالى-: ﴿إِلاَ الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم﴾، والإسلام يحقن الدم ؛ سواء أسلم قبل القدرة عليه أو بعدها.

وإنما أضاف الحرب إلى الله ورسوله؛ إيذاناً بأن حرب المسلمين كأنه حرب الله -تعالى- ورسوله.

أقول: ظاهر القرآن الكريم: أن من صدق عليه أنه محارب لله ورسوله، ساع في الأرض فساداً؛ فإن عقوبته: إما القتل، أو الصلب، أو القطع من خلاف، أو النفي من الأرض؛ من غير فرق بين كونه قتل أو لم يَقتُل.

والظاهر: أنه لا يُجمع له بين هذه الأنواع، ولا بين اثنين منها، ولا

يجوز تركه عن أحدها؛ هذا معنى النظم القرآني.

فإن قلت: كيف عقوبة الصَّلب؟ هل يُفعل به ما يصدق عليه مُسمَّى الصلب ولو كان قليلاً؟

قلت: يُضعل به ما يصدق عليه أنه صلب عند أهل اللغة؛ فإن كان الصلب عندهم هو الذي يُفضي إلى الموت فذاك، وإن كان أعمَّ منه؛ فالامتثال يحصل بفرد من أفراده (١).

وقال الشافعي: المكابرون في الأمصار قُطَّاع.

وقال أبو حنيفة: لا.

وظاهر مذهب الشافعي في صفة الصلب: أنه يُقتل ويُغَسَّل ويصلَّى عليه، ثم يُصلب ثلاثاً، ثم يُنزل ويُدفن.

وقيل: يُصلب حيّاً، ثم يُطعن حتى بموت مصلوباً.

وقال أبو حنيفة: لا يُغسَّل ولا يُصلَّى على قاطع الطريق.

ومعنى النفي عند الحنفية: الحبس حتى يُرى عليه أثر الصلاح.

وعند الشافعي: للإمام أن يحبِس أو يغرّب أو يطلبه للتعزير، والطلب نفى أيضاً؛ لأنه حامل على هربه.

<sup>(</sup>١) ■ تردد المصنف -هنا- في مـعنى الصلب، وجـزم في (ص ٣٢٧) بأنه يشـمل النوعين؛ فتنه!(ن)

[الإمام منخير في الحكم على المحاربين بالقتل أو الصلب أو القطع أو النفي]:

(يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحاً لكل من قطع طريقاً -ولو في المصر-إذا كان قد سعى في الأرض فساداً(۱)؛ هذا ظاهر ما دل عليه الكتاب العزيز؛ من غير نظر إلى ما حدث من المذاهب(۲)؛ فإن الله -سبحانه -قال: ﴿إِنَمَا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً﴾، فضم إلى مُحَارَبةِ الله ورسوله -أي: معصيتهما- السعي في الأرض فساداً، فكان ذلك دليلاً على أن من عصى الله ورسوله بالسعي في الأرض فساداً؛ كان حده ما ذكره الله في الآية.

ولما كانت الآية الكريمة نازلة في قُطّاع الطريق- وهم العُرَنيُّون-؛ كان دخول من قطع طريقاً تحت عموم الآية دخولاً أولياً.

ثم حسر الجزاء في قوله: ﴿أَنْ يَقَـتَّلُوا أَوْ يَصَلَّبُوا أَوْ تَقَطَّعُ أَيْدَيْهُمْ وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض﴾، فنخيَّر بين هذه الأنواع؛ فكان للإمام أن يختار ما رأى فيه صلاحاً منها.

فإن لم يكن إمامٌ؛ فمن يقوم مقامه في ذلك من أهل الولايات.

فهذا ما يقتضيه نظم القرآن الكريم، ولم يات من الأدلة النبوية ما

<sup>(</sup>١) ■ وحكاه ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٣١٠) عن بعض أهل العلم.

ولكنه في مكان آخر صرح بان الآية ليست على التخيير ولا على الترتيب؛ بل بحسب الجرائم؛ في بحث له هام ودقيق؛ فليراجع في (١٦/٧٥ - ٧٩). (لها)

<sup>(</sup>٢) ■ استصوبه ابن تيمية (٢٨ / ٣١٥). (٢)

يصرف ما يدل عليه القرآن الكريم عن معناه الذي تقتضيه لغة العرب.

وأمّا ما روي عن ابن عباس؛ كما أخرجه الشافعي في «مسنده»: أنه قال في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا الأموال؛ صُلِبُوا.

وإذا قَتلوا ولم يأخذوا المال؛ قُتلوا ولم يُصلبوا.

وإذا أخذوا المال ولم يَقتلوا؛ قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف.

وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً؛ نُفوا من الأرض:

فليس هذا الاجتهاد مما تقوم به الحجة على أحد.

ولو فرضنا أنه في حكم التفسير للآية ـ وإن كان مخالفاً لها غاية المخالفة-: ففي إسناده ابن أبي يحيى؛ وهو ضعيف جداً (١)، لا تقوم بمثله الحجة.

وأما ما روي عن ابن عباس أيضاً: أن الآية نزلت في المشركين -كما أخرجه أبو داود، والنسائي عنه (٢) -:

فذلك مدفوع بأنها نزلت في العُرَنيين، وقد كانوا أسلموا؛ كما في الأمهات.

 <sup>(</sup>۱) ■ بل هو كذاب، كما شهد به يحيى بن سعيد القطان، وابن معين، وابن المديني، وغيرهم؛
 واسمه إبراهيم بن محمد.(ن)

 <sup>(</sup>۲) هو إلى الضعف أقرب، وانظر تفصيل ذلك في كتاب «مرويات ابن عباس في التفسير» (۱ /
 (۳۲۷) للدكتور عبد العزيز الحميدي.

ولو سلَّمنا ما روي عن ابن عباس؛ لم تقم به حجة من قال باختصاص ما في الآية بالمشركين؛ لما تقرر من أن الاعتبار بعموم اللفظ؛ لا بخصوص السبب.

على أن في إسناد ذلك: عليَّ بن الحسين بن واقد، وهو ضعيف.

وقد ذهب إلى مثل ما ذهبنا إليه جماعة من السلف؛ كالحسن البصري، وابن المسيَّب، ومجاهد.

وأسعد الناس بالحق: من كان معه كتاب الله.

وقد ثبت عن رسول الله ﷺ في العرنيين: أنه فعل بهم أحد الأنواع المذكورة في الآية، وهو القطع؛ كما في «الصحيحين»، وغيرهما من حديث أنس.

والمراد بالصلب المذكور في الآية: هو الصلب على الجذوع أو نحوها حتى يوت؛ إذا رأى الإمام ذلك، أو يصلبه صلباً لا يموت فيه؛ فإن اسم الصلب يصدق على الصلب المفضي إلى الموت، والصلب الذي لا يُفضي إلى الموت.

ولو فرضنا أنه يختص بالصلب المفضي إلى الموت؛ لم يكن في ذلك تكرار بعد ذكر القتل؛ لأن الصَّلب هو قتل خاص.

وأما النفي من الأرض؛ فهو طرده من الأرض التي أفسد فيها.

وقد قيل: إنه الحبس؛ وهو خلاف المعنى العربي.

[توبة المحارب قبل القدرة عليه]:

(فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك)؛ لنص القرآن بذلك، وهو قوله -تعالى-: ﴿إِلَا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله عفور رحيم﴾.

قلت: كَنَاهُ عَنْد أَلَشافِعِينَ إذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة عليه؛ يسقط عنه العقوبة ما يختص بقطع الطريق.

فإن كان قَتل أيسقط تحتَّم القتل، ويبقى عليه القبصاص، فالولي فيه بالخيار؛ إن شاء استوفاه، وإن شاء عفا عنه.

وإن كان قد أخذ المال؛ سقط عند قطع اليد والرجل، وقيل في سقوط قطع اليد: حكمه حكم السارق في البلد إذا تاب.

وإن كان قد قَتل وأخذ المال؛ سقط عنه تحتم القتل والصلب.

وإذا تاب بعد القدرة؛ لا يسقط عنه شيء من العقوبات.

ولا يسقط سائر الحدود بالتوبة قبل القدرة عليه، وهذا أظهر قبولي الشافعي.

والقول الثاني: أن كل عقوبة تجب حقاً لله تعالى- مثل عقوبات قاطع الطريق، وقطع السرقة، وحد الزنا، والشرب-؛ تسقط بالتوبة؛ لأن التاثب من الذنب كمن لا ذنب له(١).

<sup>(</sup>١) هو نص حبديث صحيح ؛ انظر تخريجه في «الضعيفة» (تحت الحديث ٦١٥) لشيخنا

وأقول: الآية ليس فيها إلا الإشارة إلى عفو الله ورحمته لمن تاب قبل القدرة، وليس فيها القطع بحصول المغفرة والرحمة لمن تاب.

ولو سُلِّم القطع؛ فذلك في الذنوب التي أمرُها إلى الله، فيسقط بالتوبة الخطابُ الأخروي والحدُّ الذي شرعه الله.

وأما الحقوق التي للآدميين -من دم، أو مال، أو عرض-: فليس في الآية ما يدل على سقوطها.

ومن زعم أن ثَمَّ دليلاً يدل على السقوط؛ فما الدليل على هذا الزعم؟!



## ٦- باب من يستحق القتل حداً

#### ١ -[الحربي]:

(هسو الحَرْبِيُّ)، ولا خلاف في ذلك؛ لأوامر الله -عز وجل- بقتل المشركين في مواضع من كتابه العزيز، ولما ثبت عنه- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- ثبوتاً متواتراً من قتالهم، وأنه كان يدعوهم إلى ثلاث، ويأمر بذلك من يبعثه للقتال.

#### (٢) [المرتداً

(والمرتــدُّ)؛ لقوله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «من بَدَّلَ دينه فاقتلوه»؛ وهو للبخاري وغيره من حديث ابن عباس.

وحديث: «لا يحل دم امرىء مسلم؛ إلا بإحدى ثلاثٍ: كفر بعد إيمانٍ...» الحديث؛ وهو في «الصحيحين»، وغيرهما من حديث ابن مسعود.

ولحديث أبي موسى في «الصحيحين» أيضاً: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال له: «اذهب إلى اليمن» ،ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه، ألقى له وسادة، وقال: انزل؛ وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم ثم تهود، قال: لا أجلس حتى يُقتل؛ قضاء الله ورسوله!

قال في «المسوى»:

"من ارتد عن الإسلام؛ إن كان في منّعة من قومه؛ جمع الإمام المسلمين وقاتلهم؛ قال -تعالى -: ﴿من يرتدّ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ﴾؛ وفي هذه الآية إخبار عما علم الله -تعالى - وقوعه.

وقد ارتد أكثر العرب في زمن أبي بكسر الصديق -رضي الله تعالى عنه-؛ فبعث إليهم المسلمين؛ وقاتلهم حتى رجعوا.

وعلى هذا أهل العلم.

ومن ارتد عن الإسلام وليس له منعة؛ قُتل.

وعليه أهل العلم؛ إذا كان المرتد رجلاً».

[أقوال العلماء في المرتدة]:

واختلفوا في المرتدة؛ قال الشافعي: تُقتل، وقال أبو حنيفة: لا تُقتل؛ ولكن تُحبس حتى تسلِم .

أقول: الأدلة الدالة على قتل المرتد عامة، ولم يُرد ما يقتضي تخصيصها.

وأما حديث النهي عن قتل النساء؛ فذلك إنما هو في حال الحرب؛ فإن

النساء المشركات لا يُقتلن، وليس ذلك محل النزاع.

ثم قد ثبت عنه ﷺ: أنه قـتل عـدة نساء؛ كـاللاتي أمر بقتلهن يوم الفتح؛ لمَّا كان يقع منهن السب له، وكذلك قتل امرأتين من بني قريظة، وغير ذلك.

ثم ليس النهي عن قتل النساء مستلزماً لتركهن على الكفر؛ إذا امتنعن من الإسلام والجزية؛ فإنه لا يجوز التقرير على الكفر.

فإذا قالت امرأة: لا أُسلِم أبداً ،ولا أعطي الجزية، وصممت على ذلك؛ كان تركها حينئذ كافرة غير جائز لأحد من المسلمين.

ومن ههنا؛ يلوح لك أن النهي عن قتل النساء؛ إنما هو لأجل كونهن مستضعفات، يحصل منهن الانقياد للإسلام بدون ذلك، وليس عندهن غَنَاءٌ في القتال.

ولهذا كان سبب النهي عن قتلهن: أن النبي ﷺ رأى امرأة مقتولة؛ فقال: «ما كانت هذه لتقاتل!»، ثم نهى عن قتلهن.

فانظر كيف جعل النهي عن قتلهن معلَّلاً بعدم المقاتلة؟!

[بيان خطإ من قال: إن المتأول كالمرتد]:

وأما قول بعض أهل العلم: إِن المتأول كالمرتد؛ فههنا تُسكَب العَبَرات، ويُناح على الإسلام وأهله، بما جناه التعصب في الدين على غالب المسلمين؛ مر الترامي بالكفر لا بسنة ولا قرآن، ولا لبيان من الله ولا لبرهان. بل لما غَلَت مراجِل العصبية في الدين، وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين؛ لقَنهم الزمان بعضهم لبعض بما هو شبيه الهباء في الهواء، والسراب في البقيعة (١).

فيالله وللمسلمين من هذه الفاقرة (٢) التي هي أعظم فواقر الدين، والرزية التي ما رزىء بمثلها سبيل المؤمنين!

وأنت -إن بقي فيك نصيب من عقل، وبقية من مراقبة الله -عز وجل-، وحصة من الغيرة الإسلامية-: علمت- وعلم كل من له علم بهذا الدين- أن النبي عَلِيَة لما سئل عن الإسلام؟ قال ـ في بيان حقيقته وإيضاح مفهومه ـ: إنه إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، والأحاديث بهذا المعنى متواترة.

فمن جاء بهذه الأركان الخمسة، وقام بها حق القيام؛ فهو المسلم على رغم أنف من أبى ذلك؛ كائناً من كان، فمن جاءك بما يخالف هذا -من ساقط القول، وزائف العلم بالجهل-؛ فاضرب به في وجهه، وقل له: قد تقدم هَذَيانَكَ هذا: برهانُ محمد بن عبدالله -صلوات الله وسلامه عليه-:

دعوا کلّ قولِ عند قول محمّدِ

فـمـا آمِنٌ في دينِه كـمُخَاطِر

<sup>(</sup>١) كذا الأصل، وصوابه القيعة: جمع قاع؛ كالجيرة: جمع جار.

والقاع: ما انبسط من الأرض واتسع، وفيه يكون السراب. (ش)

<sup>(</sup>٢) الفاقرة: الداهية التي تكسر الظهر. (ش)

وكما أنه تقدم الحكم من رسول الله عَلَيْتُهُ لمن قام بهذه الأركان الخمسة بالإسلام؛ فقد حكم لمن آمن -بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والقدر خيره وشرّه- بالإيمان، وهذا منقول عنه نقلاً متواتراً.

فمن كان هكذا؛ فهو المؤمن حقاً، وقد ورد من الأدلة المستملة على الترهيب العظيم من تكفير المسلمين، والأدلة الدالة على وجوب صيانة عرض المسلم واحترامه: ما يدل -بفحوى الخطاب- على تجنب القدح في دينه بأي قادح، فكيف بإخراجه عن الملة الإسلامية إلى الملة الكفرية؟! فإن هذه جناية لا تعدلها جناية، وجرأة لا تماثلها جرأة!

واين هذا المجترىء على تكفير أخيه من قول رسول الله ﷺ -الثابت عنه في «الصحيح» أيضاً-: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يُسْلِمُهُ»؟!

ومِنْ قول رسول الله ﷺ -الثابت عنه في «الصحيح» أيضاً-: «سِباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»؟!

ومِنْ قول رسول الله ﷺ: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم؛ عليكم حرام»؟! وهو أيضاً في «الصحيح».

وكم يَعُدُّ العادُّ من الأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية؟!

والهداية بيد الله -عز وجل-: ﴿إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء﴾»: هذا ما أفاده الماتن العلامة في «السَّيل».

وقال أيضاً: «اعلم أن الحكم على الرجل المسلم -بخروجه من دين

الإسلام ودخوله في الكفر-؛ لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُقدِم عليه؛ إلا ببرهان أوضح من شمس النهار؛ فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة -المروية من طريق جماعة من الصحابة- أن: «من قال لأخيه: يا كافر! فقد باء بها أحدهما»؛ هكذا في «الصحيح».

وفي لفظ آخر في «الصحيحين»، وغيرهما: «من دعا رجلاً بالكفر؛ أو قال: عدو ً الله! وليس كذلك؛ إلا حار عليه»؛ أي: رجع.

وفي لفظ في «الصحيح»: «فقد كفر أحدهما».

ففي هذه الأحاديث -وما ورد موردها- أعظم زاجر، وأكبر واعظ عن السَّرَاع في التكفير.

وقد قال -عز وجل-: ﴿ولكن مَنْ شَرَحَ بالكفر صدراً ﴾؛ فلا بد من شرح الصدر بالكفر، وطمأنينة القلب به، وسكون النفس إليه.

فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشرك؛ لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام.

ولا اعتبار بصدور فعل كفري؛ لم يُرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر.

ولا اعتبار بلفظ يلفظ به المسلم يدل على الكفر؛ وهو لا يعتقد معناه.

فإن قلت: قد ورد في السنة ما يدل على كفر من حلف بغير ملة الإسلام، وورد في السنة المطهرة ما يدل على كُفْر من كَفَّر مسلماً؛ كما تقدم،

وورد في السنة المطهرة إطلاق الكفر على من فعل فعلاً يخالف الشرع؛ كما في حديث: «لا ترجعوا بعدي كُفَّاراً يضرب بعضكم رقاب بعضٍ»، ونحوه مما ورد مورده، وكل ذلك يفيد أن صدور شيء من هذه الأمور يوجِب الكفر؛ وإن لم يُرد قائله أو فاعله به الخروج من الإسلام إلى ملة الكفر!

قلت: إذا ضاقت عليك سبُّل التأويل، ولم تجد طريقاً تسلكها في مثل هذه الأحاديث؛ فعليك أن تُقرَّها كما وردت، وتقول: من أطلق عليه رسول الله عَلَيْقَةُ اسم الكفر؛ فهو كما قال.

ولا يجوز إطلاقه على غير من سمَّاه رسول الله عَلَيْكِيْر من المسلمين كافراً؛ إلا من شرح بالكفر صدراً، فحينئذ تنجو من مَعَرَّة الخطر، وتسلم من الوقوع في المحنة؛ فإن الإقدام على ما فيه بعض البأس لا يفعله من يَشحُ على دينه، ولا يسمح به فيما لا فائدة فيه ولا عائدة.

فكيف إذا كان على نفسه -إذا أخطأ- أن يكون في عداد من سمَّاه رسول الله عَلَيْنَةُ كافراً؟!

أفهذا يقود إليه العقل؛ فضلاً عن الشرع؟!

ومع هذا؛ فالجمع بين أدلة الكتاب والسنة واجب، وقد أمكن هنا بما ذكرناه، فتعيَّن المصير إليه.

فحتمٌ على كل مسلم؛ أن لا يطلق كلمة الكفر؛ إلا على من شرح به صدراً، ويقصر ما ورد مما تقدم على مورده:

وهذا الحق ليس به خفاءً فدعني عن بُنيَّات (١) الطريق

و

یأبی (۲) الفتی إلا اتباع الهوی ومنهج الحق له واضــــع

وكيف يُحكم بالكفر على من حكى قولاً كفريّاً صدر من كافر؟! فإن القرآن الكريم قد اشتمل على ما يأبي عنه الحصر؛ من حكاية ما هو كفر بواح من أقوال الكفار.

وهكذا؛ لا يُحكم بكفر من كفر مكرَهاً؛ فقد استثناه القرآن الكريم بقوله: ﴿ إِلا مِن أَكْرِه وقلبه مطمئن بالإيمان ﴾؛ وكفى به ". اهـ.

٣- [الساحر]:

(والساحر)؛ لكون عمل السحر نوعاً من الكفر؛ ففاعله مرتد يستحق ما يستحقه المرتد.

وقد روى الترمذي، والدارقطني، والبيهقي، والحاكم من حديث جُندَب، قال: قال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم-: «حدُّ الساحر ضربةٌ بالسيف».

قال الترمذي: ﴿والصحيح عن جندبِ موقوفاً﴾.

<sup>(</sup>١) بُنيَّات الطريق - بالتصغير -: هي الطرق الصغار التي تتشعب من الجادة. (ش)

<sup>(</sup>۲) (ویابی)؛ الواو للعطف؛ ولیست من البیت. اهـ. (ش)

قـال: «والعـمل على هـذا عند بعض أهل العلم؛ من أصـحـاب النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس.

وقال الشافعي: «إنما يقتل الساحر؛ إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملاً دون الكفر؛ لم نَرَ عليه قتلاً». اهـ.

وفي إسناد هذا الحديث إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف.

وأخرج أحمد، وعبدالرزاق، والبيهقي: أن عمر بن الخطاب كتب قبل موته بشهر: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة.

والأرجح ما قاله الشافعي؛ لأن الساحر إنما يُقتل لكفره، فلا بد أن يكون ما عمله من السحر موجباً للكفر.

قال في «المسوى»:

«السحر كبيرة؛ قال -تعالى-: ﴿ وَمَا كَفُر سَلَيْمَانُ وَلَكُنُ الشَّيَاطِينُ كَفُرُوا يَعْلَمُونُ النَّاسُ السحر﴾، واختلف في ذلك أهل العلم.

فقال مالك وأحمد: يقتل الساحر.

وقال الشافعي ما تقدم.

ولو قَتَلَ الساحر رجلاً بسحره، وأقر: إني سحرته، وسحريقتل غالباً؛ يجب عليه القودُ عند الشافعي، ولا يجب عند أبي حنيفة.

ولو قال: سحري قد يقتل وقد لا يقتل؛ فهو شبه عمد.

ولو قال: أخطأت إليه من غيره؛ فهو خطأ تجب فيه الدية المخففة، وتكون في ماله؛ لأنه ثبت باعترافه؛ إلا أن تصدقه العاقلة فتكون عليهم».

أقول: لا شك أن من تعلم السحر بعد إسلامه؛ كان بفعل السحر كافراً مرتَداً، وَحَدُّهُ حدُّ المرتد، وقد تقدم.

وقد ورد في الساحر بخصوصه أن حدَّه القتل، ولا يعارض ذلك ترك النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- لقتل لبيد بن الأعصم الذي سحره (۱)؛ فقد يكون ذلك قبل أن يثبت أن حد الساحر القتل، وقد يكون ذلك لأجل خشية معرَّة اليهود- وقد كانوا أهل شوكة- حتى أبادهم الله، وفلَّ شوكتهم، وأقلهم وأذلهم.

وقد عمل الخلفاء الراشدون على قتل السحرة، وشاع ذلك وذاع، ولم ينكره أحد.

#### ٤- [الكاهن]:

(والكاهن)؛ لكون الكهانة نوعاً من الكفر؛ فلابدً أن يعمل من كهانته ما يوجب الكفر.

<sup>(</sup>١) ■ قصة السحر هذه صحيحة ثابتة في (الصحيحين) وغيرهما من حديث عائشة.

وله شاهد من حديث زيد بن أرقم عند النَّسائي (٢/ ١٧٢)، وأحمد (٣٦٧/٤) بسند صحيح؛ كما قال العراقي في «تخريج الإحياء» (٢/ ٣٣٦).

وله طريق أخرى عند الحاكم (٤/ ٣٦٠) -وصحّحه، ووافقه الذهبي-.

فلا يلتفت إلى من طعن في صحة هذه القصة من جهة المعنى؛ فإن الأمر سهل لا يمس مقام النبوة بسوء مطلقاً؛ إلا إن كان يمسه بشيء كونه -عليه السلام- بشراً! (ن)

وقد ورد أن تصديق الكاهن كفر؛ فبالأولى الكاهن إذا كان معتقداً بصحة الكهانة.

ومن ذلك حديث أبي هريرة عند مسلم، وغيره: أن النبي ﷺ قال:

«من أتى كاهناً أو عرافاً؛ فقد كفر بما أنزل على محمد -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-».

وفي الباب أحاديث.

٥- [السابُّ لله أو لرسوله أو للكتاب أو للسنة أو للإسلام]:

(والسابُ لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في الدين)، وكل هذه الأفعال موجبة للكفر الصريح، ففاعلها مرتد؛ حدُّه حدُّه.

وقد أخرج أبو داود من حديث علي: أن يهودية كانت تشتم النبي ﷺ وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله ﷺ دمها.

ولكنه من رواية الشعبي، عن علي، وقد قيل: إنه ما سمع منه.

وأخرج أبو داود (۱)، والنسائي من حديث ابن عباس: أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي ﷺ، فقتلها، فأهدر النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- دمها؛ ورجال إسناده ثقات.

وأخرج أبو داود(٢)، والنسائي عن أبي برزة قال: كنت عند أبي بكر،

<sup>(</sup>١) ■ في استنه، (٢/ ٢٢١)، والنسائي (٢/ ١٧١)، وسنده صحيح. (ن)

<sup>(</sup>٢) ■ وسنده صحيح أيضاً. وقال النَّسَائي عقبه (هذا الحديث أحسن الأحاديث وأجودها. (ك)

فتغيظ علي ً رجل، فاشتد غضبه، فقلت: أتأذن لي يا خليفة رسول الله! أن أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه، فقام فدخل، فأرسل إلي، فقال: ما الذي قلت آنفاً؟ قلت َ: ائذن لي أضرب عنقه، قال: أكنت فاعلاً لو أمرتك؟ قلت: نعم، قال: لا والله؛ ما كان لبشر بعد محمد -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-.

وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن من سب النبي -صلى الله تعالى عليه وآه وسلم- وجب قتله.

ونقل أبو بكر الفارسي -أحد أئمة الشافعية- في كتاب «الإجماع» أن من سب النبي عَلَيْكُمْ بما هو قذف صريحٌ؛ كفر باتفاق العلماء، فلو تاب لم يسقط عنه القتل؛ لأن حد قذفه القتل، وحد القذف لا يسقط بالتوبة.

وخالفه القَفَّال؛ فقال: كفر بالسب، فيسقط القتل بالإسلام.

قال الخطابي: لا أعلم خلافاً في وجوب قتله إذا كان مسلماً. اهـ.

وإلا ثبت ما ذكرنا في سَبِّ النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-؛ فعالى من سب الله -تبارك وتعالى-؛ أو سب كتابه أو الإسلام، أو طعن في دينه وكفر؛ من فعل هذا لايحتاج إلى برهان.

أقول: وقريب من هذا: من جعل سب الصحابة شعاره ودثاره؛ فإنه لا مقتضى لسبّهم قط، ولا حامل عليه أصلاً؛ إلا غِشُّ الدين في قلب فاعله، وكراهة الإسلام وأهله، فإن هؤلاء هم أهله على الحقيقة؛ أقاموه بسيوفهم، وحفظهوا هذه الشريعة المطهرة، ونقلوها إلينا كما هي.

فرضي الله عنهم وأرضاهم، وأَقْمَأُ<sup>(۱)</sup> المشتغلين بثلبهم وتمزيق أعراضهم المَصُونَةِ.

وقد رأينا في التواريخ ما صار يفعله أهل مصر والشام والمغرب؛ مِنْ قَتْل من كان كذلك؛ بعد مرافعته إلى حكام الشريعة، وحكمهم بسفك دمائهم.

وهذا؛ وإن كان عندنا غير جائز -لما عَرَّفناك من عصمة دم المسلم، حتى يقوم الدليل الدال على جواز سفكه-؛ ولكنَّ فيه القيام التامَّ بحقوق أساطين الإسلام.

#### ٦- [الزنديق]:

(والرَّسديسق)؛ وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ويعتقد بطلان الشرائع؛ فهذا كافر بالله وبدينه، مرتدًّ عن الإسلام أَقْبَحَ رِدَّةٍ؛ إذا ظهر منه ذلك بقول أو فعل.

وقد اختلف أهل العلم؛ هل تقبل توبته أم لا؟

والحق: قبول التوبة.

قال في «المسوى» - «في باب حكم الخوارج والقدرية وأشباههم-: «قال الشافعي: ولو أن قوماً أظهروا رأي الخوارج، وتجنبوا الجماعات وأكفروهم؛ لم يحلَّ بذلك قتالهم.

<sup>(</sup>١) القماءة: الذلَّة والصغار.

واقماه: صغّره وذلّله. (ش)

بلغنا أن علياً -رضي الله تعالى عنه- سمع رجلاً يقول: (لا حكم إلا لله) في ناحية المسجد، فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل! لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا، ولا نبدؤكم بقتال.

وقال أهل الحديث من الحنابلة: يجوز قتلهم.

أقول: الظاهر عندي -دراية ورواية- قول أهل الحديث:

أمًّا رواية؛ فلقوله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «فأين (١) لقيتموهم فاقتلوهم».

وأما قول علي؛ فمعناه: أن الإنكار على الإمام والطعن فيه لا يوجب قتلاً؛ حتى ينزع يده من الطاعة، فيكون باغياً أو قاطع طريق، وإذا أنكر ضرورياً من ضروريات الدين؛ يقتل لذلك لا للإنكارعلى الإمام.

بيان ذلك: أن المفتي إذا سئل عن بعض أفعال زيد؟ حكم بالجواز، وإذا سئل عن بعضها الآخر؟ حكم بالفسق، ثم إذا سئل عن بعضها الآخر؟ حكم بالكفر؛ فههنا لم يظهر هذا الرجل عنده إلا الإنكار في مسألة التحكيم، فحكم حسبما أظهر، ولو أنه أظهر إنكار الشفاعة يوم القيامة، أو إنكار الحوض [أو] الكوثر، وما يجري مجرى ذلك من الثابت في الدين بالضرورة؛ لحكم بالكفر.

<sup>(</sup>۱) ■ الصواب: «فأينما»، والحديث في «البخاري» (٢٤١/١٢) بلفظ: «سيخرج قوم في آخر الزمان؛ حداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول -وفي رواية: قول خير- البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ فأينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة». (ن)

وأما حديث : «أولئك الذين نهاني الله عنهم»؛ ففي المنافقين دون الزنادقة.

بيان ذلك: أن المخالف للدين الحق؛ إن لم يعترف به، ولم يذعن له لا ظاهراً ولا باطناً؛ فهو الكافر، وإن اعترف بلسانه وقلبه على الكفر؛ فهو المنافق، وإن اعترف به ظاهراً وباطناً؛ لكنه يفسر بعض هلا فجت من الدين ضرورة بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون وأجمعت عليه الأمة؛ فهو الزنديق.

المراد بالجنة الابتهاج الذي يحصل بسبب الملكات المحمودة، والمراد بالنار هي المراد بالجنة الابتهاج الذي يحصل بسبب الملكات المحمودة، والمراد بالنار هي الندامة التي تحصل بسبب الملكات المذمومة، وليس في الخارج جنة ولا نار؛ فهو الزنديق؛ وقوله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «أولئك الذين نهاني الله عنهم»؛ في المنافقين دون الزنادقة.

وأما دراية؛ فلأن الشرع كما نصب القتل جزاء للارتداد؛ ليكون مزجرة للمرتدين وذباً عن الملة التي ارتضاها؛ فكذلك نصب القتل في هذا الحديث وأمثاله جزاءً للزندقة؛ ليكون مزجرة للزنادقة، وذباً عن تأويل فاسد في الدين لا يصح القول به.

ثم التأويل تأويلان:

تأويل لا يخالف قاطعاً من الكتاب والسنة واتفاق الأمة.

وتأويل يصادم ما يثبت بقاطع؛ فذلك الزندقة.

فكل من أنكر الشفاعة، أو أنكر رؤية الله يوم القيامة، أو أنكر عفاب القبر وسؤال منكر ونكير، أو أنكر الصراط والحساب -سواء قال: لا ألق بهؤلاء الرواة، أو قال: أثق بهم لكن الحديث مؤول، ثم ذكر تأويلاً فاسداً لم

يسمع ممن قبله-؛ فهو الزنديق.

وكذلك من قال في الشيخين أبي بكر وعمر -مثلاً: ليسا من أهل الجنة؛ مع تواتر الحديث في بشارتهما، أو قال: إن النبي على خاتم النبوة، ولكن معنى هذا الكلام: أنه لا يجوز أن يسمى بعده أحد بالنبي، وأما معنى النبوة -وهو كون الإنسان مبعوثاً من الله -تعالى- إلى الخلق، مفترض الطاعة -معصوماً من الذنوب ومن البقاء على الخطإ فيما يرى-؛ فهو موجود في الأثمة بعده؛ فذلك هو الزنديق.

وقد اتفق جماهير المتأخرين من الحنفية والشافعية على قتل من يجري هذا المجرى، والله -تعالى- أعلم، . اهـ.

[منى يقام حد القتل على المستحقين؟]:

(بعد استتابتهم)؛ لحديث جابر عند الدارقطني، والبيهقي: أن امرأة -يقال لها: أم مروان- ارتدت، فأمر النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- أن يُعرض عليها الإسلام؛ فإن تابت وإلا قتلت.

وله طريقان<sup>(۱)</sup> ضعفهما ابن حجر.

<sup>(</sup>١) ■ اخرجهما البيهقي (٢٠٣/٨)، وضعف الطريق الأول بقوله: «فيه بعض من يجهل»، وفي الطريق الأخرى معمر بن بكار السعدي، قال الذهبي: «صويلح»، قال العقيلي: «في حديثه وَهَمٌ، ولا يتابع على أكثره»، قال الحافظ: «وذكر ابن أبي حاتم [فلم يذكر فيه جرحاً، وذكره] في الثقات.

قلت : فمثله حسن الحديث عند المتابعة كما هنا.

ويشهد له حديث عائشة الآتي بعده، وعليه عمل الصحابة، قال ابن عبد البر: ﴿لا أعلم بينِ الصحابة خلافاً في استتابة المرتد».

وقد ساق بعض الآثار عنهم في ذلك البيهقي، فتراجع. (ل)

وأخرج البيهقي من وجه آخر ضعيف، عن عائشة: أن امرأة ارتدت يوم احد، فأمر النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- أن تستتاب؛ فإن تابت وإلا قتلت.

وأخرج أبو الشيخ في «كتاب الحدود» عن جابر: أنه -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- استتاب رجلاً أربع مرات؛ وفي إسناده العلاء بن هلال، وهو متروك.

وأخرجه البيهقي من وجه آخر.

وأخرج الدارقطني، والبيهةي: أن أبا بكر استتاب امرأة -يقال لها: أم قرفة-، كفرت بعد إسلامها، فلم تتب؛ فقتلها.

قال ابن حجر: وفي السير: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-قتل أم قِرْفة (١) يوم قريظة، وهي غير تلك.

وأخرج مالك في «الموطإ»(٢)، والشافعي: أن رجلاً قدم على عمر بن

<sup>(</sup>١) أم قِرفة؛ في «الزرقاني على المواهب»: «بكسر القاف، وسكون الراء، وتاء التأنيث». (ش)

 <sup>(</sup>۲) ■ (۲/۲۱/۲)، وعنه الشافعي (۲ / ۲۸۱-۲۸۲)؛ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله
 بن عبد القاري، عن أبيه، أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل...

ومحمد بن عبد الله -هذا- أورده ابن أبي حاتم (٢/ ٢/ ٣٠٠)، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وأما ابنه عبد الرحمن؛ فروى (٢/ ٢/ ٢٨١) عن ابن معين أنه ثقة، ولم يوردهما السيوطي في «إسعاف المبطّإ برجال الموطاً»؛ وله من هذا القبيل الشيء الكثير!

وهذا الأثر رواه البيهةي من طريق مالك، ثم روى (٢٠٧/٨) قصته في جماعة ارتدوا فقتلوا، فاسترجع عمر ، فقيل له : وهل كان سبيلهم إلا القتل؟! قال: نعم، كنت أعرض عليهم أن يدخلوا في الإسلام فإن أبوا استودعناهم السجن.

وسنده حسن. (ك

الخطاب من قبل أبي موسى، فسأله عن الناس؟ فأخبره، فقال: هل من مُغَرَّبة خبر (١)؟ قال: نعم؛ رجل كفر بعد إسلامه، قال: فما فعلتم به؟ قال قرَّبناه فضربنا عنقه، فقال عمر: هلا حبستموه ثلاثاً وأطعمتموه كل يوم رغيفاً؛ واستتبتموه؟! لعله يتوب ويراجع أمر الله، اللهم! إني لم أحضر، ولم أرضَ إذ بلغني.

وقد اختلف أهل العلم في وجوب الاستتابة؛ ثم كيفيتها.

والظاهر: أنه يجب تقديم الدعاء إلى الإسلام قبل السيف؛ كما كان رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- يدعو أهل الشرك، ويأمر بدعائهم إلى إحدى ثلاث خصال، ولا يقاتلهم حتى يدعوهم.

فهذا ثبت في كل كافر، فيقال للمرتد: إن رجعت إلى الإسلام؛ وإلا قتلناك، وللساحر، والكاهن، والسابِّ لله، أو لرسوله، أو للإسلام، أو للكتاب، أو للسنة، أو للطاعن في الدين، أو الزنديق: قد كفرت بعد إسلامك؛ فإن رجعت إلى الإسلام؛ وإلا قتلناك، فهذه هي الاستتابة، وهي واجبة؛ كما وجب دعاء الحربي إلى الإسلام.

وأما كونه يقال للمرتد بأي نوع من تلك الأنواع مرتين أو ثلاثة، أو في ثلاثة أيام، أو أقل أو أكثر؛ فلم يأتِ ما تقوم به الحجة في ذلك.

بل يقال لكل واحد من هؤلاء: ارجع إلى الإسلام، فإن أبَى قُتِلَ مكانه.

 <sup>(</sup>١) (مُغَرِّبة) -بضم الميم، وفتح الغين، وتشديد الراء المكسورة-؛ أي: هل من خبر جديد جاء من بلد بعيد؟ قاله في «اللسان».

قال في «المسوى»:

«اختلفت الروايات عن أبي حنيفة والشافعي في ذلك:

في «المنهاج»: ويجب استتابة المرتد والمرتدة، وفي قول: يستحب وهي في الحال، وفي قول: ثلاثة أيام؛ فإن أَصَرًا قتلا.

وفي «الهداية»: إذا ارتد المسلم عن الإسلام؛ عرض عليه الإسلام، فإن كانت له شبهة؛ كشفت عنه، ويحبس ثلاثة أيام؛ فإن أسلم وإلا قتل.

وفي «الجامع الصغير»: يعرض عليه الإسلام؛ فإن أبي قُتل.

قيل: تأويل الأول؛ أنه إن استمهل يمهل ثلاثة أيام.

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه يستحب أن يؤجله؛ طلب ذلك أو لم يطلب. اهـ.

أقول: الأدلة الصحيحة المصرحة بقتل المرتد؛ لم يثبت في شيء منها الاستتابة؛ بل فيها الأمر بالقتل للفور.

وما ورد عن بعض الصحابة من إنكار قتل المرتدين قبل الاستتابة؛ فليس بحجة، ولا يصلح لتقييد ما ثبت عن الشارع، ودعوى أن ذلك إجماع -بواسطة عدم الإنكار- دعوى باطلة.

فالحق: أن المرتد يقال له: ارجع إلى الإسلام، فإن أجاب وجب حقن دمه، وإن لم يجب تعين قتله في ذلك الوقت، وقد حصل الدعاء المشروع بمجرد قولنا له: ارجع إلى الإسلام.

(والزاني المحصن واللوطي مطلقاً والمحارب)، وقد تقدم الكلام فيهم.

[لم يصح في قتل الديُّوث شيء]:

وأما الديُّوث؛ فلم يصح في قتله شيء.

وأصل دم المسلم العصمة، وليس كل معصية مبيحة للقتل؛ بل معاصي مخصوصة ورد الشرع بها، ولا سيما بعد ورود الحصر في حديث: «لا يحل دم امرىء مسلم؛ إلا بإحدى ثلاث»؛ ووالميسى هذا منها.

فالحاصل: أن الديُّوث من أعظم العصاة؛ مع ما في ذلك من الهجنة المنافية للدين والمروءة.

وأما أنه يقتل؛ فَلا؛ ولا كرامة.

[حكم الإسلام في الباطنية]:

وأما قتل الباطنية؛ فالحق أنهم -مع تسترهم بالكفر-؛ لا يحل قتل أحد منهم؛ إلا بعد أن يفعل أو يقول ما هو كفر بدون تأويل؛ ولا سيما والمشهور عنهم؛ أنهم يظهرون لعوامهم الإسلام والصلاح، ويوهمونهم أنهم على الحق.

فإن صح هذا؛ فجميع عوامّهم لا يعلمون أنهم على الكفر؛ بل يعتقدون أنهم على الحقّ، بل يعتقدون أنهم على الحقّ، فهم إلى تعريفهم بالحق أحوج منهم إلى القتل، فلا يجوز قتل أحد من الباطنية -وهم البواهر في أرض الهند- إلا بعد أن يظهر منه كفر بواح؛ لأن كلمتهم إسلامية، ودعوتهم نبوية؛ وإن كانوا على شفا جرف هارٍ من أمور الدين.



\_ \_\_ ...



# ٧٧- كتاب القصاص

#### [الدليل على وجوب القصاص]:

ووجوبه بنص الكتاب العزيز: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾، ﴿ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب﴾، وبمتواتر السنة كحديث: «لايحل دم امرىء مسلم؛ إلا بإحدى ثلاث،؛ منها: «والنفس بالنفس»، وهو في «الصحيحين»، وغيرهما من حديث ابن مسعود.

وفي (مسلم)، وغيره من حديث عائشة.

وفي «الصحيحين»، وغيرهما من حديث أبي هريرة: أن النبي-صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال:

«من قُتِلَ له قتيل؛ فهو بخير النَّظَرين؛ إما أن يفتدي؛ وإما أن يقتل».

وأخرجه أحمد (١)، وأبو داود، وابن ماجه من حديث أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- يقول:

"من أصيب بدم أو خَبْل- والخَبْلُ الجراح-؛ فهو بالخيار بين إحدى

<sup>(</sup>١) ■ في «المسند» (٤/ ٣١)، والبيهقي (٨ / ٥٢)، وسنده ضعيف لما ذكره الشارح.

لكن له طريق أخرى عند أبي داود (٢/ ٢٤٥)، وأحـمد (٢/ ٣٢) مختصراً، مثل حـديث أبي هريرة؛ وسنده صحيح، وصححه الترمذي (٣٠٩/٢).(ن)

ثلاث: إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة؛ فخذوا على يده».

وفي إسناده سفيان بن أبي العوجاء السلمي، وفيه مقال، وفيه أيضاً محمد بن إسحاق، وقد عنعن.

وقد أخرج البخاري وغيره من حديث ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاص، ولم تكن فيهم الدية، فقال الله -تعالى- لهذه الأمة: ﴿ كُتِبَ عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر﴾ الآية، ﴿ فمن عفي له من أخيه شيء ﴾، قال: فالعفو: أن يقبل في العمد الدية، والاتباع بالمعروف: أن يتبع الطالب بمعروف، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان، ﴿ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ﴾: فيما كتب على من كان قبلكم، ولا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب القصاص عند وجود المقتضي وانتفاء المانع.

### [على من يجب القصاص؟]

(يجب على المكلف المختار)، وقد تقدم وجهه (العامد)؛ لما أخرجه أبو داود (۱۱)، والنسائي، والحاكم –وصححه– من حديث عائشة بلفظ:

«لا يحل قتل مسلم؛ إلا في إحدى ثلاث خصال: زانٍ محصن فيُرجم، ورجل يَقتل مسلماً متعمداً، ورجل يخرج من الإسلام، فيحارب الله ورسوله؛ فيُقتل، أو يُصلب، أو يُنفى من الأرض».

<sup>(</sup>۱) ■ في «سننه» (۲/۲۱۹)، والحاكم (٤/٧٢٤)، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا. (ن)

وأخرج الترمذي (١)، وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ بلفظ: «من قتل متعمداً؛ أسلم إلى أولياء المقتول؛ فإن أحبوا قتلوا...» الحديث.

وهو معلوم -بالأدلة والإجماع من أهل الإسلام-: أن القصاص لا يجب إلا مع العمد، ولابد أن يكون عدواناً؛ لأن من قتل -عمداً مقتولاً يستحق القتل شرعاً-: لم يجب القصاص عليه.

[أنواع القتل ثلاثة]:

۱- [عمد محض]:

قلت: عند الشافعي: القتل على ثلاثة أنواع:

عمد محض: وهو أن يقصد قتل إنسان بما يقصد به القتل غالباً؛ سواء كان بمحدَّد أو مثقل؛ فيجب فيه القصاص عند وجود المكافىء، أو الدية مغلَّظة في مال الجاني حالَةً.

٧- [شبه العمد]:

والثاني: شبه العمد: وهو أن يقصد ضربه بما لا يموت مثله من مثل ذلك الضرب غالباً؛ بأن ضربه بعصا خفيفة - أو حجر صغير - ضربة أو ضربتين فمات؛ فلا يجب فيه القصاص، ويجب به الدية مغلظة على عاقلته،

<sup>(</sup>۱) ■ في «سننه» (۲/ ۳۰٤) -وحسنه- ، وابن ماجه (۱۳۷/۲)؛ من طريق محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو... به.

قلت: وهذا سند حسن. (ن)

مؤجلة إلى ثلاث سنين، فإن كان المضروب صغيراً أو مريضاً يموت منه غالباً، أو كان قوياً -غير أن الضارب والى عليه بالضرب حتى مات-: يجب القَوَدُ.

#### ٣- [الخطأ المحض]:

والثالث: الخطأ المحض: وهو أن لا يقصد ضربه، وإنما قصد غيره فأصابه، أو حفر بئراً فتردى فيه إنسان، أو نصب شبكة حيث لا يجوز، فتعلق بها رجل ومات؛ فلا قُود عليه، وتجب الدية مخففة على العاقلة في ثلاث سنين.

ثم القتل ينقسم باعتبار المقتولين إلى أقسام، ولكل قسم حكم يخصه؛ إما في القود، وإما في الدية، وإما فيهما جميعاً: قتل الحر، وقتل العبد، وقتل الذكر، وقتل الأنثى، وقتل المسلم، وقتل الكافر، وقتل الجنين.

ولا اعتبار لكون المقتول شريفاً أو وضيعاً، جميلاً أو دميماً، صغيراً أو كبيراً؛ غنيّاً أو فقيراً.

وإذا وجب القَودُ على إنسان، فتُرك له شيء من الدم -بأن عـفـا أحـد الورثة-: صار موجَبه الدية للآخرين، وسيأتى تفصيلها.

## [لا دليل على إنكار القصاص في دار الحرب]:

وأما إنكار القصاص في دار الحرب مطلقاً؛ فلا وجه له من كتاب، ولا سنة، ولا قياس صحيح، ولا إجماع؛ فإن أحكام الشرع لازمة للمسلمين في أي مكان وُجدوا، ودار الحرب ليست بناسخة للأحكام الشرعية أو لبعضها،

فما أوجهه الله تعالى -على المسلمين من القصاص؛ ثبت في دار الحرب كما هو ثابت في غيرها؛ مهما وجدنا إلى ذلك سبيلاً، ولا فرق بين القصاص وثبوت الآرش؛ إلا مجرد الخيال المبني على الهباء؛ فإن كل واحد منهما حق لآدمي محض، يجب الحكم له به على خصمه، وهو مفوض إلى أخياره.

وغاية ما ثبت في هذا: ما وقع منه -صلى الله عليه وآله وسلم- من وضع النصاء النهاء التي وقعت في أيام الجاهلية، وليس في هذا تعرض لدماء المسلمين؛ فهي على ما ورد فيها من أحكام الإسلام، ولا يرفع شيئاً من هذه الأحكام إلا دليل يصلح للنقل؛ وإلا وجب البقاء على الثابت في الشرع؛ من لزوم القصاص ولزوم الأرش.

[من حق الورثة التنازل عن القصاص وطلب الدية]:

(إن اختار ذلك الورثة؛ وإلا فلهم طلب الدية)؛ لما تقدم من قوله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «من قُتِلَ له قتيل؛ فهو بخير النَّظَرين».

[اتفاق العلماء في قتل المرأة بالرجل والعبد بالحر والكافر بالمسلم]:

(وتقتل المرأة بالرجل، والعكس، والعبد بالحر، والكافر بالمسلم)؛ لما أخرج مالك، والشافعي من حديث عمرو بن حزم: أن النبي ﷺ كتب في كتابه إلى أهل اليمن: أن الذكر يقتل بالأنثى.

ورواه الويداود، والنسائي؛ من طريق ابن وهب، عن يونس، عن الزهري . . مرسلاً .

ورواه النسائي، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي -موصولاً مطوّلاً -من حديث الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده.

وفي هذا الحديث كلام طويل، وقد صححه ابن حبان، والحاكم (١)، والبيهقي.

وقال ابن عبدالبر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم، يُستغنى بشهرته عن الإسناد؛ لأنه أشبه بالمتواتر في مجيئه؛ لتلقى الناس له بالقبول.

وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتاباً أصحً من كتاب عمرو بن حزم هذا؛ فإن أصحاب رسول الله ﷺ والتابعين يرجعون إليه، ويَدَعُون رأيهم.

وقال الحاكم: «قد شهد عمر بن عبدالعزيز، وإمام عصره -الزهري- بالصحة لهذا الكتاب»(٢).

وبما استُدل به على ذلك: ما في «الصحيحين»، وغيرهما من حديث

<sup>(</sup>١) ■ ووافقه الذهبي (١/ ٣٩٥ – ٣٩٧)، وفيه نظر؛ لأنه من رواية سليمان بن داود، عن الزهري. وسليمان – هذا – ؛ الراجع أنه سليمان بن أرقم، كما قال الذهبي نفسه في ترجمة ابن داود. وأبن أرقم ضعيف جداً. (ن)

<sup>(</sup>٢) لم أجده مطولاً في «النسائي»؛ كما قال الشارح؛ إلا أن يكون في «السنن الكبرى» للنسائي ولم نرها.

وهو في امستدرك الحاكم، مطولاً (ج1 : ص٣٩٥). (ش)

أنس: أن يهوديّاً رضَّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ فلان أو فلان؟ حتى سُمِّيَ اليهودي، فأومأت برأسها، فجيء به، فاعترف، فأمر به النبي ﷺ، فُرض رأسه بين حجرين.

وقد استوفى الماتن ذلك البحث في «شرح المنتقى».

وإلى ذلك: ذهب الجمهور، واختلفوا؛ هل تستوفي ورثة الرجل من ورثة المرأة نصف الدية أم لا؟

وقد حكى ابن المنذر الإجماع على قتل الرجل بالمرأة؛ إلا رواية عن على، وعن الحسن، وعطاء.

ورواه البخاري عن أهل العلم؛ هذا في قتل الرجل بالمرأة.

وأما قتل المرأة بالرجل؛ فالأمر واضح، وهكذا قتل العبد بالحر، والكافر بالمسلم، والفرع بالأصل، وليس في ذلك خلاف.

[اختلاف العلماء في قتل الرجل بالمرأة، والحر بالعبد والمسلم بالكافر]:

وأما العكس من هذه الصور الثلاث؛ فقد قيل: إنه يُقتل الحر بالعبد، وهو محكي عن الحنفية، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي، وقتادة، والثوري؛ هذا إذا كان العبد عملوكاً لغير القاتل.

وأما إذا كان مملوكاً له؛ فقد حكى في «البحر» الإجماع على أنه لا يُقتل السيد بعبده؛ إلا عن النَّخَعي.

وهكذا حكى الخلافَ -عن النخعي وبعض التابعين-: الترمذيُّ.

واستدل المثبتون بما أخرجه أحمد، وأهل «السنن» -وحسنه الترمذي- من حديث الحسن، عن سمرة، أن رسول الله ﷺ قال: «من قتل عبده قتلناه، ومن جَدَعَ (١) عبده جَدَعْنَاه»، وفي إسناده ضعف؛ لأنه من رواية الحسن، عن سمرة، وفي سماعه منه خلاف مشهور.

واستدل المانعون بقوله -تعالى-: ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد﴾.

وفي الاستدلال بالآية إشكال كالإشكال في استدلال من استدل بقوله -تعالى-: ﴿النفس بالنفس﴾.

واستدلوا أيضاً بما أخرجه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلاً قتل عبده متعمداً، فجلده النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يُقِدْ به، وأمره أن يعتق رقبة.

وفي إسناده إسماعيل بن عياش، ولكنه رواه عن الأوزاعي، وهو شامي، وإسماعيل قوي في الشاميين.

وفي إسناده أيضاً محمد بن عبدالعزيز الشامي، وهو ضعيف.

وأخرج البيهقي، وابن عدي من حديث عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «لا يُقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده»؛ وفي إسناده عمر بن عيسى الأسلمى، وهو منكر الحديث؛ كما قال البخاري.

<sup>(</sup>١) الجَدُع: قطع الأنف والأذن والشفة، وهو بالأنف أخص، فإذا أطلق غلب عليه؛ قاله ابن الأثير. (ش)

وأخرج الدارقطني والبيهقي، من حديث ابن عباس مرفوعاً: «لا يُقتل حر بعبد»؛ وفي إسناده جويبر، وغيره من المتروكين.

وأخرج البيهقي عن علي قال: من السنة: أن لا يُقتل حر بعبد؛ وفي إسناده جابر الجعفي، وهو متروك.

وأخرج البيهقي من حديث علي نحو حديث عمرو بن شعيب.

وفي الباب أحاديث تشهد لهذه وتقويها<sup>(١)</sup>.

[الدليل على عدم قتل المؤمن بالكافر]:

(لا العكس)؛ أي: لا يُقتل مؤمن بكافر؛ لحديث علي، أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال: «ألا لا يُقتل مؤمن بكافر».

وأخرجه أحمد، والنسائي، وأبو داود، والحاكم -وصححه-.

وأخرج أحمد، وابن ماجه ، والترمذي من حديث عمرو بن شعيب، عن جده نحوه.

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» من حديث ابن عمر.

وأخرج البخاري وغيره عن علي: أنه قال له أبو جُعَيْفَة (٢): هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة؛

<sup>(</sup>۱) انظر تحقيق الكلام على هذه الروايات - وبيان صحيحها من ضعيفها- في «إرواء الغليل» (۲۰۸ - ۲۱٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: أبو جُعَيْفة؛ بتقديم الجيم على الحاء. اهـ. من هامش الأصل. (ش)

إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن، وما في هذه الصحيفة، قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال:

«المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وفكاك الأسير، وأن لا يُقتل مسلم بكافر».

وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يُقتل المسلم بالكافر الحربي.

وأما بالذمي؛ فذهب إلى ذلك الجمهورُ، وبه قال أبو حنيفة(١).

ولم يات من ذهب إلى قتل المسلم بالذمي بما يصلح للاستدلال به.

قال مالك: الأمر عندنا: أن لا يُقتل مسلم بكافر؛ إلا أن يقتله المسلم قتل غِيلة؛ فيقتل به (٢).

قلت: وعليه الشافعي؛ إلا أنه أسقط هذا الاستثناء؛ لأن الأحاديث الصحيحة في هذا الباب -مثل حديث علي وعبدالله بن عمر- ساكتة عنه.

[لا يقتل الأصل بالفرع]:

(والفرع بالأصل لا العكس)؛ أي: لا يُقتل الأصل بالفرع؛ لحديث: "لا يُقتل الوالد بالولد".

<sup>(</sup>١) ■ المعروف عن أبي حنيفة أنه يقول بقتل المسلم بالذمي.

فالظاهر أن في عبارة الكتاب سقطاً، ولعله من الطابع؛ انظر «نيل الأوطار» (٩/٧)؛ وقد ذكر فيه حجج من قال بقوله، وردها كلها، وفيها حديث: أن رسول الله على قتل مسلماً بمعاهد، وأنه ضعيف؛ فراجعه. (ن)

<sup>(</sup>٢) ■ وحجته في ذلك قصة رويت عن عمر، وقد أشار الشافعي إلى تضعيفها. ألي؛

أخرجه الترمذي من حديث عمر، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة (١).

ولكن له طريق أخرى عند أحمد، والبيهقي، والدارقطني، ورجال إسنادها ثقات.

وأخرج نحوه الترمذي أيضاً من حديث سُرَاقة، وفي إسنادها ضعف.

وأخرج أيضاً من حديث ابن عباس.

وقد أجمع أهل العلم على ذلك، لم يخالف فيه؛ إلا البتّي ورواية عن مالك.

## [بَثْبُت القصاص في الأعضاء والجروح؟]:

(ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها والجروح مع الإمكان) ؛ لقوله التعالى -: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ﴾، وهي -وإن كانت حكاية عن بني إسرائيل -؛ فقد قرر ذلك النبي ﷺ؛ كسما في حديث أنس في «الصحيحين»، وغيرهما: أن الربيع كسرت قَنِيَّة جارية، فأمر رسول الله ﷺ بالقصاص.

وأما تقييد ذلك بالإمكان؛ فلكون بعض الجروح قد يتعذر الاقتصاص فيها؛ كعدم إمكان الاقتصار على مثل ما في المجني عليه، وخطاب الشرع

<sup>(</sup>١) 🛢 وقد تابعه محمد بن عجلان عند الدارقطني، والبيهقي؛ وسنده حسن.

وحديث ابن عباس له إسناد صحيح عند الدارقطني، كما بينت ذلك في فصل خاص عندي لهذا الحديث. (بع)

محمول على الإمكان من دون مجاوزة للمقدار الكائن في المجني عليه، فإذا كان لا يمكن إلا بمجاوزة للمقدار، أو بمخاطرة وإضرار؛ فالأدلة الدالة على تحريم دم المسلم، وتحريم الإضرار به بها هو خارج عن القصاص مخصصة لدليل الاقتصاص.

قلت: إن كل طرف له مَفْصِل معلوم، فقطعه ظالم من مفصله من إنسان اقتص منه؛ كالإصبع يقطعها من أصلها، أو اليد يقطعها من الكوع، أو من المرفق، أو الرَّجْل يقطعها من المفصل؛ يقتص منه.

وكذلك لو قلع سنه، أو قطع أنفه، أو أذنه، أو فـقــاً عــينه، أو جَبًّ ذكرَه، أو قطع أُنثَيبِه؛ يقتص منه.

وكذلك لو شُجَّه مُوضِحَةً (١) في رأسه أو وجهه؛ يقتص منه.

ولو جرح رأسه دون المُوضِحَةِ، أو جرح موضعاً آخر من بدنه، أو هشم العظم؛ فلا قود فيه؛ لأنه لا يمكن مراعاة المماثلة فيه.

وكذلك لو قطع يده من نصف الساعد؛ فليس له أن يقطع يده من ذلك الموضع، وله أن يقتص من الكوع، ويأخذ حكومة لنصف الساعد.

وعلى هذا أكثر أهل العلم في الجملة، وفي التفاصيل لهم اختلاف.

[يسقط القصاص بإبراء أحد الورثة]:

(ويسقط بإبراء أحد الورثة، ويلزم نصيب الآخرين من الدية): لما تقدم من

<sup>(</sup>١) من: أوضحت الشجة بالرأس فهي موضحة؛ يعني: كشف العظم. (ش)

كون أمر القصاص والديّة إلى الورثة، وأنهم بخير النظرين، فإذا أبراوا من القصاص سقط، وإن أبرا أحدهم سقط؛ لأنه لا تبعُض، ويستوفي الورثة نصيبهم من الديّة.

وأخرج أبو داود، والنسائي من حديث عائشة، أن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال: «وعلى المُقتَتِلينَ أن ينحجزوا؛ الأول فالأول؛ وإن كانت امرأة».

وأراد بالمقتتلين: أولياء المقتول.

وينحجزوا؛ أي: ينكفوا عن القُودِ بعفو أحدهم ولو كانت امرأة (١).

وقوله: «الأول فالأول» ؛أي: الأقرب فالأقرب.

هكذا فسّر الحديثُ أبو داود.

وفي إسناده حصن بن عبدالرحمن -ويقال: ابن محصن- أبو حذيفة الدمشقي؛ قال أبو حاتم الرازي: لا أعلم من روى عنه غير الأوزاعي، ولا أعلم أحداً نَسَبه (٢).

وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله ﷺ قضى: أن يَعْقَلُ (٢) عن المرأة

<sup>(</sup>١) حديث ضعيف ؛ انظر اضعيف الجامع ١.

<sup>(</sup>٢) وذكره ابن حبان في «الثقات». (ش)

<sup>(</sup>٣) العقل: هو الدية، وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدية من الإبل، فعقلها بفناء أولياء المقتول؛ أي: شدها في عقلها؛ ليسلمها إليهم؛ قاله ابن الأثير.(ش)

عَصَبَتُهـا (١) مَنْ كانوا، ولا يرثوا منها إلا ما فَضَلَ عن ورثتها، وإن قُتِلَتْ فَعَلَمُها بين ورثتها، وإن قُتِلَتْ فَعَقْلُها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلها.

وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي، وقد وثقه غير واحد، وتكلم فيه غير واحد (٢).

فقوله: وهم يقتلون قاتلها: يفيد أن ذلك حق لهم؛ يسقط بإسقاطهم أو إسقاط بعضهم.

وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه.

[متى يؤخر القصاص؟]:

(فإذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بُلُوغه)؛ دليله: ما قدمنا من أن ذلك حق لجميع الورثة، ولا اختيار للصبي قبل بلوغه (٢).

[متى يهدر القصاص؟]:

(ويُهدَر ما سببه من المجني عليه)؛ لحديث عمران بن حصين في «الصحيحين»، وغيرهما: أن رجلاً عض يد رجل، فنزع يده من فيه، فوقعت تُنيَّناه، فاختصموا إلى النبي ﷺ، فقال: «يَعَضُ أحدكم يد أخيه كما يَعَضُ الفحل؟! لا دية لك».

وفيهما أيضاً من حديث يعلى بن أمية (٤).

<sup>(</sup>١) 🗷 أي أقاربها من جهة أبيها. (ك)

<sup>(</sup>٢) حديث حسن : ﴿الْإِرُواءُ (٢٣٠٢).

 <sup>(</sup>٣) هي خلافية، والخلاف مفصل في (بداية المجتهدة (ج٢: ص٣٣٦ - ٣٣٧) لابن رشد. (ش).

<sup>(</sup>٤) يعني: نحره.(**ش**)

وإلى ذلك ذهب الجمهور.

## [ما حكم من أمسك رجل ليقتله آخر]

(وإذا أمسك رجل وقتل آخر ؛ قتل القاتل وحُبس الممسك)؛ لحديث ابن عمر -عند الدارقطني (١) - ، عن النبي عليه الله ، قال :

«إذا أمسك الرجلُ الرجلَ، وقتله الآخُر؛ يُقتل الذي قتل، ويُحبس الذي أمسك»، وهو من طريق الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر.

ورواه معمر، وغيره، عن إسماعيل؛ قال الدارقطني: والإرسال أكثر.

وأخرجه أيضاً البيهقي، ورجَّح المرسل، وقال: إنه -موصولاً- غير محفوظ.

قال ابن حجر: ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان.

وأخرج الشافعي، عن علي: أنه قضى في رجل قتل رجلاً متعمداً، وأمسكه آخر، قال: يُقتل القاتل، ويُحبس الآخر في السجن حتى يموت.

وقد ذهب إلى ذلك: الحنفية والشافعية، ويؤيده قوله -تعالى-: ﴿فَمَنَ اعْتَدَى عَلَيْكُم ﴾.

وبالجملة: فقتل القاتل مندرج تحت الأدلة المثبتة للقصاص.

وأما حبس الممسك؛ فذلك نوع من التعزير استحقه بسبب إمساكه للمقتول.

وقد روي عن النخعي، ومالك، والليث: أنه يُقتل الممسك كالمباشر للقتل؛ لأنهما شريكان.

<sup>(</sup>١) ■ وكذا أبو نعيم في «الحلية» (٧/ ١٦٠). (ل)

وفي «الموطا»: أن عمر بن الخطاب قتل نفراً -حمسة أو سبعة- برجل واحد قتلوه قتل غيلة، وقال عمر: لو تمالاً عليه أهل صنعاء؛ لقتلتهم جميعاً.

قال مالك: الأمر عندنا: أنه يُقتل في العمد الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد، والنساء بالمرأة كذلك، والعبيد (١) بالعبد كذلك أيضاً.

في «المسوى»:

«والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ قالوا: إذا اجتمع جماعة على قتل واحد يُقتلون به قصاصاً». اهـ.

أقول: إذا اشترك جماعة من الرجال -أو الرجال والنساء في قتل رجل عمداً بغير حق-؛ قُتِلوا به كلُّهم، وهذا هو الحق؛ لأن الأدلة القرآنية والحديثية لم تفرَق بين كون القاتل واحداً أو جماعة.

والحكمة التي شُرع القبصاص لأجلها ـ وهي حقن الدماء وحفظ النفوس-: مقتضية لذلك.

ولم يأت من قال بعدم جواز قتل الجماعة بالواحد بحجة شرعية؛ بل غاية ما استدلوا به على المنع تدقيقات ساقطة ليست من الشرع في قَبِيلِ ولا دَبِير<sup>(۲)</sup>؛ كما فعله الجلال في «ضوء النهار»، والمقبلي.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بالعبيد»، وهو خطأ صححناه من «الموطإ» (ص٣٤٧ - طبع الهند). (ش)

<sup>(</sup>٢) القبيل: ما وليك، والدبير: ما خالفك.

ويقال: القبيل: فتل القطن، والدبير: فتل الكتان والصوف.

ومعنى قولهم: ﴿مَا يَعْرُفُ قَبِيلُهُ مِنْ دَبِيرُهُۥ مَا يَدْرِي شَيْئًا؛ مُلْخُصُ مِنْ ﴿اللَّسَانِ﴾.

وجعله الزمخشري من المجاز؛ وهو ظاهر. (ش)

وقد نقض الماتن ذلك في أبحاث أجاب بها على بعض علماء العصر ، واستوفى جميع الحجج.

وقوله: قتلوه غِيلَةً؛ أي: حِيلَةً، يقال: اغتالني فلان: إذا احتال حِيلةً يُتلف بها ماله.

ويقال: الغِيلة؛ هي أن يخدعه؛ حتى يخرجه إلى موضع يخفى فيه، ثم يقتله.

تَمَالًا عليه أهل صنعاء؛ أي: تعاونوا عليه، واجتمعوا إليه.

قال في «الهدي»:

«وعلى أنّ قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حداً؛ فلا يسقط العفو، ولا نعتبر فيه المكافأة، وهذا مذهب أهل المدينة، وأحد الوجهين في مذهب أحمد، اختاره شيخنا وأفتى به». ا هـ.

وقال قبل هذا ما لفظه:

«وعلى أنّ حكم ردّه المحاربين حكم مباشرتهم؛ فإنه من المعلوم: أن كل واحد منهم ـ يعني: العُرنيين ـ لم يباشر القتل بنفسه، ولا سأل النبي –صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- عن ذلك، ا هـ

[ما هي عقوبة قتل الخطإ]:

(وفي قتل الخطإ الدية والكفارة)؛ لنص الكتاب العزيز؛ على ما في النظم القرآنى من القيود والتفاصيل.

وقد وقع الإجماع على وجوب الدية والكفارة في الجملة، وإن وقع الخلاف في بعض الصور؛ كوجوب الكفارة من مال الصغير إذا قَتَلَ؛ لأن عمده خطأ.

والخلاف في وجوب الكفارة من ماله معروف، فمن لم يوجبها؛ جعل إيجابها من باب التكليف، فقال: لا تجب إلا على مكلف، ومن أوجبها؛ جعله من خطاب الوضع، وهكذا المجنون.

والكفارة هي ما ذكر الله -سبحانه-: من تحرير الرقبة وما بعده من الإطعام الصوم.

وأما الدُّيَّة؛ فسيأتي بيانها، وبيان الخطإ المحض، والخطإ الذي هو شبه العمد.

[ما هو قتل الخطإ؟]:

(وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون)؛ قبال مالك في «الموطا»: «الأمر المجتَمع عليه عندنا: أنه لا قُودَ بين الصبيان، وأن عمدهم خطأ؛ ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغوا الحلم، وأن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ».

قلت: وعلى هذا أكثر أهل العلم.

[على من تجب دية قتل الخطأ؟]

(وهي على العساقِلة، وهم العصبة (١))؛ لحسديث أبي هريرة -في

<sup>(</sup>١) العَصَبَة: الأقارب من جهة الأب؛ لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم؛ أي: يحيطون به ويشتد بهم: انهاية». (ن)

«الصحيحين» - قال: قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان اسقط ميتاً بغرقة عبد أو أمة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة (١) تُوفيت، فقضى رسول الله ﷺ بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.

وفى لفظ لهما: وقضى بدية المرأة على عاقلتها.

وفي «مسلم»، وغيره من حديث جابر، قال: كتب رسول الله ﷺ على كل بطن عُقولة (٢٠).

وأخرج أبو داود، وابن ماجه (٣): أن امرأتين -من هُذَيل - قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله عَلَيْ دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرًّا زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا، فقال رسول الله عَلَيْة: «ميراثها لزوجها وولدها».

وصححه النووي؛ وفي إسناده مجالد، وهو ضعيف (٤).

وقد تقدم حديث عمرو بن شعيب -قريباً- وفيه: أن النبي ﷺ قضى أن تعقل عن المرأة عصبتُها. . . الحديث.

<sup>(</sup>١) ■ في «النهاية»: «الغرة: العبيد نفسه، وأصل الغرة: البياض الذي يكون في وجه الفرس...، والغرة عند الفقهاء: ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء، وإنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتاً، فإن سقط حياً ثم مات؛ ففيه الدية كاملة». (٣)

<sup>(</sup>٢) بضم العين، وإنما دخلت الهاء لإفادة المرة الواحدة؛ قاله الشوكاني. (ش)

<sup>(</sup>٣) يعنى: من حديث جابر. (ش)

<sup>(</sup>٤) قلت : لكن حديثه هذا حسن ؛ كما في اصحيح سنن ابن ماجة، (٢ / ٩٩) لشيخنا.

وقد أجمع العلماء على ثبوت العقل، وإنما اختلفوا في التفاصيل، وفي مقدار ما يلزم كل واحد من العاقلة.

أقول: الأدلة قد وردت بما يستفاد منه: أن القبيلة تعقل عن الجاني منها، وأن البطن يعقل عن الجاني منه، والقرابة يعقلون عن القريب الجاني.

ولا منافاة بين هذه الأحاديث؛ بل يُجمع بينها؛ بأن القرابة إذا قدروا على تسليم ما لزم؛ فهم أخص من غيرهم، وإن احتاج اللازم إلى زيادة عليهم، ولم يقدروا على الوفاء؛ لزم البطن (١)، ثم القبيلة.

وبمجموع ما ورد في العقل: يُردُّ على من قال: إنه غير ثابت في الشريعة، مستدلاً بمثل قوله -تعالى-: ﴿لا تزر وازرة وزر أخرى﴾، وبمثل قوله ﷺ: «لا يجني جانٍ إلا على نفسه»؛ لأن أدلة العقل أخص مطلقاً؛ فالعمل بها واجب.

والظاهر: أن العقل لازم في كل جنايات الخطإ؛ من غيير فرق بين المُوضِحَةِ وما دونها وما فوقها.



<sup>(</sup>١) **ع** هو ما دون القبيلة. (ن)



# ۵۷- کتاب الادیات

# ١- أحكام الدية والشُجاج

الأصل في الدية أنها تجب أن تكون مالاً عظيماً يغلبهم وينقص من مالهم، ويجدون له ألماً عندهم، ويكون بحيث يؤدونه بعد مقاساة الضيق ليحصل الزجر، وهذا القدر يختلف باختلاف الأشخاص.

#### [مقدار دية الرجل المسلم]:

(دية الرجل المسلم مائة من الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم، أو مائتا حُلة)؛ تقدير الدية بذلك؛ لحديث عطاء بن أبي رباح، عن النبي ﷺ قال:

«فرض رسول الله ﷺ في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة»، رواه أبو داود، مسنداً ومرسلاً، وفيه عنعنة محمد بن إسحاق.

وأخرج أحمد (١)، وأبو داود، وألنسائي، وابن ماجه من حديث عمرو

<sup>(</sup>۱) ■ في «المسند» (رقم ۷۰۹۰)؛ من طريق محمد بن راشد: حدثنا سليمان بن موسى، عن عمرو...به.

ولم يتفرد به ابن راشد ؛ فقد أخرجه أحمد (رقم ٧٠٣٣)، عن ابن إسحاق: وذكر عمرو بن شعيب. وابن إسحاق مدلس؛ ولم يذكر سماعه. وهو من الطريق الأولى حسن.(به)

ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: «قضى رسول الله ﷺ: أن من كان عقله في الشاء؛ ألفي عقله في الشاء؛ ألفي شاة»، وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي، وقد تكلم فيه غير واحد، ووثقه جماعة.

وفي حديث عمرو بن حزم: «أن في النفس الدية مائة من الإبل.

وهو حديث صحيح -قد تقدم تخريجه في قتل الرجل بالمرأة، وفيه أيضاً-: «وعلى أهل الذهب ألف دينار».

وأخسرج أبو داود (۱) من حديث ابن عباس: أن رجلاً من بني عدي قتل، فجعل النبي ﷺ ديته اثنى عشر ألفاً.

وأخرجه الترمذي مرفوعاً ومرسلاً.

وأخرج أبو داود (٢)من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال:

(۱) ■ في «الديات» (رقم ٤٥٤٦)، وكذا الترمذي(١/ ٢٦١)؛ عن محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس... به؛ وقال الترمذي: «لا نعلم أحداً يذكر فيه: عن ابن عباس غير محمد بن مسلم».

قلت: وفيه ضعف. (ن)

(۲) ■ في «سننه» (۲/ ۲۵۱)، وعند البيهقي (۸/ ۷۷)؛ وفيه عبدالرحمن بن عثمان البكراوي،
 وهو ضعيف.

لكن رواه أحمد (رقم ٧٠٣٣)، والبيهةي؛ من طريق أخرى، عن عمرو بن شعيب... به مرفوعاً، بلفظ: اكان يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هانت نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله على أمل البقر يين أربعمائة إلى ثلاثمائة دينار أو عدلها من الورق؛ ثمانية آلاف، وقضى رسول الله على على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان دية عقله في شاة فالفا شاة، وسنده حسن. (ه)

كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمانائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين، قال: فكان كذلك حتى استخلف عمر، فقام خطيباً، فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم،، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة.

ولا يخفى أن هذا لا يعارض ما تقدم؛ فقد وقع التصريح فيه برفع ذلك إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.

وقد اختلف أهل العلم في مقادير الدية، والحق: ما ثبت من تقدير الشارع؛ كما ذكرناه.

وفي «الموطأ»: أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى، فجعلها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم.

قال مالك: فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر، وأهل الورِق أهل العراق.

قلت: عليه مالك، وهو القول القديم للشافعي؛ إلا أنه قال: يقدر بتقدير عمر بن الخطاب عند إعواز الإبل، والإبل هي الأصل في باب الديات، ثم رجع، وقال: الأصل فيها الإبل، فإذا أعوزت؛ تجب قيمتها بالغة ما بلغت، وتأول حديث عمر على أن قيمة الإبل كانت قد بلغت في زمانه اثني عشر ألف درهم، أو ألف دينار؛ لحديث عمرو بن شعيب المتقدم.

وقال أبو حنيفة: الدية مائة من الإبل، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم.

وقال صاحباه: على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب

والورِق ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، وعلى أهل البقر ماتتا بقرة، وعلى أهل الشأء ألفا شاة، وعلى أهل الحلل ألف حلة».

[متى تغلظ الدية؟]:

(وتغلّظ دية العمد وشبهه)، واتفقوا على أن التغليظ لا يعتبر؛ إلا في الإبل دون الذهب والورق.

أقول: قد اختلفت الأحاديث في الديات تغليظاً وتخفيفاً ولكل قسم:

فالدية المغلظة في الخطأ الذي هو شبه العمد، والدية المخففة في الخطأ المحض، والأحاديث مصرحة بذلك، فليُرجع إليها، والمذاهب مختلفة.

وليس الحجة إلا في الدليل؛ لا في القال والقيل.

[كيف تغلّظ الدية؟]:

(بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها)، لحديث عقبة بن أوس، عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: أن النبي عَلَيْة خطب يوم فتح مكة، فقال:

«ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر؛ فيه دية مغلظة مائة من الإبل؛ منها أربعون من ثنيّة إلى بازل عامها كلهن خَلِفَة (١)».

<sup>(</sup>١) الثنيّة من الإبل: ما دخل في السادسة.

والبازل: الذي أتم ثماني سنين ودخل في التاسعة؛ وحيننذ يطلع نابه وتكمل قوته؛ وبعد ذلك؛ يقال له: بازل عام ، وبازل عامين.

والخَلِفة - بفتح الخاء المعجمة، وكسر اللام -: الحامل من النوق. (ش)

أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والبخاري في «تاريخه»، وساق اختلاف الرواة فيه (١).

وأخرجه أيضاً الدارقطني.

وأخرج أحمد (٢)، وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبى ﷺ قال:

«عقل شبه العمد مغلّظ كعقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس، فتكون دماء في غير ضغينة، ولا حمل سلاح».

وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والبخاري في «التاريخ»، والدارقطني من حديث عبدالله بن عمرو: أن رسول الله ﷺ قال:

«ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط أو العصا فيه مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها» وصححه ابن حبان، وابن القطان<sup>(٣)</sup>.

وأخرج هذا الحديث من تقدم ذكره من حديث ابن عمر.

وفي الباب أحاديث.

وقد ذهب جماهير العلماء من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم إلى أن القتل على ثلاثة أضرب: عمد، وخطأ، وشبه عمد:

 <sup>(</sup>١) ■ وكذلك صنّع النسائي (٣/ ٢٤٧). (ن)

قلت : وهو حديث صحيح ؛ انظر «الإرواء» (٢١٩٧) لشيخنا.

 <sup>(</sup>٣) ■ وهو كما قالا؛ فإن رجاله كلهم ثقات؛ انظر «النسائي» (٢/٧٤٧). (ن)

ففي العمد القصاص، وفي الخطأ الدية، وفي شبه العمد ـ وهو ما كان عما مثله لا يقتل في العادة،؛ كالعصا والسوط والإبرة، مع كونه قاصداً للقتل ـ دية مغلظة، وهي مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها.

وعمن ذهب إلى هذا: زيد بن علي، والشافعية، والحنفية، وأحمد، وإسحاق.

وقال مالك والليث: إن القتل ضربان: عمد وخطأ:

فالخطأ ما وقع بسبب من الأسباب، أو غير مكلف، أو غير قاصد للمقتول ونحوه، أو للقتل بما مثله لا يقتل في العادة.

والعمد ما عداه، والأول لا قود فيه.

وقد حكى صاحب «البحر» الإجماع على هذا؛ مع كون مذهب الجمهور على خلافه!

[مقدار دية الذمي]:

(ودية الذمي نصف دية المسلم)؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي ﷺ قال:

«عقل الكافر نصف دية المسلم».

أخرجه أحمد، والنسائي، والترمذي وحسنه، وابن الجارود وصححه. وأخرجه أيضاً ابن ماجه بنحوه.

وأخرج ابن حزم من حديث عقبة بن عامر: أن رسول الله ﷺ قال:

الدية المجوسى ثمانمائة درهم.

وأخرجه أيضاً الطحاوي، والبيهةي، وابن عدي، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.

وأخرج الشافعي، والدارقطني، والبيهقي، عن سعيد بن المسيب، قال: كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة.

وقد ذهب إلى كون دية الذمي نصف دية المسلم مالك.

وقال الشافعي: إن دية الكافر أربعة آلاف درهم؛ كذا روي عنه.

والذي في «منهـاج النووي»: « أن دية اليـهــودي والنصــراني ثلث دية المسلم، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم».

قال شارحه المَحَلِّي: إنه قال بذلك عمر وعثمان وابن مسعود.

وحكى في «البحر» عن زيد بن علي وأبي حنيفة أن دية المجوسي كالذمي.

وذهب الشوري والزهري وزيد بن علي وأبو حنيفة: إلى أن دية الذمي كدية المسلم.

ورُوي عن أحمد: أن ديته مثل دية المسلم إن قتل عمداً؛ وإلا فنصف الدية. احتج القائلون بتنصيف دية الذمي بالنسبة إلى دية المسلم بما تقدم.

واحتج القائلون بانها كدية المسلم بقوله- تعالى-: ﴿وَإِنْ كَانَ مَنْ قُومُ بِينَكُمُ وَبِينِهُمْ مِيثَاقَ فَدَيَةً مُسَلِّمَةً إِلَى أَهْلُهُ﴾.

ويجاب بأن هذا الإطلاق مقيد بما ثبت عنه -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- من كونها على النصف من دية المسلم.

وعند الترمذي: «عقل الكافر نصف عقل المؤمن».

قال ابن القيم: «هذا حديث حسن يصحّح مثلَه أكثرُ أهل الحديث».

وعند أبي داود: «كانت قيمة الدية على عهد رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- ثمانمائة دينار، وثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ: النصف من دية المسلم، فلما كان عمر رفع دية المسلمين، وترك دية أهل الذمة، لم يرفعها فيما رفع من الدية». انتهى.

[مقدار دية المرأة، ودية أطرافها]:

(ودية المرأة نصف دية الرجل، والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث)؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ:

«عقل المرأة مثل عقل الرجل؛ حتى يبلغ الثلث من ديته أخرجه النسائي (١) ، والدارقطني، وصححه ابن خزيمة.

<sup>(</sup>۱) ■ في «سننه» (۲/ ۲٤۸)، والدارقطني(ص۳۲۷)؛ من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب... به.

وهذا سند ضعيف؛ ابن جريج مدلس، وقد عنعنه، وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن الحجازيين، وهذه منها؛ كما في انصب الراية، (٤/٣٦٤)؛ فلا أدري ما وجه تصحيح ابن خزية لهذا الحديث؟!

لكن أخرَج البيهـقي(٨/٩٦) معناه عن زيد بن ثابت من قوله؛ وسنده صحيح؛ لولا أن الشـعبي لـم يسمع من زيد.(ن)

قلت : وقد ضعفه شيخنا في «الإرواء؛ (٢٢٥٤).

وأخرج البيهقي من حديث معاذ عن النبي ﷺ، قال:

«دية المرأة نصف دية الرجل»؛ قال البيهقي: إسناده لا يثبت مثله (١).

راخرج ابن أبي شيبة والبيهةي عن علي، أنه قال: دية المرأة على النصف من دية الرجل في الكل<sup>(٢)</sup>.

وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة عن عمر.

وقد أفاد الحديث المذكور: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وأن أرشهًا الله الثلث من الدية مثل أرش الرجل، وقد وقع الخلاف في ذلك بين السلف والخلف.

واخرج مالك في «الموطا»، والبيهقي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أنه قال: سألت سعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل، قلت: فكم في إصبيعين؟ قال: عشرون من الإبل، قلت: فكم في ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل، قلت: فكم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل، قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نَقَصَ عقلها، قال سعيد: أعراقي أنت؟ قلت: بل عالم متثبت، أو جاهل متعلم، قال: هي السنة يا ابن أخي! (3)

<sup>(</sup>١) انظر –لزامًا– «الإرواء» (٢٢٥٢) لشيخنًا.

<sup>(</sup>٢) ■ وهو منقطع كما قال البيهقي(٨/٩٦).

ولكن رواه أيضاً من طريق الشعبي، عن علي، وقال: ﴿وهَذَا يَؤُكُدُ رُوايَةُ ابْرَاهِيمِ﴾.

قلت: ورجاله ثقات إلا أن الشعبي لم يسمع من علي. (ن)

<sup>(</sup>٢) قبال أبو منصور: أصل الأرش الخينش، شم قبيل لما يؤخيذ دية لهما: أرش؛ نقله في «اللسان». (ش)

 <sup>(</sup>٤) قالت: وسنده صحيح؛ ثم هو موقوف على ألراجح من علم الأصول. (ن)

[مقدار دية الأعضاء والسُّجاج]:

(وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرّجلين والبيضتين، وفي الواحدة منها نصفها، وكذلك تجب كاملة في الأنف واللسان والذكر والصّلب، وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه، وفي المُنقَلة عشر الدية ونصف عشرها، وفي الهاشمة عشرها، وفي كل سن نصف عشرها، وكذا في المُوضِحة) (١)؛ لحديث عمرو بن حزم الذي تقدم تخريجه وتصحيحه، وفيه: «أن في الأنف إذا أوعب جدعة الدية ،وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرّجل الواحدة نصف الدية،وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي الموضيحة خمس من الإبل، وفي المؤضِحة خمس من الإبل،

وأخرج أحمد (٢) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملاً، وإذا جدعت

<sup>(</sup>١) المأمومة: هي الجناية البالغة أم الدماغ.

والجائفة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف.

والمنقّلة: هي التي تنقل العظم أو تكسره.

والهاشمة: هي الشجة التي تهشم العظم. (ش)

<sup>■</sup> المأمومة؛ أي: الشجة التي تصل إلى أم الدماغ؛ وهي جلدة فوق الدماغ.

والمنقِّلة: شجة يخرج منها صغار العظم وتنتقل عن أماكنها.

والموضحة: الشجة التي توضع العظم؛ أي: تظهره. (ي)

<sup>(</sup>٢) ■ في «المسند» (رقم٣٣٠٧ ، ٧٠٩٢)، وأبو داود أيضاً (٢/٤٥٤)؛ وسنده حسن. (لي)

أرنبته فنصف العقل، وقضى في العين نصف العقل، والرّجل نصف العقل، واليد نصف العقل، والمأمومة ثلث العقل، والمنقلة خمسة عشر من الإبل.

وقد أخرجه أبو داود، وابن ماجه بدون ذكر العين والمنقلة، وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي، وقد تكلم فيه جماعة، ووثقه جماعة (١).

وأخرج الترمذي (٢) -وصححه- من حديث ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: «دية أصابع اليدين والرجلين سواء؛ عشر من الإبل لكل أصبع».

وأخرج نحوه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان من حديث أبى موسى.

وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: «في كل أصبع عشر من الإبل، والأصابع سواء، والأسنان سواء».

وأخرج أحمد، وأهل «السنن»، وابن خزيمة، وابن الجارود -وصححاه-من حديث عمرو بن شعيب أيضاً، عن أبيه، عن جده: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال: «في المواضح خمس من الإبل».

وفي «البخاري»، وغيره من حديث ابن عباس: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال:

«هذه وهذه \_ يعنى: الخنصر والإبهام \_ سواء».

<sup>(</sup>١) والحق أنه ثقة.

<sup>(</sup>٢) ◙ في دسننه، (٢/ ٣٠٥)، وكذا أبو داود (٢/ ٢٥٤) نحوه؛ وسندهما صحيح. (ك)

وأحرج أبو داود (۱۱)، وابن ماجه من حديث ابن عباس: أن النبي ﷺ قال:

«الأسنان سواء؛ الثنية والضرس سواء».

والمراد بالمأمومة: الجناية التي بلغت أم الدماغ، أو الجلدة الرقيـقة التي عليه.

وإلى إيجاب ثلث الدية فيها؛ ذهب على وعمر والحنفية والشافعية.

والمراد بالجائفة: الجناية التي تبلغ الجوف.

وإلى إيجاب ثلث الدية فيها ذهب الجمهور.

والمراد بالْمُنَقِّلَة: الجناية التي تنقل العظام عن أماكنها.

وقد ذهب إلى إيجاب خمسة عشر ناقة فيها على وزيد بن ثابت والشافعية والحنفية.

والمراد بالهاشمة: التي تهشم العظم.

وقد أخرج الدارقطني، والبيهقي، وعبدالرزاق من حديث زيد بن ثابت: أن النبي ﷺ أوجب في الهاشمة عشراً من الإبل.

<sup>(</sup>١) 🗷 في االسنن، (٢/ ٢٥٣ – ٢٥٤)؛ وسنده صحيح.

<sup>(</sup>فائدة): في دية الأذن روى البيهقي (٨/ ٨٥) بسند صحيح، عن ابن شهاب، قال: قرأت كتاب رسول الله الذي كتبه لعمرو بن حزم. . . فكتب فيه: ﴿وفي الأذن خمسون من الإبل﴾.

ويقويه قول عمر وعلى بما فيه؛ كما في االبيهقي، بسندين صحيحين. (ن)

وقد قيل: إنه موقوف؛ لكن لذلك حكم الرفع في المقادير.

والمراد بالمُوضحة: التي تبلغ العظم ولا تهشم.

وقد اختلف في المُنقِّلَةِ والهاشمة والمُوضِحة؛ هل هذا الأرش هو بالنسبة إلى الرأس فقط أم في الرأس وغيره؟

والظاهر: أن عدم الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال؛ كما تقرر في الأصول.

### [مقدار أرش الجروح غير المسمّاة]:

(وما حدا هذه المسمَّاة فيكون أرشه بمقدار نسبته إلى أحدها تقريباً)؛ لأن الجناية قد لزم أرشها بلا شك؛ إذ لا يهدر دم المجني عليه بدون سبب، ومع حدم ورود الشرع بتقدير الأرش لم يبق إلا التقدير بالقياس على تقدير الشارع.

وبيان ذلك: أن المُوضِحة إذا كان أرشها نصف عشر الدية \_ كما ثبت عن الشارع \_ نظرنا إلى ما هو دون الموضحة من الجنايات، فإن أخذت الجناية نصف اللحم، وبقي نصفه إلى العظم؛ كان أرش هذه الجناية نصف أرش الموضحة، وإن أخذت ثلثه؛ كان الأرش ثلث أرش الموضحة، ثم هكذا.

وكذلك إذا كان المأخوذ بعض الأصبع كان أرشه بنسبة ما أخذ من الأصبع؛ إلى جميعها، فأرش نصف الأصبع عشر الدية، ثم كذلك.

وهكذا الأسنان؛ إذا ذهب نصف السن؛ كان أرشه نصف أرش السن.

ويُسلك هذا في الأمور التي تلزم فيها الدية كاملة كالأنف، فإذا كان الذاهب نصفه؛ ففيه نصف الدية، والذكر، ونحو ذلك.

فهذا أقرب المسالك إلى الحق، ومطابقة العدل، وموافقة الشرع.

أقول: اعلم أن كل جناية فيها أرش مقدر من الشارع- كالجنايات التي في حديث عمرو بن حزم الطويل، وفي غيره مما ورد في معناه- فالواجب الاقتصار في المقدار على الوارد في النص.

وكل جناية ليس فيها أرش من الشارع- بل ورد تقدير أرشها عن صحابي أو تابعي، أو من بعدهما- فليس في ذلك حجة على أحد.

بل المرجع في ذلك نظر المجتهد، وعليه أن ينظر في مقدار نسبتها من نسبة الجناية، التي ورد فيها أرش مقدر من الشارع، فإذا غلب في ظنه مقدار النسبة؛ جعل لها من الأرش مقدار نسبتها.

مثلاً الموضحة ورد في الشرع تقدير أرشها، فإذا كانت الجناية دون الموضحة كالسَّمْحَاق والمتلاحمة والباضعة والدامية (١) فعليه أن ينظر -مثلاً مقدار ما بقي من اللحم إلى العظم، فإن وجده مقدار الخمس، والجناية قد قطعت من اللحم أربعة أخماس، جعل في الجناية أربعاً من الإبل، أو أربعين مثقالاً ، لأن مجموع أرش الموضحة خمس من الإبل، أو خمسون مثقالاً ، وإن وجد الباقي من اللحم ثلثاً ، جعل أرش الجناية بمقدار الثلثين من أرش

<sup>(</sup>١) السمحاق: جلدة رقيقة فوق قحف الرأس، إذا انتهت إليها الشجة؛ سميت سمحاقاً. والمتلاحمة: هي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق.

والباضعة: هي التي تقطع الجلد، وتدمى؛ إلا أنه لا يسيل الدم، فإن سال؛ فهي دامية. (ش)

الموضحة، ثم كذلك إذا بقي النصف أو الربع أو الخمس أو العشر، وهكذا في سائر الجنايات التي لم يرد تقدير أرشها، فإنه ينبغي النسبة بينها وبين ما ورد تقدير أرشه من جنسها، وحينئذ لا يحتاج الحاكم العالم إلى تقليد غيره من المجتهدين كائناً من كان.

ولا يبقى تقسيم للجناية إلى ما يجب فيه أرش مقدر، وما تجب فيه حكومة.

[مقدار دية الجنين إذا خرج ميتاً]:

(وفي الجنين إذا خرج ميتاً الغُرَّة)؛ لحديث أبي هريرة في «الصحيحين»: أن رسول الله ﷺ قضى في جنين امرأة من بني لِحيان سقط ميتاً بغُرَّة: عبد أو أمَة ، وهو ثابت في «الصحيحين» بنحو هذا من حديث المغيرة ومحمد بن مسلمة.

والغُرَّة -بضم المعجمة وتشديد الراء-: أصلها البياض في وجه الفرس، وهنا هي (١) العبد أو الأمة، كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله.

وأما إذا خرج الجنين حيًّا ثم مات من الجناية؛ ففيه الدية أو القود.

وهذا إنما هو في الجنين الحر.

والخلاف في الغرة طويل؛ قد استوفاه الماتن في (شرح المنتقى».

[مقدار دية العبد وأرشه]

(وفي العبد قيمته، وأرشه بحسبها)، لا خلاف في ذلك، وإنما اختلفوا إذا

 <sup>(</sup>١) في الأصل: (في)؛ وهو خطا. (ش)

جاوزت قيمته دية الحر؛ هل تلزم الزيادة أم لا؟ والأولى اللزوم.

وأرش الجناية عليه منسوب من قيمته؛ فما كان فيه في الحر نصف الدية، أو ثلثها أو عشرها، أو نحو ذلك؛ ففيه في العبد نصف القيمة، أو ثلثها، أو عشرها، أو نحو ذلك.

أقول: وجه قول من قال: «إنها تجب قيمة العبد وإن جاوزت دية الحر»: أن العبد عين من الأعيان التي يصح تملكها، فكما يجب على متلف العين قيمتها وإن جاوزت دية الحر؛ كذلك يجب على متلف العبد.

ووجه قول من قال: «إنه لا يلزم ما زاد على دية الحر»: أن العبد من نوع الإنسان، وهو دون الحر في جميع الصفات المعتبرة، فغاية ما ينتهي إليه أن يكون إنساناً حراً في الكمال، فتجب فيه الدية.

وأما الزيادة على ذلك فلا؛ لأن دية الحر هي نهاية ما يجب في الفرد من هذا النوع الإنساني، والأول أرجح من حيث الرأي.

وأما من طريق الرواية؛ فلم يصح عن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- في ذلك شيء.

وقد روي عن على مثل القول الأول، وروي عنه مثل القول الثاني.

### [بيان حكم قتل الدابة والجناية عليها]

وأما الدابة إذا قتلها قاتل؛ ففيها قيمتها، وإذا جنى عليها؛ كان الأرش مقدار نقص قيمتها بالجناية. وهذا وإن لم يقم عليه دليل بخصوصه؛ فهو معلوم من الأدلة الكليّة؛ لأن العبد وسائر الدواب من جملة ما يملكه الناس، فمن أتلفه كان الواجب عليه قيمته، ومن جنى عليه جناية تنقصه؛ كان الواجب عليه أرش النقص، كما لو جنى على عين مملوكة من غير الحيوانات؛ وكان الأولى أن يكون المملوك كسائر الدواب؛ يجب في الجناية عليه نقص القيمة.



# ٧- باب القُسامة

[بيان صورة القسامة]:

صورة القسامة: أن يوجد قتيل، وادعى وليه على رجل أو على جماعة، وعليهم لَوث ظاهر.

واللوث: ما يغلب على القلب صدق المدعي بأن وجد فيما بين قوم أعداء لا يخالطهم غيرهم؛ كقتيل خيبر<sup>(1)</sup> وجد بينهم، والعداوة بين الأنصار وبين أهل خيبر ظاهرة، أو اجتمع جماعة في بيت أو صحراء وتفرقوا عن قتيل، أو وجد في ناحية قتيل وثم رجل مختضب بدمه، أو يشهد عدل واحد على أن فلاناً قتله، أو قاله جماعة من العبيد والنسوان جاؤوا متفرقين؛ بحيث يُؤمن تواطؤهم<sup>(1)</sup>، ونحو ذلك من أنواع الموت، فيبدأ بيمين المدعي؛ فيحلف خمسين يميناً، ويستحق دعواه، فإن نكل المدعي عن اليمين؛ ردت الى المدعى عليه؛ فيحلف خمسين يميناً على نفي القتل.

ويجب بها الدية المُعلَّظة، فإن لم يكن هناك لُوث؛ فالقول قول المدعى

ولسنا نرى هذا رأياً صحيحاً ، ولا دليل عليه لديهم؛ بل البينة كل ما بين الحق وأظهره، فإذا شهد جماعة من العبيد أو النساء متفرقين - وأمن تواطؤهم، وتبين صدقهم - ؛ فَشَهادتهم بينة صحيحه يجب الحكم بالقصاص عندها؛ وهذا هو الحق الواضح! (ق)

<sup>(</sup>١) سيأتي حديثه.

 <sup>(</sup>۲) هذا بناء على ما شاع، وفهمه الفقهاء - قدياً وحديثاً - ؛ من أن البينة هي شهادة شاهدين
 حرين ذكرين عدلين.

#### طيه مع يهنه؛ كما في سافر الدهاوى.

ثم يحلف بميناً واحماً أو خمسين بميناً؛ قولان؛ اصحهما الأول.

فإن كان المدّعون جماعة؛ تُوزَّعُ الأيمان عليهم على قدر مواريثهم على أصح القولين، ويجبر الكسر.

والقول الثاني: يحلف كل واحد منهم خمسين يميناً، وإن كان المدعى عليهم جماعة، ووزع على عدد رؤوسهم على أصح القولين؛ إن كان الدعوى في الأطراف- سواء كان اللوث أو لم يكن- فالقول قول المدعى عليه مع يمينه.

هذا كله بيان مذهب الشافعي.

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يبدأ بيمين المدعي؛ بل يحلف المدعى عليه، وقال: إذا وجد قتيل في محلة؛ يختار الإمام خمسين رجلاً من صلحاء أهلها، ويحلفهم على أنهم ما قتلوه، ولا عرفوا له قاتلاً، ثم يأخذ الدية من أرباب الخطة (۱)، فإن لم يعرفوا؛ فمن سكانها.

أقول: اعلم أن هذا الباب قد وقع فيه لكثير من أهل العلم مسائل عاطلة عن الدلائل، ولم يثبت في حديث صحيح ولا حسن قط ما يقتضي الجمع بين

قال الخطابي في «المعالم» (٣١٥/٦): «وفي إلزامه اليهود بقوله: «فيدفع برمته»؛ دليل على أن الدية تجب على سكان المحلة دون أرباب الخطة؛ لأن خيبر كانت للمهاجرين والأنصار»، قال: «وظاهر الحديث حجة لمن رأى وجوب القتل بالقسامة، وإليه ذهب مالك، وأحمد، وأبو ثور، وقال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، وغيرهم: لا يقاد بالقسامة؛ إنما تجب بها الدية». (ن)

<sup>(</sup>١) ■ وهذا يخالف الحديث الآتي: «فيدفع برمته».

الأيمان والدية، بل بعض الأحاديث مصرّح بوجوب الأيمان فقط، وبعضها مصرّح بوجوب الدية فقط.

والحاصل: أنه قد كثر الخبط والخلط في هذا الباب إلى غاية، ولم يتعبّدنا الله بإثبات الأحكام العاطلة عن الدلائل، ولا سيما إذا خالفت ما هو شرع ثابت، وكانت تستلزم أخذ المال الذي هو معصوم إلا بحقة، ولهذا ذهب جماعة من السلف- منهم أبو قِلابة، وسالم بن عبدالله، والحكم بن عتيبة، وقتادة، وسليمان بن يسار، وإبراهيم ابن عُلية، ومسلم بن خالد، وعمر بن عبدالعزيز- إلى أن القسامة غير ثابتة؛ لمخالفتها لأصول الشريعة من وجوه؛ قد ذكرها الماتن -رحمه الله -في «شرح المنتقى»، وذكر ما أجيب به عنها من طريق الجمهور، فليراجع.

#### [بم تثبت القسامة؟]:

(إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت، وهي خمسون يميناً) لقوله -- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «فتبرئكم اليهود بخمسين يميناً»؛ وهو في «الصحيحين» من حديث سهل بن أبي حثمة.

[يُخَيَّرُ المدعى عليهم بين أن يحلفوا خمسين بميناً أو يسلّموا الدية]:

(يختارهم ولي القتيل، والدية إن نكلوا عليهم، وإن حلفوا سقطت)؛ لما أخرحه مسلم، وغيره من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار، عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- أقرَّ القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية.

وقد ثبت أنهم في الجاهلية كانوا يخيرون المدعى عليهم؛ بين أن يحلفوا خمسين عيناً أو يسلموا الدية؛ كما في القسامة التي كانت في بني هاشم كما أخرجه البخاري، والنسائي من حديث ابن عباس وهي قصة طويلة، وفيها: أن القاتل كان معيناً، وأن أبا طالب قال له: اختر منا إحدى ثلاث: إن شئت أن تؤدي مائة من الإبل؛ فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله، فإن أبيت قتلناك به، فأتى قومه فأخبرهم، فقالوا: نحلف، فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم،؛ كانت قد ولدت نحلف، فقالت: يا أبا طالب! أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين، ولا تصبر (۱) عينه حيث تصبر الأيمان، ففعل، فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب! أدب مئة من الإبل، فيصيب كل على رجل منهم بعيران، هذان البعيران فاقبلهما مني، ولا تصبر عيني حيث تصبر الأيمان، فقبلهما، وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا، قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده؛ ما حال الحول ومن الثمانية والأربعين عين تطرف.

#### [على من تكون الدية إذا التبس الأمر؟]:

(وإن التبس الأمر كانت من بيت المال)؛ لحديث سهل بن أبي حَثْمَة، قال: انطلق عبدالله بن سهل، ومحيّصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرّقا، فأتى محيّصة إلى عبدالله بن سهل وهو يتشحّط في دمه قتبلاً، فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبدالرحمن بن سهل ومُحَيِّصَة وحُويَّصَة أبناء

<sup>(</sup>١) الصبر - في الأصل -: الحبس، واليمين المصبورة: المحبوسة.

وقيل لها ذلك؛ وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور - لأنه الزم بها وحبس عليها، وكانت لازمة له من جهة الحكم؛ لأنه إنما صبر .. أي: حبس - من اجلها؛ فوصفت بذلك مجازاً. (ش)

مسعود إلى النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-، فذهب عبدالرحمن يتكلم، فقال: «كبّر كبّر»، وهو أحدث القوم، فسكت، فتكلما ،فقال: «أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟»، فقالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ إقال: «فتبرئكم اليهود بخمسين بميناً؟» فقالوا: كيف ناخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي عَيَّالِيَّم من عنده، وهو في «الصحيحين»، وغيرهما.

وفي لفظ: فكره رسول الله ﷺ أن يبطل دمه، فوداه بمائة من إبل الصدقة.

وقد اختلف أهل العلم في كيفية القسامة اختلافاً كثيراً، وما ذكره الماتن هو أقرب إلى الحق، وأوفق لقواعد الشريعة المطهرة.

وقد وقع في رواية من حديث سهل المذكور: أن النبي ﷺ قال: اتقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع برمته، فقالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟!

وقد أخرج أحمد والبيهقي، عن أبي سعيد، قال: وجد رسول الله ﷺ تتيلاً بين قريتين، فأمر رسول الله ﷺ، فذرع ما بينهما، فوجد أقرب إلى أحد الجانبين بشبر، فألقى ديته عليهم.

قال البيهقي: تفرد به أبو إسرائيل عن عطية، ولا يحتج بهما.

وقال العقيلي: هذا الحديث ليس له أصل.

وأخرج عبدالرزاق، وابن أبي شيبة، والبيهقي، عن الشعبي: أن قتيلاً وجد بين وادعة وشاكر، فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى وادعة أقرب، فأحلفهم خمسين عيناً؛ كل رجل: ما قتلته، ولا

علمت قاتلاً، ثم أغرمهم الدية، فقالوا: يا أمير المؤمنين! لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا، فقال عمر: كذلك الحق.

وأخرج نحوه الدارقطني، والبيهقي، عن سعيد بن المسيب، وفيه: أن عمر قال: إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم ﷺ.

قال البيهقي: رفعه إلى النبي ﷺ منكر، وفيه عمر بن صبيح (١)؛ الجمعوا على تركه.

وقال الشافعي: ليس بثابت؛ إنما رواه الشعبي، عن الحارث الأعور.

وهذا لا تقوم به حجة؛ لضعف إسناده -على فرض رفعه-.

وأما مع عدم الرفع؛ فليس في ذلك حجة؛ سواء ورد بإسناد صحيح أو غير صحيح، والرجوع إلى قسامة الجاهلية التي قررها النبي ﷺ هو الصواب، وقد تقدم ذكرها.

وقد أخرج أبو داود (٢) من حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن، وسليمان بن يسار، عن رجل من الأنصار: أن النبي ﷺ قال لليهود \_ وبدأ بهم-:

<sup>(</sup>١) صبيح ؛ بالتصغير؛ كذا هو في «التقريب، .

وفي «التهذيب»: «صُبُع» بإسكان الباء؛ وضبطه بذلك الخزرجي في «الخلاصة».

والحديث في اسنن الدارقطني؛ (ص ٣٥٩)؛ وفيه عمر بن صبيح؛ كما هنا؛ وعمر - هذا -كذاب يضع الحديث. (ش)

 <sup>(</sup>۲) ■ في «سننه» (۲ / ۲٤۸)، وعنه البيهةي (٨/ ١٢٢)؛ من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، وسليمان بن يسار. . . به، وهذا سندصحيح.

لكن خولف معمر في لفظه، كما بينه البيهقي، ثم ابن القيم في «التهذيب» (٣٢٣/١)، فراجعه!(ك)

اليحلف منكم خمسون رجلاً»، فأبوا، فقال للأنصار: «استحقوا»، فقالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله؟! فجعلها رسول الله ﷺ دية على اليهود؛ لأنه وجد بين أظهرهم.

وهذا- إذا صح- لا يخالف ما ذكرناه من وجوب الدية على المتهمين إذا لم يحلفوا، ولكنه مخالف لما ثبت في «الصحيحين» إن كانت هذه القصة هي تلك القصة.

وقد قال بعض أهل العلم: إنَّ هذا الحديث ضعيف لا يلتفت إليه(١).



 <sup>(</sup>١) ■ أخذ المصنف هذا عن المنذري في «مختصره»، وهذا هو الصواب: أن الحديث ضعيف للمخالفة التي سبقت الإشارة إليها؛ فلا تغتر بما في «الجوهر النقي» لابن التركماني. (ن)

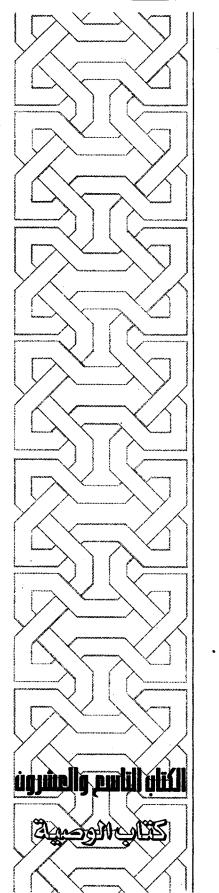

•

# 97- كتاب الرصيلة

[متى تجب الوصية؟]:

(تجب على من له ما يوصي فيه)؛ لحديث ابن عمر في «الصحيحين»، وغيرهما: أن رسول الله ﷺ قال:

«ما حق امـرىءٍ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فـيـه؛ إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه».

وقد ذهب إلى الوجوب: عطاء، والزهري، وأبو مِجْلَز، وطلحة بن مُصرِّف، وآخرون، وحكاه البيهقي عن الشافعي في القديم، وبه قال إسحاق، وداود، وأبو عَوانة، وابن جرير.

وذهب الجمهور إلى أن الوصية مندوبة وليست بواجبة، ويجاب عنه بقوله -تعالى-: ﴿ كُتُب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف﴾.

ونسخ وجوبها للوالدين والأقربين لا يستلزم نسخ وجوبها في غير ذلك، ويجاب عنه أيضاً بحديث الباب، فإنه يفيد الوجوب.

قال في «المسوى»:

«وعليه أهل العلم، قال محمد: وبهذا نأخذ، هذا حسن جميل.

قال النووي: قال الشافعي: معنى الحديث: الجزم والاحتياط، وأن المستحب تعجيل الوصية، وأن يكتبها في صحته.

[متى تحرم الوصية؟]:

(ولا تصح ضراراً)؛ لحديث أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، قال:

"إن الرجل ليعمل - أو المرأة - بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت، فيضاران في الوصية، فتجب لهما النار»، ثم قرأ أبو هريرة: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله الى قوله: ﴿وذلك الفوز العظيم ﴾.

أخرجه أبو داود والترمذي.

وأخرج أحمد وابن ماجه معناه، وقالا فيه: «سبعين سنة»، وقد حسنه الترمذي (١١)، وفي إسناده شهر بن حوشب، وفيه مقال، وقد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين.

وأخرج سعيد بن منصور موقوفاً بإسناد صحيح عن ابن عباس: «الإضرار في الوصية من الكبائر».

وأخرجه النسائي مرفوعاً (٢) بإسناد رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) قلت : والصواب ضعفه ؛ كما في «ضعيف سنن ابن ماجه » (ص ٢١٦) لشيخنا.

<sup>(</sup>۲) بل هو – عنده في «التفسير» (۱۱۲) – مرقوفًا.

وأما المرفوع فهو عند الدارقطني (٤ / ١٥١) وغيره ؛ وسنده ضعيف ، وانظر «نصب الراية» (٤/ ٢٠٤).

والآية الكريمة مغنية عن غيرها؛ ففيها تقييد الوصية المأذون بها بعدم الضّرار.

وقد روى جماعة من الأثمة الإجماع على بطلان وصية الضّرار.

والحاصل: أن وصية الضرار ممنوعة بالكتاب السنة.

## [أمثلة على أنواع الضرار بالوصية]:

ومن جملة أنواع الضرار: تفضيل بعض الورثة على بعض؛ فإن النبي عَيْنَ سمى ذلك جُوراً؛ كما في حديث النعمان بن بشير الصحيح.

ومن جملتها: أن تكون لإخراج المال مضارة للورثة؛ فإن من أوصى عاله؛ أو بجزء منه لقربة من القرب؛ مريداً بذلك إحرام الورثة جميع ميراثهم أو بعضه؛ فوصيته باطلة؛ لأنه مضار.

وظاهر الأدلة: أنه لا ينفذ من وصية الضرار شيء؛ سواء كانت بالثلث أو بما دونه أو بما فوقه؛ بل هي رد على فاعلها، فتكون أحاديث الإذن بالثلث مقيدة بعدم الضرار، وقد جمع الماتن -رحمه الله- في هذا رسالة مختصرة.

[الدليل على أن الوصية لا تصع لوارث]:

(ولا) تصح (لموارثٍ)؛ لحديث عمرو بن خارجة: أنه سمع رسول الله على ا

«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث».

أخرجه أحمد، وابن ماجه، والنسائي، والترمذي، والدارقطني،

والبيهقي، وصححه الترمذي.

وأخرجه أيضاً أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وحسنه من حديث أبي أمامة، وفي إسناده إسماعيل بن عياش، وهو قوي إذا روى عن الشاميين، وهذا الحديث من روايته عنهم؛ لأنه رواه عن شرحبيل بن مسلم، وهو شامي ثقة، وقد حسنه الحافظ أيضاً.

وأخرجه أيضاً الدارقطني، من حديث ابن عباس؛ قال ابن حجر: رجاله ثقات، ولفظه:

«لا تجوز وصية لوارث؛ إلا أن تشاء الورثة» (١).

وأخرج الدارقطني، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي ﷺ قال:

«لا وصية لوارث؛ إلا أن تجيز الورثة»(١).

قال في «التلخيص»: إسناده واه.

وفي البَّاب عن أنس عند ابن ماجه.

وعن جابر عند الدارقطني.

وعن علي عنده أيضاً.

وقد قال الشافعي: «إن هذا المتن متواتر، فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم- لا يختلفون في أن النبي حفظنا عنهم- من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم- لا يختلفون في أن النبي قَلَيْ قال عام الفتح: «لا وصية لوارث»، ويَأْثُرُونَهُ عمّن حفظوه عنه ممن لقوه من

منكر ؛ وانظر «الإرواء» (١٦٥٦ – ١٦٥٧).

أهل العلم، فكان نقل كافّة عن كافّة، فهو أقوى من نقل واحد، انتهى.

فيكون هذا الحديث مقيداً لقوله -تعالى-: ﴿من بعد وصية يوصى بها﴾، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.

قال مالك في «الموطأ»: السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها: أنه لا يجوز وصية لوارث؛ إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت».

قلت: وعليه أهل العلم.

[الدليل على أن الوصية لا تصح في المعصية]:

[ولا] تصح (في معصية)؛ لحديث أبي الدرداء عند أحمد، والدارقطني، عن النبي عَلَيْكُمْ، قال:

ان الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم؛ ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم (١١).

وأخرجه ابن ماجه (٢) والبزار، والبيهقي، من حديث أبي هريرة، وفي اسناده ضعف.

وأخرجه أيضاً الدارقطني، والبيهقي، من حديث أبي أمامة، وإسناده ضعيف. وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» من حديث أبي بكر الصديق، وفيه متروك. وأخرجه ابن السكن، وابن قانع، وأبو نعيم، والطبراني، من حديث

<sup>(</sup>١) حسن ؛ وانظر «الإرواء» (١٦٤١).

<sup>(</sup>٢) ■ في «سننه» (٢/١٥٨)؛ وفيه طلحة بن عمرو؛ وهو ضعيف جداً. (ك)

خالد بن عِبدالله السلمي، وهو مختلف في صحبته.

وهي تنتهض بمجموعها، وقد دلّت على أن الإذن بالوصية بالثلث إنما هو لزيادة الحسنات، والوصية في المعصية معصية؛ قد نهى الله عباده عن معاصيه في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ.

فلو لم يرد ما يدل على تقييد الوصية بغير المعصية؛ لكانت الأدلة الدالة على المنع من معصية الله مفيدة للمنع من الوصية في المعصية.

## [بيان مقدار الوصية في القرب]:

(وهي في القسرب من الثلث)؛ لحديث ابن عباس في «الصحيحين»، وغيرهما، قال: لو أن الناس غضوا من الثلث؛ فإن رسول الله- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال: «الثلث والثلث كثير».

ومثله حديث سعد بن أبي وقاص: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال له: «الثلث والثلث كثير -أو كبير-» لما قال: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا»، قال: فالثلث؟ قال: «الثلث والثلث كثير -أو كبير-؛ إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»، وهو في «الصحيحين»، وغيرهما.

وقد ذهب الجمهور إلى المنع من الزيادة على الثلث، ولو لم يكن للموصى وارث.

وجوز الزيادة مع عدم الوارث: الحنفية، وإسحاق، وشُرِيك، وأحمد في رواية، وهو قول علي، وابن مسعود.

واحتجوا بأن الوصية مطلقة في الآية، فقيدتها السنة بمن له وارث، فبقي من لا وارث له على الإطلاق.

وقد أخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، من حديث أبي زيد الأنصاري: أن رجلاً أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم، فأقرع بينهم رسول الله عنائق اثنين وأرق أربعة.

وفي لفظ لأبي داود، أنه قال عَلَيْتُهُ: «لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين».

وقد أخرج الحديث مسلمٌ وغيره من حديث عمران بن حُصين.

اعلم أن الثلث المآذون به لكل أحد هو باعتبار ما يفعله الميت لنفسه من القررب المقربة، التي لم تكن قد وجبت عليه بإيجاب الله -تعالى-، فما كان من هذا القبيل؛ فهو من الثلث المآذون به، وأمّا ما كان قد تقدم له وجوب على الميت- سواء كان حقًا لله -عز وجل- كالزكاة والكفارات التي يعتقد الميت وجوبها والحج، أو حق الآدمي كالديون- فإنه يجب إخراجه من رأس المال قبل كل شيء، ولا وجه للتفصيل الذي ذكروه بين ما يتعلق بالمال ابتداء وما يتعلق به انتهاء؛ فإن ذلك لا تأثير له أصلاً.

فالحاصل: أن الميت إذا مات وجب إخراج ما قد وجب عليه من حقوق الله، وحقوق الآدميين من رأس تركته، ثم ينظر فيما بقي، فإن كان الميت قد أوصى بقرب -لم يتقدم لها وجوب عليه؛ بل أراد التقرب بها؛ إخراجها من

ثلث الباقي؛ لأن الله -سبحانه -قد أذن له أن يتصرف بثلث ماله كيف شاء؛ بشرط عدم الضرار؛ كتفضيل بعض الورثة على بعض، أو إخراج المال عنهم لا لمقصد ديني؛ بل لمجرد إحرامهم.

ثم يُنظر في تلك القرب التي جعلها الميت لنفسه عند الموت، فإن استخرقت ثلث الباقي، من دون زيادة ولا نقصان؛ فإنفاذها واجب، وإن زادت لم ينفذ الزائد؛ إلا بإذن من الورثة.

فإذا أذنوا؛ فقد رضوا على أنفسهم بخروج جزء مما يملكونه؛ سواء كان قليلاً أو كثيراً، وإن نقصت عن استغراق الثلث؛ كان الفاضل من الثلث للورثة.

فهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه.

وأما جعل بعض حقوق الله الواجبة من الثلث، وبعضها من رأس المال؛ فلا أصل لذلك؛ إلا مجرد خيالات مختلة.

ثم اعلم أن الظاهر عندي: أنه لا فرق بين حقوق الله الواجبة، وحقوق الآدميين في مخرجها من التركة، وأنه لا يجب تقديم حقوق الآدمي على حقوق الله؛ بل جميعها مستوية في ذلك؛ لأنها قد اشتركت في وجوبها على الميت، ولا فرق بين واجب وواجب.

ومن زعم أن بعضها أقدم من بعض؛ فعليه الدليل.

على أنه لو قال قائل: إن حقوق الله أقدم من حقوق بني آدم؛ مستدلاً على ذلك بقوله ﷺ: «فدين الله أحق أن يقضى»؛ لم يكن بعيداً من الصواب، لولا أن المراد بقوله: «يقضى»؛ أي: يفعله الفاعل؛ كالقريب يحج

عن قريبه ويصوم عنه، لا أن المراد أنه يدفع المال ليفعل ذلك فاعل آخر؛ فإن ذلك يحتاج إلى دليل يدل على أنه يصح؛ فضلاً عن أنه يجب.

## [قضاء الديون مقدم على الوصية وجوباً]:

(ويجب تقديم قضاء الديون) ؛ لحديث سعد الأطول<sup>(۱)</sup> عند أحمد، وابن ماجه، بإسناد رجاله رجال الصحيح<sup>(۲)</sup>: أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك عيالاً، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: "إن أخاك مُحتبَسٌ بدينه فاقض عنه، فقال: يا رسول الله! قد أديت عنه إلا دينارين ادّعتهما امرأة؛ وليس لها بينة! قال: «فأعطها؛ فإنها محقّة».

وليس في ذلك خلاف، وقد دل عليه قوله −تعالى−: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين (۲°)﴾.

<sup>(</sup>١)كذا بالأصل تَبَعاً للشوكاني! والصواب: «سعد بن الأطول»؛ كما في جميع كتب التراجم، وفي نسخة صحيحة مخطوطة عتيقة من «المنتقى»، وكذا «مسند أحمد» (ج٤: ص ١٣٦)، و (ج٥: ص٧)، وفي «طبقات ابن سعد» (ج٧: قسم ١: ص٣٩)، (ش)

 <sup>(</sup>۲) ■ هذا خطأ؛ فإن فيه عند أحمد، وابن ماجه (۲/ ۸۲) عبدالملك أبا جعفر؛ وليس رجال الصحيح!
 ثم إنه لم يرو عنه غير حماد بن سلمة، ولم يوثقه غير ابن حبان؛ فهو مجهول عندي، وفي «التقريب»: «مقبول»، يعني: عند المتابعة؛ وإلا فلين الحديث، وانظر «نيل الاوطار» (٦/ ٤٥). (٢٠)
 قلت : وانفصل شيخنا - أخيراً إلى صحته في «أحكام الجنائز» (ص ٢٥ - ٢٦).

<sup>(</sup>٣) ■ ليس في الآية ما يدل على تقديم الدين على الوصية؛ بل ظاهرها يشهد للعكس!

وقد أجيب عن ذلك أن الآية ليس فيها ترتيب؛ بل المراد أن المواريث، إنما تقع بعد قضاء الدين، ثم إنفاذ الوصية؛ أي: أنها لم تسق لبيان ما الذي يقدم منهما؛ الدين أو الوصية.

وقد ذكر الشوكاني نقلاً عن العلماء ستة أمور من مقتضيات تقديم الوصية على الدين، مع أنه مقدم عليها في التنفيذ؛ فراجعه. (ن)

[السلطان يقضى دين من مات ولم يترك ما يقضى دينه]:

(ومن لم يترك ما يقضي دينه؛ قضاه السلطان من بيت المال)؛ لحديث أبي هريرة في «الصحيحين»، وغيرهما: أنه ﷺ قال في خطبته:

«من خلف مالاً أو حقًا فلورثته، ومن خلف كَلاّ<sup>(١)</sup> أو دَيناً<sup>(٢)</sup>؛ فكلُّهُ إليّ ودينه علَي».

وأخرج نحوه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن حبان، والدارقطني، من حديث جابر (٣).

وأخرجه أيضاً البيهقي، والدارقطني، من حديث أبي سعيد.

وأخرجه أيضا الطبراني، من حديث سلمان.

وأخرجه ابن حبان في «ثقاته»، من حديث أبي أمامة.

<sup>(</sup>١) الكل - بفتح الكاف -: العيال والثقل من كل ما يتكلف. (ش)

<sup>(</sup>٢) ■ زاد البخاري (١٢ / ٧): ١... ولم يترك وفاءً...١.(ل

<sup>(</sup>٣) ■ وكذلك أخرجه مسلم في حديث آخر لجابر(٣/ ١١). (ك)

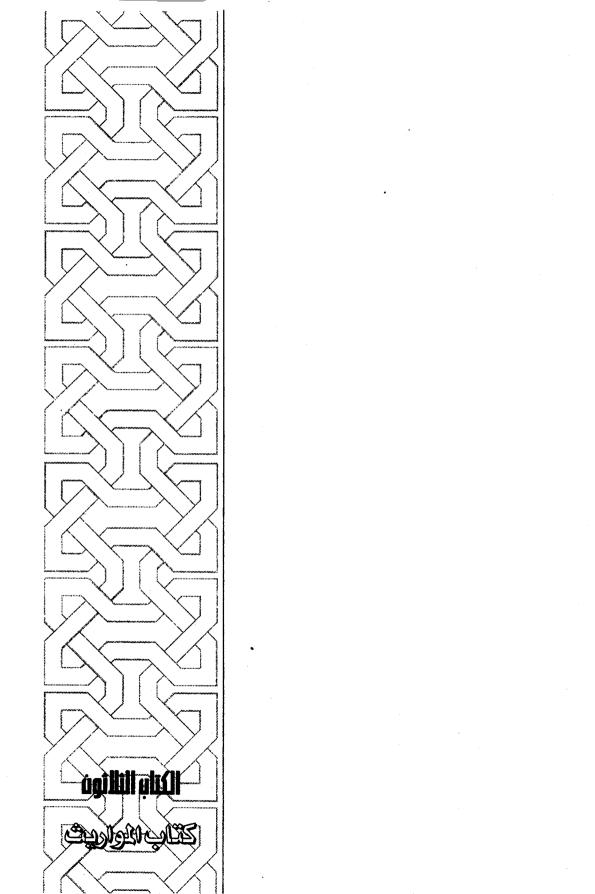

## ه کتاب ایوارپگ

#### [المواريث واضحة في كتاب الله]:

(هي مفصّلة في الكتاب العزيز)، ومعلومة لأهل العلم والتمييز.

قال الماتن: «لم نتعرض ههنا لذكرها، واقتصرنا على ذكر ما ثبت في السنة أو الإجماع، ولم نذكر ما كان لا مستند له إلا محض الرأي؛ كما جرت به عادتنا في هذا الكتاب، فليس مجرد الرأي مستحقاً للتدوين، فلكل عالم رأيه واجتهاده مع عدم الدليل، ولا حجة في اجتهاد بعض أهل العلم على البعض الآخر.

وإذا عرفت هذا؛ اجتمع لك مما في الكتاب العزيز، وما ذكرناه ههنا جميع علم الفرائض الثابت بالكتاب والسنة، فإن عرض لك من المواريث ما لم يكن فيهما؛ فاجتهد فيه برأيك؛ عملاً بحديث معاذ المشهور(١)». انتهى.

[مراتب الورثة: أصحاب الفروض أولاً ثم العَصَبات ثانياً]:

(ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة، وما بقي فللعَصَبة)(٢) لحديث ابن

<sup>(</sup>١) ■ قلت: وهو مع شهرته ضعيف من قبل إسناده؛ ضعفه البخاري وغيره، كما بينته في «الأحاديث الضعيفة» (رقم ٨٨١). (ن)

 <sup>(</sup>۲) ■ وهم كلُّ ذكر يدلي بنفسه بالقرابة، ليس بينه وبين الميت أنثى، فمتى انفرد أخذ جميع
 المال، وإن كان مع ذوي فروض غير مستغرقين؛ أخذ ما بقي؛ وإلا فلا شيء له: «نووي». (٣)

عباس في «الصحيحين»، وغيرهما: أن النبي عِيَلِيْةٍ قال:

«ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى(١) رجل ذكرٍ».

والمراد بالفرائض هنا: الأنصباء المقدرة.

وأهلها: هم المستحقون لها بالنص.

وما بقي بعد إعطاء ذوي الفرائض فرائضهم؛ فهو لأولى رجل ذكر.

[مثال على العصبة]:

(والأخوات مع البنات عَصَبة)؛ أي: ياخذن ما بقي من غير تقدير؛ كما يأخذه الرجل بعد فروض أهل الفروض؛ لحديث ابن مسعود عند البخاري وغيره: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قضى في بنت، وبنت ابن، وأخت، بأن للبنت النصف، ولبنت الابن السدس؛ تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت.

وقد أفاد هذا أن لبنت الابن مع البنت السدس؛ تكملة الثلثين.

[المستحقون للسدس]:

١- [بنت الابن مع البنت]: ١

(ولبنت الابن مع البنت السدس؛ تكملة الثلثين)، وقد قيل: إن ذلك مجمع عليه.

 <sup>(</sup>١) ■ أي: أقرب في النسب إلى المورث، والمراد به العمة مع العم، وبنت الأخ مع ابن الأخ،
 وبنت العم مع ابن العم؛ انظر «الفتح» (١٢/٩). (ن)

٧- [الأخت لأب مع الأخت لأبوين]:

٣- [الجدة مع عدم الأم]:

(وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين، وللجدة أو الجدات السدس مع عسدم الأم)؛ لحديث قبيصة بن ذؤيب عند أحمد، وأبي داود، وابن ماجه، والترمذي، وصححه وابن حبان، والحاكم؛ قال: «جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها؟ فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله شيئاً، فارجعي حتى أسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر، قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر، فسألته ميراثها؟ فقال: ما لك في كتاب الله شيء، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيكما خلّت به فهو لها(١).

قال ابن حجر: وإسناده صحيح لثقة رجاله؛ إلا أن صورته مرسل؛ فإن قبيصة لا يصح سماعه من الصديق، ولا يمكن شهوده القصة؛ قاله ابن عبدالبر، وقد اختُلف في مولده، والصحيح: أنه ولد عام الفتح، فيبعد شهوده القصة.

وأخرج عبدالله بن أحمد في «مسند أبيه»، وابن منده في «مستخرجه»، والطبراني في «الكبير»، من حديث عبادة بن الصامت: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما، وهو من رواية إسحاق بن يحيى عن عبادة، ولم يسمع منه (۲).

<sup>(</sup>١)ضعفه شيخنا في «الإرواء» (١٦٨٠).

<sup>(</sup>٢) ضعفه في «الإرواء» (١٦٨١).

وأخرج أبو داود والنسائي، من حديث بريدة: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم.

وصححه ابن السكن، وابن خزيمة، وابن الجارود، وقوّاه ابن عدي، وفي إسناده عبيدالله العَتَكي، وهو مختلف فيه.

وأخرج الدارقطني عن عبدالرحمن بن يزيد -مرسلاً-، قال: أعطى رسول الله -صلى الله تعالى وعليه وآله وسلم- ثلاث جدات السدس؛ ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم، (۱).

وأخرجه أيضاً أبو داود في «المراسيل» عن إبراهيم النّخعي.

وأخرجه أيضاً البيهقي من موسل الحسن.

وأخرجه الدارقطني من طرق عن زيد بن ثابت.

وفي الباب آثار غير ما ذكر.

قال في «البحر»: مسألة: فرضهن \_ يعني: الجدات \_ السدس وإن كثرن إذا استوين، وتستوي أم الأم وأم الأب؛ لا فضل بينهما، فإن اختلفن سقط الأبعد بالأقرب، ولا يسقطهن إلا الأمهات.

والأب يسقط الجدات من جهة، والأم من الطرفين.

أقول: التفاصيل والتفاريع المذكورة في الكتب ينبغي إمعان النظر في

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل القول في هذه المسألة - رواية ودراية - في اتنقيح التحقيق) (٣/ ١٣٠) لابن عبد الهادي.

مستنداتها، ومجرد اجتهاد فرد من أفراد الصحابة ليس بحجة على أحد، وكذلك اجتهاد جماعة منهم لم يبلغوا حد الإجماع.

## ٤- [للجد مع من لا يسقطه]:

(وهو للجد مع من لا يسقطه)؛ لحديث عمران بن حصين: أن رجلاً أتى النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-، فقال: إن ابن ابني مات؛ فما لي من ميراثه؟ قال: «لك السدس»، فلما أدبر دعاه، قال: «لك سدس آخر»، فلما أدبر دعاه، فقال: «إن السدس الآخر طعمة»(١).

رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي -وصححه-.

وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه عن الحسن: أن عمر سال عن فريضة رسول الله ﷺ في الجد؟ فقام مَعْقِل بن يسار المُزني، فقال: قضى فيها رسول الله ﷺ، قال: ماذا؟ قال: السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت؛ فما تعنى إذن؟!

وهو منقطع؛ لأن الحسن لم يسمع من عمر (٢).

وقد أخرج البخاري ومسلم في اصحيحيهما، حديث الحسن عن مَعْقِل.

وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم اختلافاً كثيراً، ورويت عنهم قضايا متعددة.

<sup>(</sup>١) ضعفه شيخنا في تعليقه على «المشكاة» (٣٠٦٠).

<sup>(</sup>٢) وهو حديث حسن ؛ كما في اصحيح سنن ابن ماجه؛ (٢ / ١١٤ – ١١٥) لشيخنا.

وقد دل الدليل على أنه يستحق السدس، وأنه فرضه، فإذا صار إليه زيادة عليه؛ فهو طعمة، وذلك كما في حديث عمران.

وإنما قيدنا استحقاقه للسدس بعدم المسقط؛ لأنه إذا كان معه من يسقطه كالأب؛ فلا شيء له، وهكذا إذا كان مع الجد؛ من يسقطه الجد فله الميراث كله.

أقول: ليس في الأحاديث المتقدمة ذكر من كان معه من الورثة، ولم يبق بعد ذلك إلا مجرد روايات من علماء الصحابة ومن بعدهم، وتمثيلات وتشبيهات ليست من الحجة في شيء، ولا يبعد أن يقال: بأنه أحق بالميراث من الأخوة والأخوات مطلقاً؛ لأنه إن لم يكن والداً حقيقة، فهو بمنزلة الوالد، والأب يسقط الأخوة والآخوات مطلقاً.

ومن زعم أنه وجد في الأب من المزايا ما لا يشاركه فيها الجد؛ فعليه الدليل، ومن قال: إن ثم دليلاً يقتضي أن الجد يقاسم الأخوة، ويأخذ الباقي بعد الأخوات؛ فعليه أيضاً الدليل.

[بيان أنه لا ميراث للإخوة والأخوات مطلقاً مع الابن أو ابن الابن أو الأب]:

(ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقاً مع الابن أو ابن الابن أو الأب)، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم.

[بيان الخلاف في ميراث الإخوة والأخوات مع الجد]:

(وفي ميراثهم مع الجد خلاف)؛ لعدم ورود الدليل الذي تقوم به الحجة:

فذهب جماعة من الصحابة -منهم أبو بكر وعمر- إلى أن الجد أولى من الإخوة، وذهب جماعة -منهم علي وابن مسعود وزيد بن ثابت- إلى أن الجد يقاسم الإخوة.

والخلاف في المسألة يطول، فمن قبال: إنه يسقط الإخوة؛ قبال: إنه يصدق عليه اسم الأب، وأجاب الآخرون بأنه مجاز لا تقوم به الحجة.

ووقع الخلاف في كيفية المقاسمة؛ كما هو مبين في كتب الفرائض.

[بيان أن الاخوة يرثون مع البنات؛ إلا الاخوة لام]:

(ويرثون)؛ أي: الأخوة (مع البنات؛ إلا الإخوة لأم)؛ لحديث جابر عند أحمد، وأبي داود، وابن ماجه، والترمذي -وحسنه-، والحاكم، قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله عليه بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد بن الربيع؛ قتل أبوهما معك في أحد شهيداً، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالاً، ولا تنكحان إلا بمال؟ فقال: "يقضي الله في ذلك»، فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله بيالي عمهما، فقال: "أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقى فهو لك» فهذا دليل على ميراث الإخوة مع البنات.

وأما الإخوة لأم؛ فلا يرثون مع البنت؛ لقوله -تعالى-: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة﴾ الآية، وهي في الإخوة لأم كما في بعض القراءات.

[بيان أن الآخ لأب يسقط مع الآخ لأبوين]:

(ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين)؛ لحديث علي، قال: إنكم تقرؤون

<sup>(</sup>١) حسنه شيخنا في «الإرواء» (١٦٧٧).

هذه الآية: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾، وإن رسول الله ﷺ قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العَلاّت؛ الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه.

أخرجه أحمد، وابن ماجه، والترمذي، والحاكم، وفي إسناده الحارث الأعور (١).

ولكنه قد وقع الإجماع على ذلك، والمراد بالأعيان: الإخوة لأبوين، والمراد ببني العُلات: الإخوة لأب، ويقال للإخوة لأم: الأخياف.

[المرتبة الثالثة: للورثة ذوي الأرحام]:

(وأولو الأرحام يتوارثون، وهم أقدم من بيت المال)؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامُ بِعَضُهُم أُولَى بِبِعَضُ ﴾؛ فإنها تفيد أنه إذا مات ميت، ولا وارث له إلا من هو من ذوي أرحامه وهو من عدا العصبات وذوي السهام في مصطلح أهل الفرائض وإنه يرثه، وقوله -تعالى-: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، ولفظ الرجال والنساء والأقربين يشمل ذوي الأرحام.

ومما يؤيد ذلك: حديث المقدام بن معدِيكَرِب عند أحمد، وأبي داود، وابن ماجه، والنسائي، والحاكم، وابن حبان وصححاه، عن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال:

«من ترك مالاً فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له؛ أعقل عنه وأرثه،

<sup>(</sup>٢) حسنه شيخنا في «الإرواء» (١٦٦٧).

والخال وارث من لا وارث له؛ يعقل عنه ويرثه.

وأخرج أحمد، وابن ماجه، والترمذي وحسنه، من حديث عمر، عن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-، بلفظ: «والخال وارث من لا وارث له».

وأخرجه بهذا اللفظ من حديث عائشة: الترمذي، والنسائي، والدارقطني، وحسنه الترمذي، وأعله الدارقطني بالاضطراب.

وأخرجه عبدالرزاق عن رجل من أهل المدينة.

وأخرجه العقيلي، وابن عساكر عن أبي الدرداء.

وأخرجه ابن النجار عن أبي هريرة.

كلها مرفوعة؛ وهو حديث له طرق؛ أقل أحواله أن يكون حسناً لغيره.

ومن ذلك: حديث: «ابن أخت القوم منهم»، وهو حديث صحيح.

ومن ذلك: ما ثبت من جعله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- ميراث ابن الملاعنة لورثة أمه، وهم لا يكونون إلا ذوي الأرحام.

والكلام على هذه الأحاديث مبسوط في «شرح المنتقى».

ويمكن أن يقال: إن حديث: «فما أبقت الفرائض؛ فلأولى رجل ذكر»: يدل على أن الذكور من ذوي الأرحام أولى من الإناث، فيكون حديث نفي ميراث العمة والخالة مفيداً لهذا المعنى ومقوياً له؛ مع حديث: «الخال وارث».

وبذلك يجمع بين الأحاديث.

وقد قبال بمثل ذلك أبو حنيفة، وقبد اختلف في ذلك الصحابة فمن بعدهم، وإلى توريث ذوي الأرحام ذهب الجمهور.

وهذه الأدلة \_ كما تفيد إثبات التوارث بين ذوي الأرحام \_ تفيد تقديمهم على بيت المال، ومما يؤيد ذلك: حديث عائشة عند أحمد، وأهل «السن»، وحسنه الترمذي: أن مولى للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خر من عِذق نخلة، فمات، فأتي به النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-، فقال: «هل له من نسب أو رحِم؟»، قالوا: لا، قال: «أعطوا ميراثه بعض أهل قريته».

فقوله: «أو رحِم»: فيه دليل على تقديم ميراث ذوي الأرحام على الصرف إلى بيت مال المسلمين.

وأخرج أبو داود، من حديث ابن عباس، قال: كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما من الآخر، فنسخ ذلك آية الأنفال، فقال: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ﴾، وفي إسناده على بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.

وأخرجه أيضاً الدارقطني.

وأخرج نحوه ابن سعد، عن أبي الزبير.

وفي ذلك دليل على أن الآية في توريث ذوي الأرحام محكمة، وبها

نسخ ما كان من الميراث بالمخالفة.

[متى يصار إلى العُول؟]:

(فإن تزاحمت الفرائض فالعَوْلُ)(١)، وذلك هو الحق الذي لا يمكن الوفاء بما أمر الله به؛ إلا بالمصير إليه.

وقد أوضح الماتن ذلك في رسالة مستقلة سماها «إيضاح القول في إثبات مسألة العَول»، ودفع جميع ما قاله النافون للعول.

وقد أوضحت المقام في «دليل الطالب على أرجع المطالب»، فليراجع.

[من يرث ولد الملاعنة والزانية؟]:

(ولا يرث ولد الملاعنة والزانية؛ إلا من أمه وقرابتها، والعكس)؛ لحديث سهل بن سعد في «الصحيحين» وغيرهما في حديث الملاعنة: «أن ابنها كان ينسب إلى أمه، فجرت السنة: أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها».

وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها.

وفي إسناده أبو محمد(٢).

<sup>(</sup>١) (يقال: عالت الفريضة: إذا ارتفعت وزادت سهامها على أصل حسابها الموجَب عن عدد واريثها، ؛ كذا في «النهاية».

<sup>(</sup>٢) ويشهد له ما قبله.

وأخرج أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، من حديث واثلة ابن الأسقع: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال:

(إن المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عنه؛ قال الترمذي: حسن غريب، وفي إسناده عمر بن روبة (١) التغلِبي، وفيه مقال.

وقد صحح هذا الحديثُ الحاكمُ.

وأخرج أحمد، وأبو داود، من حديث ابن عباس، قال: قال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-:

«لا مساعاة (٢) في الإسلام، من ساعى في الجاهلية؛ فقد ألحقته بعَصَبته، ومن ادعى ولداً من غير رِشْدة (٣)؛ فلا يرث ولا يورث.

وأخرج الترمذي، من حديث عمرو بن شعيب ،عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-:

«أيما رجل عناهر بحرّة أو أمة؛ فنالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث،؛،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «رويبة»؛ وهو خطأ؛ صوابه: «رُوبة» ؛ بضم الراء وسكون الواو؛ كما ضبطه ابن حجر في «التقريب».

والحديث رواه الحاكم في «المستدرك» وصححه (ج٤: ص٣٤).(ش)

قلت : والحديث قد ضعفه شيخنا الألباني في «الإرواء» (١٥٧٦).

<sup>(</sup>٢) المساعاة: الزنا؛ يقال: ساعت الأمة ؛ إذا فجرت، وساعاها فلان؛ إذا فجر بها. (ش)

<sup>(</sup>٣) رِشْدة: بكسر الراء، وإسكان الشين؛ يقال: هذا ولد رشدة؛ إذا كان لنكاح صحيح. ويجوز فتح الراء أيضاً. (ش)

قلت : وقد ضعفه الشيخ شاكر في تعليقه على «المسند» (٣٤١٦).

وفي إسناده أبو محمد عيسى بن موسى القرشي الدمشقي؛ قال البيهقي: ليس بشهور (١).

وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب ـ أيضاً ـ عن أبيه، عن جده: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قضى أن كل مستلحق ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة، وذلك فيما استلحق في أول الإسلام.

وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي الشامي، وفيه مقال(٢).

وقد أجمع العلماء على أن ولد الملاعنة وولد الزنا لا يرثان من الأب، ولا من قرابته، ولا يرثونهما، وأن ميراثهما يكون لأمهما ولقرابتها، وهما يرثان منهم.

[متى يرث المولود؟]:

(ولا يرث المولود إلا إذا استهل)؛ لحديث أبي هريرة عند أبي داود، عن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال: «إذا استهل المولود ورث» (٣)، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وفيه مقال معروف.

وقد رُوي عن ابن حبان تصحيحه.

وأخرج أحمد في رواية ابنه عبدالله في «المسند» عن المسور بن مخرمة

<sup>(</sup>١) وثقه دحيم. (ش)

قلت : والحديث في "صحيح سنن ابن ماجه، (٢٢١٧).

<sup>(</sup>٢) وهو -أيضاً- في اصحيح سنن ابن ماجه؛ (٢٢١٨).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح بشواهده؛ كما في الإرواء (١٧٠٧).

وجابر بن عبدالله، قالا: قضى رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-:

«لا يرث الصبي حتى يستهل) (١).

وأخرجه أيضاً الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي، بلفظ:

«إذا استهل السقط صلي عليه وورث»(۱)، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم، وهو ضعيف.

قال الترمذي: وروي مرفوعاً، والموقوف أصح، وبه جزم النسائي، وقال الدارقطني في «العلل»: لا يصح رفعه.

والمراد بالاستهلال: صدور ما يدل على حياة المولود من صياح، أو بكاء، أو نحوهما.

ولا خلاف بين أهل العلم في اعتبار الاستهلال في الإرث.

(وميراث العتيق لمعتقه، ويسقط بالعُصبَات، وله الباقي بعد ذوي السهام)؛ لحديث: «الولاء لمن أعتق»، وهو ثابت في «الصحيح».

وأخرج أحمد عن قتادة، عن سلمى بنت حمزة: «أن مولاها مات وترك ابنته، فورّث النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- ابنته النصف، وورّث يعلى النصف، وكان ابن سُلمى»(٢)، ورجال أحمد رجال الصحيح، ولكن

<sup>(</sup>١) انظر االصحيحة، (١٥٢-١٥٣) لشيخنا.

<sup>(</sup>٢) انظر ﴿إواء الغليلِ (١٦٩٦) لشيخنا الألباني.

قتادة لم يسمع من سُلمي بنت حمزة.

وأخرجه أيضاً الطبراني.

وأخرج الدارقطني من حديث ابن عباس: «أن مولى لحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- ابنته النصف، وابنة حمزة النصف».

وأخرج ابن ماجه نحوه من حديث ابنة حمزة.

وكذلك أخرجه النسائي، وفي إسناده محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف.

وقد وقع الاختلاف في اسم ابنة حمزة، فقيل: سلمى، وقيل: فاطمة.

وفي الحديثين دليل على أن لذوي سهام العتيق سهامهم، والباقي للمعتق أو لعُصَته.

وقد وقع الخلاف فيمن ترك ذوي أرحامه ومعتقه؛ فروي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس: أن مولى العتاق لا يرث؛ إلا بعد ذوي الأرحام، وذهب غيرهم إلى أنه يقدم على ذوي الأرحام، ويأخذ الباقي بعض ذوي السهام، ويسقط بالعصبات.

وقد روي: أن المولى كان لحمزة، واستدل به من قال: إنه يكون اذوي سهام المعتق الباقي بعد ذوي سهام العتيق.

والصحيح: أنه مولى ابنة حمزة.

وقد أخرج ابن أبي شيبة، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي –صلى الله تعالى عليه وآله وسلم– قال:

"إن ميراث الولاء للأكبر من الذكور، ولا ترث النساء من الولاء؛ إلا ولاء من أعتقن، أو أعتقه من أعتقن، "(١).

وأخرج البيهقي، عن علي، وعمر، وزيد بن ثابت: أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء؛ إلا ولاء من أعتقن (١).

وأخرج البرقاني على شرط الصحيح، عن هُذيل بن شرحبيل، قال: جاء رجل إلى عبدالله بن الزبير، فقال: إني أعتقت عبداً لي وجعلته سائبة، فمات وترك مالاً ولم يدع وارثاً؟ فقال عبدالله: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإنا كان أهل الجاهلية يسيبون، وأنت ولي نعمته؛ فلك ميراثه، وإن تأثمت وتحرجت في شيء؛ فنحن نقبله ونجعله في بيت المال.

[بيان تحريم بيع الولاء وهبته]:

(ويحرم بيع الولاء وهبته)؛ لحديث ابن عمر في «الصحيحين»، وغيرهما عن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: أنه نهى عن بيع الولاء وهبته.

وفي الباب أحاديث -قد تقدم بعضها-:

<sup>(</sup>١) قلت: ليس في «المصنف» (١١ / ٣٨٨ ، ٣٩٠) إلا آثار موقوف في هذا الباب؛ ليس منها شيء مرفوع.

منها: حديث: «الولاء أحمة كأحمة النسب؛ لا يباع ولا يوهب» (١)، وقد صححه ابن حبان.

والبيهقي من حديث ابن عمر أيضاً.

وقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز بيع الولاء وهبته، وخالف في ذلك مالك، وتقدمه بعض الصحابة.

[لا توارث بين ملتين]:

(ولا توارث بين أهل ملتين)؛ لما أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، وابن السكن، من حديث عبدالله بن عمرو: أن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال:

«لا يتوارث أهل ملتين شتّى».

وأخرج الترمذي، من حديث جابر مثله بدون لفظ: «شتى (۲)»، وفسي إسناده ابن أبي ليلى.

وأخرج البخاري، وغيره من حديث أسامة، عن النبي -صلى الله تعالى

<sup>(</sup>٢) صححه شيخنا في «الإرواء» (١٦٦٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شيئاً»؛ وهو يوافق بعض نسخ «أبي داود»، ولكن الصحيح: «شتى»؛ وهو الذي شرح عليه الشارحون ، وهو الموافق لنسخة «التحقيق» لابن الجوزي العتيقة الصحيحة؛ التي بدار الكتب المصرية؛ انظر «عون المعبود» (٣/ ٥٥).

ويوافق رواية الدارقطني (٤٥٧): «لا يتوارث أهل ملتين شتى مختلفتين»؛ فهذا اللفظ يؤكد أن الرواية: «شتى»؛ للوصف بالاختلاف.(ش)

عليه وآله وسلم- قال:

«لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»؛ وهو أيضاً في «مسلم».

وأخرج البخاري، وغيره حديث: «وهل ترك لنا عَقيل من رَباع؟!»، وكان عقيل وطالب كافرين.

وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يرث المسلم من الكافر، ولا الكافر من المسلم، والخلاف في توارث الملل الكفرية المختلفة.

وعموم حديث عبدالله بن عمرو وجابر يقتضي عدم التوارث.

قال في «المسوى»:

«والكفر ملة واحدة؛ يرث اليهودي من النصراني، وبالعكس».

أقول: وأمّا المرتد؛ فكافر ليس من أهل ملة الإسلام، فقد شملته الأحاديث المتقدمة.

فمن زعم أنه يرث مال المرتد قرابته المسلمون؛ فعليه الدليل الصالح للتخصيص.

[بيان أنه لا يجوز للقاتل أن يرث من المقتول]:

(ولا يرث القاتل من المقتول)؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال:

«لا يرث القاتل شيئاً».

أخرجه أبو داود(١)والنسائي، وأعله الدارقطني، وقوَّاه ابن عبدالبر.

وأخرج مالك في «الموطأ»، وأحمد، وابن ماجه، والنسائي، والشافعي، وعبدالرزاق، والبيهقي عن عمر بن الخطاب، قال: سمعت النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- يقول:

«ليس لقاتل ميراث» وفيه انقطاع.

وأخرج الدارقطني، من حديث ابن عباس مرفوعاً:

«لا يرث القاتل شيئاً» وفي إسناده كَثِير بن سُليم (١)، وهو ضعيف.

وأخرج البيهقي عنه حديثاً آخر بلفظ: «من قتل قتيلاً فإنه لا يرثه؛ وإن لم يكن له وارث غيره».

وفي لفظ: «وإن كان والده أو ولده»، وفي إسناده عمرو بن برق<sup>(۲)</sup>، وهو ضعيف.

وأخرج الترمذي، وابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ: «القاتل لا

<sup>(</sup>١) أنا في شك كثير من نسبة هذا الحديث لأبي داود؛ لأني لم أجدهُ في «السنن»، ولم ينسبه ابن حجر في «التلخيص» إليه؛ والشوكاني إنما يأخذ من «التلخيص»؛ والله أعلم. (ش)
قلت: بل هو فيه (٤٥٦٤)-مطولاً-؛ وصححه شيخنا في «الإرواء» (١٦٧١).

<sup>(</sup>۲) في الأصل: «مسلم»؛ وهو خطأ صححناه من «تلخيص الحبير»، ومن كتب التراجم. (ش)

(٣) لم أجد له ترجمة؛ ولكن نقل تضعيفه ابن حجر في «التلخيص» (ص٢٦٥)؛ ويفهم تضعيفه أيضاً من كلام لأحمد، وعبد الرزاق؛ نقله البخاري في «التاريخ الصغير» (ص٢١٤). (ش)
قلت: وقد ضعف الحديث شيخنا الألباني في «الإرواء» (١٦٧٧) بهذا اللفظ.

يرث» وفي إسناده إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة، وهو ضعيف.

وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً، وهي تدل على أنه لا يرث القاتل؛ من غير فرق بين العامد والخاطيء، وبين الدية وغيرها من مال المقتول.

وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأكثر أهل العلم.

وقال مالك والنخَعي: إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية، وهو تخصيص بغير مخصص (١).

ويردُّه على الخصوص ما أخرجه الطبراني: أن عمر بن شيبة (٢) قـــتل امرأته خطأ، فقال النبي –صلى الله تعالى عليه وآله وسلم–:

«أعقلها ولا ترثها».

وما أخرجه البيهقي: أن عَديّاً الجُذامي<sup>(٣)</sup> كان له امرأتان اقتتلتا، فرمي إحداهما فماتت، فلما قدم رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- أتاه

<sup>(</sup>١) بل استدلوا بحديث فيه التفرقة بين قتل الخطإ والعمد؛ وفيه كلام طويل.

والظاهر ؛ أنه ضعيف؛ أنظر انصب الراية، (٢ / ٣٣٤ - ٣٣٥) للزيلعي. (ش)

<sup>(</sup>٢) ليس في الصحابة من هذا اسمه! وإنما تبع المؤلف الشوكاني ، والشوكاني تبع نسخة «التلخيص»؛ وفيها خطأ من الناسخ؛ وصوابه: «عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي، عن أبيه»؛ وأبوه - هذا - اختلف في اسمه كثيراً، وفي إسناد الحديث إليه.

ونقل ابن الأثير عن سعيد القرشي ، قال: «ما أرى له صحبة»؛ انظر «أسد الغابة» (٣ / ٨)، و«الإصابة» (٣ / ٢١٨ – ٢١٩). (ش)

قلت: والصواب أن هذا الحديث موقوف على عليٌّ من قوله.

<sup>(</sup>٣) عدي - هذا - مختلف في إسناد الحديث إليه؛ انظر «أسد الغابة» (٣ / ٣٩١ - ٣٩٤)، و«الإصابة» (٤ / ٣٩١). (قر)

فذكر ذلك له، فقال له:

«أعقلها ولا ترثها».

وأخرج البيهقي أيضاً: أن رجلاً رمى بحجر فأصاب أمه، فطالب في ميراثها، فقال له -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-:

«حقُّك من ميراثها الحجر»، وأغرمه الدية، ولم يعطه من ميراثها شيئاً.

وفي الباب آثار عن جماعة من الصحابة مصرّحة بذلك؛ ساقها البيهقي وغيره.

قلت: وعليه عامة أهل العلم: أن من قتل مورَّثه لا يرثه؛ عمداً كان القتل أو خطأ.

إلا أن أبا حنيفة قال: قتل الصبى لا يمنع الميراث! كذا في «المسوى».

[بيان إرث المماليك]:

وأما إرث المماليك من بعضهم البعض، أو من مواليهم؛ فقد قيل: إنه وقع الإجماع على أن الرق من موانع الإرث، وفي دعوى الإجماع نظر؛ فإن الخلاف في كون العبد يملك أو لا يملك معروف، ومقتضى ذلك إثبات الميراث.

وليس في المقام ما يدل على عدم الإرث، وقد ورد من حديث ابن عباس: أن رجلاً مات على عهد رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله

وسلم-، ولم يترك وارثاً إلا عبداً؛ فأعطاه ميراثه، أخرجه أحمد، وأهل «السنن»، وحسنه الترمذي (١)، وقد قيل: إنه صرف إليه ذلك صرفاً، وهو خلاف الظاهر.

<sup>(</sup>١) حديث ضعيف ؛ انظر االإرواء؛ (١٦٦٩) لشيخنا.





# ٧٧- كتاب الجهاد والسير

[الفصل الأول: أحكام الجهاد]

[فضل الجهاد والترغيب فيه]:

(الجهاد)(١)؛ قد ورد في فضله والترغيب فيه من الكتاب والسنة ما هو معروف، وقد أفرد ذلك بالتأليف جماعة من أهل العلم، وحررت فيه كتاب «العبرة بما جاء في الغزو والشهادة والهجرة»، وهو أجمع ما جمع في ذلك في هذا القطر والعصر.

وقد أمر الله بالجهاد بالأنفس والأموال، وأوجب على عباده أن ينفِروا إليه، وحرم عليهم التثاقل عنه.

وصح عن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- أنه قال:

«لَغَدْوَة (٢) أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها»، وهو في «الصحيحين»، وغيرهما من حديث أنس.

<sup>(</sup>١) ■ (فائدة): قال شيخ الإسلام في «الاختيارات» (ص ١٨٤): «والجهاد: منه ما هو باليد، ومنه ما هو باليد، ومنه ما هو بالقلب والدعوة والحجة واللسان والرأي والتدبير والصناعة؛ فيجب بغاية ما يمكنه، ويجب على القَعَدة لعذر أن يخلفوا الغزاة في أهليهم ومالهم». (إن)

<sup>(</sup>٢) الغدوة: المرة من الغدو، وكذلك الروحة: المرة من الرواح. (ش)

وثبت عنه ﷺ أنه قال: «إن الجنة تحت ظلال السيوف»، كما في «الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي موسى، وابن أبي أوفى.

وثبت في "صحيح البخاري"، وغيره: أن النبي ﷺ قال:

«من اغبرت قدماه في سبيل الله؛ حرّمه الله على النار».

وثبت عنه على الله قال: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها»، كما في «الصحيحين» من حديث سهل بن سعد.

وأخرج أهل «السنن»(۱) -وصححه الترمذي- من حديث معاذ بن جبل: أن النبي ﷺ قال:

«من قاتل في سبيل الله فَواق(٢) ناقة؛ وجبت له الجنة».

فناهيك بعمل يوجب الله لصاحبه الجنة، ويحرمه على النار، ويكون مجرد الغدو إليه أو الرواح منه خيراً من الدنيا وما فيها.

[متى يكون الجهاد فرض عين؟ ومتى يكون فرض كفاية؟]:

(فرض كفاية) ؛ لما أخرجه أبو داود، عن ابن عباس قال: ﴿ وَإِلاَ تَنفُرُوا يَعْدَبُكُم عَذَابًا اليما ﴾، و ﴿ ما كان لاهل المدينة. . . ﴾ إلى قوله: ﴿ يعملون ﴾ :

<sup>(</sup>۱) ■ رواه أبو داود (۱/ ۳۹۹)، والترمـذي (۳ / ۱۵)؛ من طريقين عن مـالك بن يُخَامِر، عن معاذ؛ فهو إسناد صحيح.

وله شاهد عن أبي هريرة؛ أخرجه الترمذي (٣/ ١٤)، وقال: «حديث حسن». (ق) (٢) بفتح الفاء وضمها: وهو ما بين الحلبتين من الراحة. (ش)

نسختها الآية التي تليها: ﴿وما كان المؤمنون﴾»، وقد حسنه ابن حجر (١).

قال الطبري: يجوز أن يكون ﴿إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً﴾ خاصاً، والمراد به من استنفره النبي ﷺ فامتنع، قال ابن حجر: والذي يظهر لي أنها مخصوصة وليست بمنسوخة، وقد وافق ابن عباس على دعوى النسخ عكرمة والحسن البصري؛ كما روى ذلك الطبري عنهما.

ومن الأدلة الدالة على أنه فرض كفاية: أنه كان ﷺ يغزو تارة بنفسه، وتارة يرسل غيره ويكتفي ببعض المسلمين، وقد كانت سراياه وبعوثه متعاقبة، والمسلمون بعضهم في الغزو وبعضهم في أهله.

وإلى كونه فرض كفاية ذهب الجمهور.

وقال الماوردي: إنه كان فرض عين على المهاجرين دون غيرهم.

وقال السهيلي: كان عيناً على الأنصار.

وقال ابن المسيب: إنه فرض عين.

وقال قوم: إنه كان فرض عين في زمن الصحابة.

أقول: الأدلة الواردة في فرضية الجهاد كتاباً وسنة:أكثر من أن تكتب

 <sup>(</sup>١) ■ وهو كما قال الحافظ - رحمه الله - ؛ وإنما لم يصححه مع أن رجاله كلهم ثقات؛ لأن أحدهم - وهو على بن الحسين بن واقد - في حفظه ضعف.

وقد أشار الحافظ إلى هذا في ترجمته من التقريب،؛ فقال: «صدوق يهم»، والحديث في «السنن» (٢/ ٣٩٢).(ن)

ههنا، ولكن لا يجب ذلك إلا على الكفاية، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، وقبل أن يقوم به البعض هو فرض عين على كل مكلف، وهكذا يجب على من استنفره الإمام أن ينفر، ويتعين ذلك عليه ولهذا توعد الله صبحانه من لم ينفر مع رسول الله ﷺ.

ويدل على عدم وجوب الجهاد على الجميع قولُه -عز وجل-: ﴿وَمَا كَانَ المؤمنُونَ لَيَنْفُرُوا كَافَة﴾، فتُحمل هذه الآية على أنه قد قام بالجهاد من المسلمين من يكفي، وأن الإمام لم يستنفر غير من قد خرج للجهاد.

وبهـذا تعـرف أن الجـمع بين هذه الآيات ممكن، فـلا يصـار إلى القـول بالترجيح أو النسخ.

وأما غزو الكفار، ومناجزة أهل الكفر، وحملهم على الإسلام، أو تسليم الجزية، أو القتل؛ فهو معلوم من الضرورة الدينية؛ ولأجله بعث الله حتالى- رسله وأنزل كتبه، وما زال رسول الله على منذ بعثه الله حسبحانه- الى أن قبضه إليه جاعلاً هذا الأمر من أعظم مقاصده ومن أهم شؤونه.

وأدلة الكتاب والسنة في هذا لا يتسع لها المقام، ولا لبعضها.

وما ورد في موادعتهم أو في تركهم إذا تركوا المقاتلة؛ فذلك منسوخ باتفاق المسلمين بما ورد من إيجاب المقاتلة لهم على كل حال؛ مع ظهور القدرة عليهم، والتمكن من حربهم، وقصدهم إلى ديارهم (١).

وأما غزو البغاة إلى ديارهم- فإن كان ضررهم يتعدى إلى أحدٍ من أهل

<sup>(</sup>١) وهي شروطٌ معتبَرَةٌ قويَّةٌ.

الإسلام؛ إذا ترك المسلمون غزوهم إلى ديارهم- فذلك واجب دفعاً لضررهم، وإن كان ضررهم لا يتعدى؛ فقد أخلوا بواجب الطاعة للإمام، والدخول فيما دخل فيه سائر المسلمين، ولا شك أن ذلك معصية عظيمة.

لكن إذا كانوا مع هذا مسلّمين للواجبات، غير ممتنعين من تأدية ما يجب تأديته عليهم؛ تركوا وشأنهم؛ مع تكرير الموعظة لهم، وإقامة الحجة عليهم.

وأما إذا امتنعوا من ذلك؛ فقد تظاهروا بالبغي، وجاهروا بالمعصية، وقد قال الله -عز وجل-: ﴿فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ﴾، وقد أجمع الصحابة على العزيمة التي عزمها أبو بكر الصديق -رضي الله عنه-من المقاتلة لمن فرق بين الصلاة والزكاة.

وسيأتي الكلام على صفة مقاتلة البغاة في الفصل الذي عقده الماتن لذلك.

[لا يُشترط السلطان العادل لوجوب الجهاد]:

(مع كل بر وفاجر)؛ لأن الأدلة الدالة على وجوب الجهاد -من الكتاب والسنة- وعلى فضيلته والترغيب فيه وردت غير مقيدة بكون السلطان أو أمير الجيش عادلاً.

بل هذه فريضة من فرائض الدين، أوجبها الله -تعالى- على عباده المسلمين؛ من غير تقييد بزمن أو مكان أو شخص، أو عدل أو جُور.

فتخصيص وجوب الجهاد بكون السلطان عادلاً ليس عليه أثارةٌ من علم، وقد يبلي الرجل الفاجر في الجهاد ما لا يبليه البارُّ العادل، وقد ورد بهذا الشرع؛ كما هو معروف.

وأخرج أحمد في «المسند» -من رواية ابنه عبدالله (۱)-، وأبو داود (۲)، وسعيد بن منصور من حديث أنس، قال: قال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-:

«ثلاث من أصل الإيمان: الكف عـمن قـال: لا إله إلا الله، لا تكفّره بذنب، ولا تخرجه عن الإسلام بعمل، والجهاد ماضٍ مذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل».

ولا يعتبر في الجهاد إلا أن يقصد المجاهد بجهاده أن تكون كلمة الله هي العليا كما ثبت في حديث أبي موسى في «الصحيحين» ، وغيرهما، قال:

سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياءً؛ فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال:

«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا؛ فهو في سبيل الله».

[في جهاد التطوع: لا بد من إذن الوالدين]:

(إذا أذن الأبـوان)؛ لحديث عبدالله بن عمرو، قال: جاء رجل إلى النبي

<sup>(</sup>۱) الأحسن التعبير بأن يقول: وأخرج عبد الله بن أحمد في «زوائد مسند أبيه»؛ لأن أحمد لم يرو عن ابنه ما زاد؛ بل عبد الله روى عن أبيه «المسند»، وروى في أثنائه بعض أحاديث زائدة عن غير أبيه ؛ وقد كثر للشارح هذا التعبير؛ وهو خطا! .(ش)

 <sup>(</sup>۲) ■ ومن طريقه رواه أبو داود (١/ ٣٩٧)؛ فكان اللائق بالمؤلف أن يشير لذلك، ولكن أنى له
 هذا؛ وهو لا ينقل من الأصول؟!

ثم إن إسناده ضعيف؛ فيه يزيد بن أبي نُشْبة؛ وهو مجهول. (لي)

-صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- فاستأذنه في الجهاد، فقال: «أحيُّ والداك؟»، قال: نعم، قال: «ففيهما فجاهد»(١).

وفي رواية لأحمد، وأبي داود، وابن ماجه: قال: يا رسول الله! إني جثت أريد الجهاد معك، ولقد أتيت وإن والديّ يبكيان؟ قال: «فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما».

وقد أخرج هذا الحديث مسلم من وجه آخر (٢).

وأخرج أبو داود (٣) من حديث أبي سعيد، أن رجلاً هاجر إلى النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- من اليمن، فقال: «هل لك أحد باليمن؟»، فقال: أبواي، فقال: «أذنا لك؟»، فقال: لا، فقال: «ارجع إليهما واستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد؛ وإلاً فبرهما»، وصححه ابن حبان.

وأخرج أحمد (١) والنسائي، والبيهقي من حديث معاوية بن جاهمة السُّلمي: أن جاهمة أتى النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- فقال: يا رسول الله! أردت الغزو، وجئتك أستشيرك، ؟ فقال: «هل لك من أم؟»، قال: نعم، فقال: «الزمها؛ فإن الجنة عند رجليها»، وقد اختُلف في إسناده اختلافًا كثيرًا.

<sup>(</sup>١) ■ لعله سقط من قلم المؤلف أو الناسخ: ﴿ ﴿ وَأَهُ الْبَخَارِي وَمُسَلِّمٌ ۗ ﴾ فقد أخرجاه.

ويشعر بهذا عطفه بقوله: ﴿وَفِي رَوَايَةٌ لَأَحْمَدُ. . . ٩ . (ن)

<sup>(</sup>٢) ■ (٨/ ٣)؛ وهو عند مسلم باللفظ الآخر. (ن)

<sup>(</sup>٣) ■ في ﴿سننه؛ (١ / ٣٩٦)؛ وَسنده ضعيف، وإن صححه الحاكم (٢/٤٠٤).

وأما حديث ابن عمرو قبله؛ فصحيح بروايتيه. (ن)

<sup>(</sup>٤) ■ في «المسند» (٣/٤٢٤)، والنسائي (٢/٤٥)، وصححه الحاكم (٢/١٠٤)، ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي (٩/ ٢٦). (ن)

وقد ذهب الجمهور إلى أنه يجب استئذان الأبوين في الجهاد، ويحرم إذا لم يأذنا أو أحدهما؛ لأن بِرَّهما فرض عين، والجهاد فرض كفاية، قالوا: وإذا تعين الجهاد فلا إذن.

ويدل على ذلك ما أخرجه ابن حبان من حديث عبدالله بن عمر (۱)، قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- فسأله عن أفضل الأعمال؟ قال: «الصلاة»، قال: ثم مه؟ قال: «الجهاد»، قال: فإن لي والدين، قال: «آمرك بوالديك خيراً»، فقال: والذي بعثك نبياً ؛ لأجاهدن ولأتركنهما، قال: «فأنت أعلم».

قالوا: وهو محمول على جهاد فرض العين، أي: حيث يتعين على من له أبوان أو أحدهما؛ توفيقاً بين الحديثين (٢).

[الجهاد بإخلاص يكفّر الخطايا؛ إلا حقوق الآدميين]:

(وهو مع إخلاص النية يكفر الخطايا؛ إلا الدين)؛ لحديث أبي قتادة عند مسلم، وغيره أن رجلاً قال: يا رسول الله! أرأيت إن قتلت في سبيل الله؛ يكفر عن خطاياي؟ فقال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-:

<sup>(</sup>١) ■ الصواب: «عمرو» بالواو؛ كذلك ذكره الحافظ في «الفتح» (٦/٦) برواية ابن حبان.

ومن حديثه رواه أحمد في «المسند» رقم (٦٦٠٢)؛ عن ابن لهيعة: حدثني حيي بن عبدالله، أن أبا عبدالرحمن حدثه عنه، وابن لَهيعَة ضعيف.(ن)

<sup>(</sup>٢) ولعل الأحسن في التوفيق بين الحديثين؛ أن يجعل ذلك إلى رأي الإمام أو المكلف ، فإن كانت المصلحة تقضى بأحدهما؛ وجب تقديمه.

وقـد كـان المهـاجـرون والأنصـار يجـاهدون، ولم نر في شيء من الـروايات أنهم كـانوا يلتـزمـون استنذان الوالدين في كل غزو! (ش)

«نعم؛ وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر؛ إلا الدَّيْن؛ فإن جبرائيل عليه السلام قال لى ذلك».

وأخرج مثله أحمد(١) والنسائي من حديث أبي هريرة.

وأخرج مسلم، وغيره من حديث عبد الله بن عُمر: أن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال:

«يُغفر الله للشهيد كل ذنب؛ إلا الدَّيْن فإن جبرائيل عليه السلام قال لي ذلك».

وأخرج الترمذي -وحسّنه- من حديث أنس نحوه.

(ولحق به)؛ أي: بالدَّيْنِ كل (حقوق الآدميين) ؛ من غير فرق بين دم، أو عرض، أو مال؛ إذ لا فرق بينها.

[بيان حكم الاستعانة بالمشركين في الجهاد]:

(ولا يستعان فيه)؛ أي: في الجهاد (بالمشركين؛ إلا لضرورة) ؛ لقوله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- لمن أراد الجهاد معه من المشركين:

«ارجع فلن أستعين بمشرك»، فلما أسلم استعان به، وهو في «صحيح مسلم»، وغيره من حديث أبي هريرة (٢).

<sup>(</sup>۱) ■ في «المسند» (۲/ ۳۰۸)؛ وسنده صحيح على شرط مسلم، والنسائي (۲ / ۲۱)؛ بسند آخر حسن. (ك)

 <sup>(</sup>۲) ■ هذا سبق قلم من المؤلف - رحمه الله -؛ وإنما الحديث من رواية عائشة - رضي الله عنها - ؛ وإنما الحديث من رواية عائشة - رضي الله عنها - ؛ كذلك هو في قصحيح مسلم (٥/ ٢٠٠ - ٢٠١)، وقمشكل الآثار (٣/ ٢٣٦)، وقالمسند (٣/ ٢٠ - ١٤٨ ، ١٤٨ - ١٤٩)، وقسنن البيهقي (٣/ ٣٧). (ن)

وأخرج أحمد، والشافعي، والبيهقي، والطبراني نحوه من حديث حبيب (١) بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده، ورجال إسناده ثقات.

وأخرج أحمد، والنسائي، من حديث أنس، قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا تستضيئوا بنار المشركين»، وفي إسناده أزهر بن راشد، وهو ضعيف، وبقية إسناده ثقات.

وقد أخرج الشافعي (٢) من حديث ابن عباس: أن النبي ﷺ استعان بناس من اليهود يوم خيبر.

وأخرجه أبو داود في «مراسيله» من حديث الزهري.

وأخرجه أيضًا الترمذي مرسلاً.

وقد أخرج أحمد، وأبو داود، وابن ماجه من حديث ذي مِخْبَر (٣) قال:

 <sup>(</sup>١) ■ كذا، والصواب: خبيب - بالخاء المعجمة مصغراً - ؛ كما في «المسند» (٣/ ٤٥٤)،
 والبيهقي(٩/ ٣٧).

وقال: «جده خبيب بن يساف له صحبة».

وأبوه في حكم المجهول عندي؛ لأنه لم يوثقه إلا ابن حبان، وأوردهُ ابن أبي حاتم ( ٢ / ٢ / ٢٠)؛ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.(ن)

 <sup>(</sup>۲) ■ ومن طريقه رواه البيهقي (۹ / ۵۳)، وقال (۹ / ۳۷): «لم أجده إلا من حديث الحسن ابن عمارة؛ وهو ضعيف».

قلت: ويشهد له أنه صح أن النبي ﷺ دعا اليهود في غزوة أحد إلى أن يقاتلوا معه أبا سفيان؛ كما رواه الطحاوب (٣/ ٢٣٩).

ثم تبين أن فيه جهالة: «الضعيفة» (٦٠٩٢).(ن)

<sup>(</sup>٣) بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الباء - ويقال: بميم مفتوحة بدل الباء - ؛ وهو ابن أخي النجاشي. (ش)

سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«ستصالحون الروم صلحًا، وتغزون أنتم وهم عدوًا من ورائكم».

وقد ذهب جماعة من العلماء إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين، وذهب آخرون إلى جوازها.

وقد استعان النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- بالمنافقين في يوم أحد، وانخزل<sup>(١)</sup> عنه عبدالله بن أبَيِّ بأصحابه.

وكذلك استعان بجماعة منهم في يوم حُنين.

وقد ثبت في السير أن رجلاً يقال له: قزمان، خرج مع النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- يوم أحد وهو مشرك، فقتل ثلاثة من بني عبدالدار حملة لواء المشركين؛ حتى قال عَلَيْنَا :

«إن الله ليأزر (٢) هذا الدين بالرجل الفاجر».

وخرجت خُزاعة مع النبي ﷺ على قريش عام الفتح وهم مشركون.

فيجمع بين الأحاديث؛ بأن الاستعانة بالمشركين لا تجوز إلا لضرورة؛ لا إذا لم تكن ثمّ ضرورة (٣).

<sup>(</sup>١) انخزل - بالزاى - ؛ أى: انفرد. (ش)

<sup>(</sup>٢) يقال: أزره أزراً ، وآزره؛ إذا أعانه.

وقرأ ابن عامر: ﴿فَازَرُهُ فَاسْتَغَلَّظُهُ﴾، وقرأ الباقون: ﴿فَآزِرُهُ﴾.﴿شُ

<sup>(</sup>٣) ■ انظر رأي الشافعي في «الأم» (٤ / ٨٩)؛ ففيه تفصيل جيد. (ن)

[متى تجب على الجيش طاعة الأمير؟]:

(وتجب على الجيش طاعة أميرهم؛ إلا في معصية الله)؛ لحديث أبي هريرة في «الصحيحين»، وغيرهما، أن النبي ﷺ قال:

«من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني».

وعن ابن عباس في قوله -تعالى-: ﴿اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الأمر منكم﴾؛ قال: «نزلت في عبدالله بن حُذافة بن قيس بن عدي، بعثه رسول الله -صلى الله تعالى عليه آله وسلم- في سرية».

أخرجه أحمد(١)، وأبو داود، وهو في «الصحيحين».

وفيهما -أيضاً- من حديث علي، قال: بعث رسول الله عليه سرية، واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فعصوه في شيء، فقال: أجمعوا لي حطباً ،فجمعوا، ثم قال: أوقدوا ناراً، فأوقدوا، ثم قال: ألم يأمركم رسول الله عليه أن تسمعوا وتطيعوا! فقالوا: بلى، قال: فادخلوها، فنظر بعضهم إلى بعض، وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله عليه من النار، فكانوا كذلك حتى سكن غضبه، وطفئت النار، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله عليه، فقال:

 <sup>(</sup>١) ■ في «المسند» رقم(٣١٢٤)، و«السنن» (١ / ٤٠٩) بسند صحيح على شرط الشيخين ؛
 وقد أخرجاه وبقية أصحاب «السنن» إلا ابن ماجه.

واعلم أن الآية - وإن كان نزولها في طاعة الأمراء - ؛ فهي بعمومها تشمل العلماء أيضاً ، وهذا اختيار ابن القيم في فإعلام الموقعين» (١ / ١٠، ٥٣، ٥٤) ، (٢ / ٣٢٩) ، وابن كثير(١ / ٥١٨). (٣)

«لو دخلوها لم يخرجوا منها أبداً»، وقال:

«لا طاعة في معصية الله؛ إنما الطاعة في المعروف».

والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وفيها التصريح بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما تجب طاعة الأمراء ما لم يأمروا بمعصية الله.

[على الأمير مشاورة الغزاة والرفق بهم]:

(وعليه)؛ أي: على الأمير (مشاورتهم ،والرفق بهم، وكفَّهم عن الحرام)؛ لدخول ذلك تحت قوله: ﴿وشاوِرهم في الأمر﴾، وقد كان رسول الله ﷺ يشاور الغزاة معه في كل ما ينوبه، ووقع منه ذلك في غير موطن.

وأخرج مسلم، وغيره من حديث أنس: أن النبي عَلَيْتُم شاور أصحابه حين بلغه إقبال أبي سفيان. . . ، والقصة مشهورة، وأجاب عليه سعد بن عبادة بقوله: «والذي نفسي بيده؛ لو أمرتنا أن نُخِيضَها البحر لأخضناها».

وأخرج أحمد، والشافعي (١) من حديث أبي هريرة، قال: ما رأيت أحداً قط كان أكثر مشورةً لأصحابه من رسول الله ﷺ.

وأخرج مسلم، وغيره من حديث عائشة، قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«اللهم! مَنْ وَلِيَ من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم؛ فارفق به».

<sup>(</sup>١) وهو في «مسند الشافعي» (٦٢٦) منقطعاً

وليس هو في «مسند أحمد»! وغزاهُ السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٥٩) لابن أبي حاتم ، وعلّقه الترمذي (٤/ ٤/٤) بصيغة التمريض.

وروى أبو الشيخ -نحوه- في (أخلاق النبي ﷺ (٧٦٣)؛ عن عائشة؛ بسند ضعيف.

وأخرج مسلم -أيضاً- من حديث مَعْقِل بن يسار، عن النبي عَلَيْكُون، قال:

«ما من أمير يلي أمور المسلمين، ثم لا يجتهد لهم، ولا ينصح لهم؛ إلا لم يدخل الجنة».

وأخسرج أبو داود<sup>(۱)</sup> من حديث جابر، قال: «كان رسول الله ﷺ يَتَخَلَّف في المسير، فيُرجي الضعيف، ويردف ويدعو لهم».

وأخرج أحمد، وأبو داود من حديث سهل بن معاذ، عن أبيه، قال: غزونا مع رسول الله ﷺ غزوة كذا وكذا، فضيق الناس الطريق، فبعث رسول الله ﷺ منادياً فنادى:

«من ضيَّق منزلا، أو قطع طريقاً؛ فلا جهاد له».

وفي إسناده إسماعيل بن عياش، وسهل بن معاذ ضعيف(٢).

وقد جاءت الأدلة المفيدة للقطع بوجوب الأمر بالمعروف، والنهي عن

<sup>(</sup>۱) **■ في:** قالسنن، (۱ / ۲۱۱)؛ وسنده صحيح. (ن)

 <sup>(</sup>٢) ■ قلت: هذا الإطلاق ليس بصواب ؛ بل الصواب التفصيل في سهل ، وكذا في إسماعيل.
 أما الأول؛ فقال الحافظ فيه: ﴿لا بأس به إلا في روايات زبان عنه›.

قلت: وهذه ليست منها.

وأما إسماعيل؛ فهو ثقة في روايته عن الشاميين؛ وهذه منها. فإنه يرويه أسيد بن عبدالرحمن الخثممي؛ وهوشامي رمليٌّ ثقة، وسائر الرواة ثقات.

فالحديث حسن إن شاء الله تعالى.

وهو في «السنن» (١/ ٤١٠)، و«المسند» (٣/ ٤٤١). (ن)

المنكر، وأحق الناس بذلك الأمير.

[مشروعية التورية إذا أراد غزواً]:

(ويشرع للإمام إذا أراد غزواً أن يوري بغير ما يريده)؛ لحديث كعب بن مالك، عن النبي ﷺ: أنه كسان إذا أراد غروة ورَّى بغسيرها، وهو في «الصحيحين»، وغيرهما.

## [مشروعية الاستطلاع إذا أراد الإمام غزواً]:

(و) يشرع له (أن يُذكي (١) العيون، ويستطلع الأخبار)؛ لحديث جابر في «الصحيحين»، وغيرهما: أن النبي عَلَيْهُ قال يوم الأحزاب:

«من يأتيني بخبر القوم؟»، قال الزبير: أنا... الحديث.

وثبت في «صحيح مسلم»، وغيره: أن النبي ﷺ بعث عيناً ينظر عِير أبي سفيان.

وثبت أنه بعث من يأتيه بمقدار جيش المشركين يوم بدر، وغيره.

وكان يأمر من يستطلع أخبار العدو، ويقف في المواضع التي بينه وبينهم.

وذلك مدوّن في الكتب الموضوعة في السيرة والغزوات.

[مشروعية ترتيب الجيش واتخاذ الرايات]:

(و) يشرع له أن (يرتب الجيوش، ويتخذ الرايات والألوية)، وقد وقع منه

<sup>(</sup>١) 🗖 أي: يرسل. (ن)

وَيُظِيِّةٍ من ترتيب جيوشه عند ملاقاته للعدو ما هو مشهور، وكان يامر بعضاً يقف في هذا المكان، وآخرين في المكان الآخر، وقال للرماة يوم أحد: إنهم يقفون حيث عينه لهم، ولا يفارقوا ذلك المكان، ولو تخطّفه هو ومن معه الطير.

وقد كانت له رايات؛ كما في حديث ابن عباس عند الترمذي (٢)، وأبي داود، قال: كانت راية رسول الله ﷺ سوداء، ولواؤه أبيض.

وأخرج أبو داود من حديث سِمَاك بن حرب، عن رجل من قومه، عن آخر منهم، قال: رأيت راية رسول الله ﷺ صفراء، وفي إسناده مجهول.

وأخرج أهل «السنن»، والحاكم، وابن حبان من حديث جابر: أن النبي عَلَيْكُ دخل مكة ولواؤه أبيض<sup>(۱)</sup>.

وفي حديث الحارث بن حسان: أنه رأى في مسجد رسول الله ﷺ رايات سوداً، أخرجه الترمذي، وابن ماجه، ورجاله رجال الصحيح.

وفي الباب أحاديث.

[وجوب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال]:

(وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال: إما الإسلام، أو

<sup>(</sup>١) ■ في «السنن» (٣/ ٢٤)، وقال: «حديث غريب».

قلت: وسنده حسن، ولم أجدُّهُ في «أبي داود»؛ وإنما عزاه المباركفوري في«شرح الترمذي» لابن ماجه، والحاكم.(ن)

 <sup>(</sup>۲) ■ قلت: وفيه شريك القاضي؛ وهو ضعيف لسوء حفظه، وكأنه لذلك استغربه الترمذي!
 وذكر عن البخاري أن متن الحديث خطأ، وأن الصواب: دخل مكة وعليه عمامة سوداء. (ن)

الجزية، أو السيف)؛ لحديث سليمان بن بريدة، عن أبيه عند مسلم، وغيره قال: كان رسول الله ﷺ إذا أمَّر أميراً على جيش أو سريةٍ؛ أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال:

"اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا، ولا تغلّوا، ولا تغلّوا، ولا تقتلوا وليداً، وإذا لقيت عدوك من المسركين؛ فادعهم إلى ثلاث خصال \_ أو خلال \_ فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام؛ فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الاسلام؛ فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك؛ فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها؛ فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين؛ يجري عليهم الذي يجري على المسلمين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء؛ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا؛ فاسالهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، وإن أبوا؛ فاستعن بالله عليهم وقاتلهم...» الحديث.

وفي الباب أحاديث.

وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تقديم الدعوة لمن لم تبلغهم الدعوة، ولا تجب لمن قد بلغتهم.

وذهب قوم إلى الوجوب مطلقاً.`

وقوم إلى عدم الوجوب مطلقاً.

[حكم قتل النساء والشيوخ والأطفال]:

(ويحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا)؛ أن يقاتلوا، فيدفعوا بالقتل

(لضرورة)؛ لحديث ابن عمر في «الصحيحين»، وغيرهما، قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي عَلَيْقِيْر، فنهى رسول الله عَلَيْقِيْر عن قتل النساء والصبيان.

وأخرج أبو داود من حديث أنس: أن رسول الله ﷺ قال:

«لا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا صغيراً، ولا امرأة،، وفي إسناده خالد بن الفَرْز (١)، وفيه مقال.

وأخرج أحمد (٢)، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي من حديث رباح (٣) بن ربيع؛ أنه قال ﷺ:

«لا تقتلوا ذرِّيَّة ولا عَسِيفاً»، والعَسِيف: الأجير.

وأخرج أحمد(١٤) من حديث ابن عباس، أن النبي ﷺ قال:

«لا تقـتلوا الولدان، ولا أصـحـاب الصـوامع»، وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وهو ضعيف، وقد وثقه أحمد.

وأخرج أحمد أيضاً، والإسماعيلي في "مستخرجه" من حديث كعب بن

<sup>(</sup>١) الفَرْز؛ بكسر الفاء وفتحها وسكون الراء وآخره زاي. (ش)

قلت وهو حسن بالشواهد؛ فانظر «الصحيحة» (٧٠١).

<sup>(</sup>٢) ■ في المسند، (٣/ ٤٨٨)؛ وسنده صحيح، ثم رواه(٤/ ١٧٨ – ١٧٩). (ني)

 <sup>(</sup>٣) اختلف في اسمه ؛ هل هو (رباح) بفتح الراء والباء، أو (رياح) بكسر الراء وبالياء المثناة؟ والراحج الثاني ؛ وبه جزم البخاري ، وابن حبان، والدارقطني، وابن عبد البر ، وغيرهم. (ش)
 (٤) (١/ ٢٠٠) بسند ضعيف ، ولكن له شواهد تحسنه.

مالك (١) ، عن عمه: أن النبي ﷺ حين بعث إلى ابن أبي الحُقَيْق بخيبر؛ نهى عن قتل النساء والصبيان، ورجاله رجال الصحيح (٢).

وأخرج أحمد، والترمذي –وصححه– من حديث سمُرة مرفوعاً، بلفظ: «اقتلوا شيوخ المشركين، واستحيوا شرخهم (۳)».

وقد قيل: إنه وقع الاتفاق على المنع عن قتل النساء والصبيان؛ إلا إذا كان ذلك لضرورة؛ كأن يتترّس بهم المقاتلة أو يقاتلون.

وقد أخرج أبو داود في «المراسيل» عن عكرمة: أن النبي عَلَيْهُم مر بامرأة مقتولة يوم حنين، فقال: «من قتل هذه؟» ، فقال رجل: أنا يا رسول الله! غنمتها وأردفتها خلفي، فلما رأت الهزيمة فينا؛ أهوت إلى قائم سيفي لتقتلني، فقتلتها، فلم ينكر عليه رسول الله عَلَيْهُ.

## ووصله الطبراني في «الكبير»<sup>(٤)</sup>.

(١) كذا في الأصل! وفي «نيل الأوطار»: «ابن كعب بن مالك ، عن عمه»؛ وكلاهما مشكل! ولم أستطع العثور على الحديث في «مسند أحمد»، ولم أعرف من (ابن كعب) هذا؟!

فإنه إن كان المراد به أحد أبناء كعب بن مالك الأنصاري السلمي الشاعر - وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم - ؛ فقد نص ابن حجر في «الإصابة» على أنه ليس له أخ ؛ فلا يكون - إذن - لابنه عم! وإن كان غَيْرَهُ؛ فلا أدري من هو؟! والعلم عند الله! (ش)

(٢) ■ قلت: وكذا هو في «المجمع» (٥/ ٣١٥)، وقال: ﴿رواه أحمد ورِجاله رِجَال الصحيح».
 وقد رواه البيهقي في ﴿سننه ﴿ ٩/ ٧٧)؛ وسنده صحيح.

وابن كعب لم يسم، وله خمسة أولاد، وكلهم ثقات من رجال الشيخين؛ غير ابنه محمد؛ فمن رجال مسلم. (ن)

(٣) الشرخ: الشاب.

قال أحمد بن حنبل: «الشيخ لا يكاد يسلم، والشباب أقرب إلى الإسلام»؛ نقله ابن حجر في «التلخيص» (٣٧٠). (ش)

(٤) وفي سنده الحجاج بن أرطأة ؛ وهو ضعيف ، وانظر «التلخيص الحبير» (١٢/٤)، و«المراسيل» (٣٣٣).

قلت: قال الشافعي: النهي عن قتل نسائهم وصبيانهم إنما هو في حال التمييز والتفرد، وأما البيات فيجوز، وإن كان فيه إصابة ذراريهم ونسائهم.

#### [المثلة حرام]:

(والمشلة)؛ لما تقدم قريباً في حديث سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن جده، وفيه: «ولا تمثلوا».

وأخرج نحو ذلك أحمد، وابن ماجه من حديث صفوان بن عسَّال.

وأحاديث النهي عن المثلة كثيرة.

### [حكم الحرق بالنار للمحارب والمتاع والمال]:

(والإحراق بالنار)؛ لحديث أبي هريرة عند البخاري، وغيره، قال: بعثنا رسول الله ﷺ في بعث، فقال:

«إن وجدتم فلاناً وفلاناً \_ لرجلين \_ فاحرقوهما بالنار»، ثم قال حين أردنا الخروج:

«إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما».

وأما تحريق الشجر والأصنام والمتاع؛ فقد ثبت الإذن بذلك عن الشارع؛ إذا كان فيه مصلحة.

### [حكم الفرار من الزحف]:

(و) يحرم (الفرار من الزحف إلا إلى فئةٍ)، وقد نطق بذلك القرآن

الكريم؛ قال الله -تعالى-: ﴿ومن يولُّهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتالِ أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ﴾.

وثبت في «الصحيحين»، وغيرهما: أن الفرار من الزحف هو من السبع الموبقات.

ولا خلاف في ذلك في الجملة، وإن اختلفوا في مسوغات الفرار.

وقد جوز الله –تعالى– الفرار إلى الفئة.

وأما التحرف للقتال؛ فهو وإن كان فيه تولية الدبر؛ لكنه ليس بفرار على الحقيقة.

قال في «المسوى»:

«قوله: ﴿متحرّفاً لقتال﴾: هو أن ينصرف من ضيق إلى سعة، أو من سُفل إلى علو، أو من مكان منكشف إلى مستتر، ونحو ذلك مما هو أمكن له في القتال.

قوله: ﴿ أَو متحيزاً ﴾؛ أي: يصير إلى حيز فئة من المسلمين؛ يستنجدهم ويقاتل معهم.

وبالجملة؛ يجب ثبات المسلمين يوم الزحف في مقابلة زحفهم من الكفار، والفرار حينتذ كبيرة.

[حكم تبييت العدو ليلاً]:

(ويجوز تبييت الكفار)؛ لحديث الصَّعب بن جثَّامة في «الصحيحين»،

وعيرهما، أن رسول الله صلى- الله تعالى عليه آله وسلم- سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون، فيصاب من نسائهم وذراريهم؟ ثم (١) قال: «هم منهم».

وأخرج أحمد (٢)، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه من حديث سلمة ابن الأكوع، قال: بيَّتنا هوازن مع أبي بكر الصديق، وكان أمّره علينا رسول الله عَلَيْلَةِ. والبيات: هو الغارة بالليل.

قال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل، وأن يبيّتوا، وكرهه بعضهم، قال أحمد وإسحاق: لا بأس به؛ أن يبيّت العدو ليلاً.

### [الكذب في الحرب جائز]:

(والكذب في الحرب) ؛ لما ثبت عند مسلم (٣) ، وغيره من حديث جابر: أن رسول الله ﷺ لما بعث محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف؛ قال: يا رسول الله! فأذن لي فأقول، قال: «قد فعلت»؛ يعني: يأذن له بأن يخدعه عقال ولو كان كذباً؛ كما وقع منه في هذه القصة، وهي أيضاً في «البخاري».

 <sup>(</sup>١) ■ لعل حرف: (ثم) مقحم؛ فإنه لا معنى له؛ وليس هو في رواية البخاري (٤/ ٢١).
 ومسلم (٥/ ١٤٤).

وفي رواية له: ﴿فقالٍ ﴾ . (ن

<sup>(</sup>٢) ■ في «المسند» (٤٦/٤)؛ وسنده صحيح على شرط مسلم.

وقد أخرجه في اصحيحه (٥/ ١٥٠) نحوه. (١٥)

<sup>(</sup>٣) 🖿 في اصحيحه (٤ / ١٨٤ – ١٨٥)، وفي اللبخاري، (٦/ ١١٩ – ١٢٠). (ويا:

وأخرج مسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة، قالت: لم أسمع النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- يرخص في شيء من الكذب- بما يقول الناس- إلا في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.

وهذا الكذب المذكور هنا: هو التعريض والتلويح بوجه من الوجوه؛ ليخرج عن الكذب الصرَّاح؛ كما قاله جماعة من أهل العلم(١).

[الخداع في الحرب جائز]:

(والخداع) في الحرب؛ لما في «الصحيحين» من حديث جابر، قال: قال رسول الله ﷺ:

«الحرب خَدْعَة<sup>(٢)</sup>».

وفيهما من حديث أبي هريرة، قال: سمّى النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- الحرب خَدْعةً.

قال النووي: واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن؛ إلا أن يكون فيه نقض عهد.

<sup>(</sup>١) ■ كذا قال! والظاهر خلافه؛ وهو الذي رجحه النووي، فقال: «الظاهر اباحة حَقيقة الكذب في الأمور الثلاثة، لكن التعريض أولى»، وقال ابن العربي: «الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقاً بالمسلمين لحاجتهم إليه»؛ ذكره في «الفتح» (٦/ ١٢١). (ن)

<sup>(</sup>٢) بفتح الخاء وإسكان الدال؛ وهي أفصح الروايات وأصحها؛ كما قال ابن الأثير.(ش)

### [الفصل الثاني: أحكام الغنائم]

[كيف تقسم الغنيمة على الجيش والمصارف الأخرى؟]:

(وما غنمه الجيش كان لهم أربعة أخماسه، وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه)؛ لقوله -تعالى-: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيءٍ فأن الله خمسه وللرسول ولذي القربى (٢) واليتامى والمساكين﴾.

قلت: اتفق أهل العلم على أن الغنيمة تخمس؛ فالخمس للأصناف التي ذكرت في القرآن، وأربعة أخماسها للغانمين.

وقوله -تعالى-: ﴿فَأَنْ للهُ خَمْسُهُ﴾: ذهب عامة أهل العلم إلى أن ذكر الله -تعالى- فيه للتبرك به، وإضافة هذا المال إليه لشرفه، ثم بعد ما أضاف جميع الخمس إلى نفسه بين مصارفها.

واختلفوا في سهم ذوي القربي:

قال أبو حنيفة: إنما يُعطون لفقرهم.

وقال الشافعي: لقرابتهم مِنْ رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- كالميراث، غير أنه أعطى القريب والبعيد من ذوي القربى، ولا يفضل عنده فقير على غني، ويعطى الرجل سهمين والمرأة سهماً، ومن ذلك ما ورد في القرآن في الفيء والغنيمة.

<sup>(</sup>٢) ■ أي: قرابة النبي ﷺ؛ وهم بنو هاشم، وبنو عبد المطلب، عند جمهور العلماء.

وفي ذلك حديث صحيح عن جبير بن مطعم: أنه ﷺ قسم يوم خيبر لبني عبد المطلب وبني هاشم؛ رواه أبوداود (٢/ ٣١). (ن

وأخرج أبو داود، والنسائي من حديث عمرو بن عَبَسَة، قال: صلى بنا رسول الله ﷺ إلى بعير من المغنم، فلما سلّم؛ أخذ وبرة من جنب البعير، ثم قال: «ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا؛ إلا الخمس، والخمس مردود فيكم».

وأخرج نحوه أحمد، والنسائي، وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت، وحسنه ابن حجر.

وأخرج نحوه -أيضًا- أحمد، وأبو داود، والنسائي، ومالك، والشافعي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وحسّنه أيضًا ابن حجر.

وروي نحو ذلك أيضًا من حديث جُبير بن مُطعم والعرباض بن سارية.

[كيف توزع الغنيمة بين الفارس والراجل؟]:

(ويأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم، والراجل سهماً)؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث.

منها حديث ابن عمر في «الصحيحين»، وغيرهما، وله ألفاظ فيها التصريح بأن النبي ﷺ أسهم للفارس وفرسه ثلاثة أسهم، وللراجل سهماً.

. وفيهما معنى ذلك من حديث أنس، ومن حديث عروة البارِقي.

ومنها حديث الزبير بنحو ذلك عند أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وحديث أبي رُهُم عند الدارقطني، وأبي يعلى، والطبراني. وحديث أبي هريرة عند الترمذي، والنسائي.

وحديث جرير عند مسلم، وغيره.

وحديث عتبة بن عبدٍ عند أبي داود.

وحديث جابر، وأسماء بنت يزيدَ عند أحمد.

وفي الباب أحاديث.

وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الفارس يأخذ له ولفرسه سهمين، والراجل سهماً، وتمسكوا بحديث مُجَمّع بن جارية عند أحمد، وأبي داود (١)، وقال: قُسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -على ثمانية عشر سهماً، وكان الجيش ألفاً وخمسمائة؛ فيهم ثلثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين، والراجل سهماً.

وهذا الحديث في إسناده ضعف.

قال أبو داود: إن فيه وهماً، وإنه قال: ثلثمائة فارس! وإنهم كانوا مائتين.

[يتساوى القوي والضعيف من أفراد الجيش]:

(ويستوي في ذلك القوي والضعيف، ومن قاتل ومن لم يقاتل)؛ لحديث

<sup>(</sup>۱) ■ في «السنن» (۱/ ٤٢٩ – ٤٣٠) ، (۲ / ٤٠)، وكذا الحاكم (٢/ ١٣١)، وقال: «صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي.

قلت: وفيه يعقوب بن مُجَمَّع بن يزيد ؛ لم يوثقه غير ابن حبان، وفي «التقريب»؛ أنه مقبول؛ يعنى: عند المتابعة . (ن)

ابن عباس عند أبي داود (١) والحاكم، وصححه أبو الفتح (٢) في «الاقتراح» على شرط البخاري: أن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قسم غنائم بدر بالسوي بعد وقوع الخصام بين من قاتل ومن لم يقاتل، ونزول قوله-تعالى-: ﴿يسالونك عن الأنفال﴾ .

وأخرج نحوه أحمد برجال الصحيح من حديث عبادة بن الصامت.

وأخرج أحمد من حديث سعد بن مالك، قال: قلت: يا رسول الله! الرجل يكون حامية القوم؛ ويكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال:

«ثكلتك أمك ابن أم سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟!».

وأخرجه البخاري أيضاً، والنسائي عن مصعب بن سعد، قال: رأى سعد أن له فضلاً على من دونه، فقال النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟!».

وأخرج نحوه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي -وصحّحه-.

قال في «الحجة البالغة»:

«ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش· كالبريد والطليعة والجاسوس ـ يسهم

<sup>(</sup>۱) ■ في «السنن» (۱/ ٤٣٠)، والحاكم (١/ ١٣١ - ١٣٢)، وقال: «صحيح؛ فقد احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بدواد بن أبي هند».

قلت: وهو كما قال، وقول الذهبي: «قلت: هو على شرط البخاري»؛ خطأ؛ لأن البخاري لم بحتج بداود.(ع)

<sup>(</sup>٢) ■ هو الإمام ابن دقيق العيد؛ واسمه: محمد بن على بن وهب القشيري الصعيدي. (ك)

له؛ وإن لم يحضر الواقعة؛ كما كان لعثمان يوم بدر».

[تنفيل بعض الجيش جائزٌ بحسب المصلحة]:

(ويجوز تنفيل بعض الجيش) ؛ لما أخرجه مسلم، وغيره: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- أعطى سَلَمة بن الآكوع سهم الفارس وسهم الراجل؛ جمعهما له.

وأخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي -وعزاه المنذري في «مختصر السنن» إلى مسلم-: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- نفّل سعد بن أبي وقاص يوم بدر سيفاً.

وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.

وحكى بعض أهل العلم الإجماع عليه.

واختلف العلماء؛ هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس؟

وقد ورد في تنفيل السرية حديث حبيب بن مسلمة عند أحمد، وأبي داود، وابن ماحه، وصححه ابن الجارود، وابن حبان، والحاكم: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- نقل الربع بعد الخمس في بدأته، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته (۱).

وأخرج نحوه أحمد، وابن ماجه، والترمذي، وصححه ابن حبان من حديث عبادة بن الصامت.

<sup>(</sup>١) انظر «صحيح ابن ماجه» (٢٣٠٢).

وأخرج أحمد وأبو داود، وصححه الطحاوي من حديث مَعَنْ بن يزيد، قال: سمعت رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- يقول: «لا نفل إلا بعد الخمس».

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- كان ينفّل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك كله.

وفيهما: أنه نقل بعض السراياً بعيراً بعيراً.

وفي الباب أحاديث.

قال في «الحجة البالغة»:

«وعندي: إن رأى الإمام أن يزيد لركبان الإبل، أو للرماة شيئاً، أو يفضل العِراب على البراذين (١) لشيء دون السهم؛ فله ذلك بعد أن يشاور أهل الرأي، ويكون أمراً لا يختلف عليه لأجله.

وبه يجمع اختلاف سير النبي ﷺ وأصحابه في الباب، .

[للإمام صفي وسهم]:

(وللإمام الصفي وسهمه كأحد الجيش)؛ لحديث يزيد بن عبد الله بن الشّخير عند أبي داود والنسائي، وسكت عنه أبو داود (٢)، والمنذري قال: كنا

<sup>(</sup>١) العراب: الخيل العربية، والبراذين: التركية.

 <sup>(</sup>۲) 
 قي (ببننه) (۲/۲۲)؛ وسنده إلى الرجل صحيح على شرطهما. (ن)

بالمِرْبَدِ (١)؛ إذ دخل رجل معه قطعة أديم، فقرأناها، فإذا فيها:

«من محمد رسول الله إلى بني زهير بن أُقَيْش<sup>(۲)</sup>:

إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وأديتم الخمس من المغنم، وسهم النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- وسهم الصفي؛ فأنتم آمنون بأمان الله ورسوله».

فقلنا: من كتب لك هذا؟ قال: رسول الله عَلَيْقِ.

قال المنذري: ورواه بعضهم عن يزيد بن عبدالله، وسمى الرجل النَّمِر ابن تَوْلُب.

وأخرج أبو داود (٣)عن الشعبي -مرسلاً- قال: كان للنبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سهم يدعى الصفي؛ إن شاء عبداً، وإن شاء أمة، فرساً؛ يختاره قبل الخمس.

وأخرج أبو داود أيضًا من حديث ابن عون (١) مرسلاً نحوه.

- (١) بكسر الميم وإسكان الراء وفتح الباء: محلة بالبصرة من أشهر محالها وأطيبها. (ش)
  - (٢) بضم الهمزة وفتح القاف وإسكان الياء وآخره شين معجمة.
  - (٣) في (السنن؛ (٢/ ٣٥)؛ وسنده على إرساله صحيح على شرطهما. (ك)
- (٤) هو عبدالله بن عون بن أرطبان: ثقة ثَبْتٌ؛ وليس الجديث من مرسله، كما ذكر المصنف؛ بل هو من روايته عن محمد - وهو وابن سيرين - مرسلاً؛ كذلك رواه أبو داود (٢/ ٣٥)بسند صحيح، ثم قال:

كان يضرب له بسهم مع المسلمين وان لم يشهد، والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء.

وصححه الحافظ (٧/ ٣٨٦)، وجعله تفسيراً للصفي. (ل

وأخرج أحمد، والترمذي (١) -وحسنه- من حديث ابن عباس: أن النبي عَيْلَةً تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر.

وأخرج أبو داود (٢) من حديث -عائشة-، قالت: كانت صفيّة من الصفي. وأخرج أبو داود أيضاً من حديث أنس نحوه.

ويعارضه ما في «الصحيحين»، وغيرهما من حديث أنس -أيضاً- قال: صارت صفية لدِحية الكلبي، ثم صارت لرسول الله ﷺ.

وفي رواية: إنه اشتراها منه بسبعة أرؤس.

[ما جاء في الرضخ من الغنيمة لمن حضر]:

(ويرضخ من الغنيمة لمن حضر)؛ لحديث ابن عباس عند مسلم، وغيره: أنه ساله سائل عن المرأة والعبد؛ هل كان لهما سهم معلوم إذا حضرا البأس؟ فأجاب: أنه لم يكن لهما سهم معلوم؛ إلا أن يحذيا (٣) من غنائم القوم.

 <sup>(</sup>١) ■ في «سننه» (٢/ ٣٨٢ - ٣٨٣)، وكذا الحاكم (٢/ ١٢٩)؛ وصححه، ووافقه الذهبي؛ وفيه نظر؛ لأنه من رواية عبدالرحمن بن أبي الزناد، وفي حفظه ضعف، والظاهر أنه حسن الحديث. (٣)

 <sup>(</sup>۲) ■ في «السنز» (۲/ ۳۵)؛ وسنده صحيح، وكذا حديث أنس الذي بعده صحيح، وحديث عائشة صححه ابن حبان، والحاكم كما في «الفتح» (۳۸٦/۷).

وهذا الحديث يفصله حديث أنس الآتي في «الصحيحين»، أي: أن النبي عَلَيْهُ لم يصطفها لنفسه مباشرة؛ بل بعد ما أعطاها لدحية، ثم استرجعها منه بسبعة أرؤس؛ تعويضاً له، كما بينه الحافظ في «الفتح» (٧/ ٣٧٩). (ن)

 <sup>(</sup>٣) حذاه حذواً: أعطاه ، وأحذيته من الغنيمة: أعطيته منها.
 والحذوة - بكسر الحاء وضمها مع إسكان الذال فيها -: العطية (ش)

وفي لفظ: أن النبي ﷺ كان يغزو بالنساء؛ فيداوين الجرحى، ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم (١٠)؛ فلم يضرب لهن».

وأخرج أبو داود (٢)، وابن ماجه، والترمذي -وصححه- من حديث عُمير مولى آبي اللحم: أنه شهد خيبر مع مواليه، فأمر له ﷺ بشيء من خُرُثي (٢) المتاع.

وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي من حديث حَشْرَج بن زياد، عن جدته، أم أبيه: أنها خرجت مع النبي عَلَيْ غزوة خيبر سادسة ست نسوة، فبلغ رسول الله عَلَيْ ، فبعث إلينا، فجئنا، فرأينا فيه الغضب، فقال: «مع من خرجتن؟! وبإذن من خرجتن؟!» ، فقلنا: يا رسول الله! خرجنا نغزل الشعر، ونعين في سبيل الله، ومعنا دواء للجرحي، ونناول السهم ونسقي السويق، فقال: «قمن فانصرفن (3)، حتى إذا فتح الله عليه خيبر؛ أسهم لنا كما أسهم للرجال، قال: فقلت لها: يا جدة! وما كان ذلك؟ قالت: تمراً.

وفي إسناده رجل مجهول، وهو حَشْرَج.

 <sup>(</sup>۱) في الأصل: «وأما السهم»؛ وصححناه من «صحيح مسلم» (٥ / ١٩٧) ، و «نيل الأوطار»
 (٨ / ١١٣).

وفي رواية الترمذي (١ / ٢٩٤): ﴿يُسْهِم ؛ بالياء ؛ مضارع (أسهم ). (ش)

 <sup>(</sup>۲) قبي «السنن» (۱/ ۲۲۹)؛ من طريق أحمد؛ وهو في «المسند» (۲۲۳/۰) و «الدارمي» (۲
 ۲۲۲)؛ وسنده صحيح. (ن)

 <sup>(</sup>٣) الحُرثي - بضم الحاء المعجمة، وإسكان الراء، وكسر الثاء، وتشديد الياء -: أردأ المتاع والغنائم؛ وهي سِقط المتاع (ش)

 <sup>(</sup>٤) لفظ الحديث كله هنا هو لفظ أبي داود (٣/ ٢٦)؛ إلا قوله: «فانصرفن»؛ فإنه ليس فيه؛
 بل هو في رواية «مسند أحمد بن حنبل» (٥/ ٢٧١). (ش)

وقال الخطابي: إسناده ضعيف لا تقوم به الحجة.

وأخرج الترمذي عن الأوزاعي -مرسلاً- قال: أسهم النبي ﷺ للصبيان بخيبر.

وحديث حَشْرَج -كما عرفت- ضعيف، وهذا مرسل؛ فلا ينتهضان لمعارضة ما تقدم.

وقد حُمل الإسهام هنا على الرضخ جمعاً بين الأحاديث.

وقد اختلف أهل العلم في ذلك: فذهب الجمهور إلى أنه لا يسهم للنساء والصبيان؛ بل يرضخ لهم فقط إن رأى الإمام ذلك.

[للإمام إيثار المؤلفين]:

(ويؤثر المؤلَّفين إن رأى في ذلك صلاحاً) ؛ لحديث أنس في «البخاري»، وغيره: أن النبي ﷺ قسم الغنائم في أشراف قريش تأليفاً لهم، وترك الأنصار والمهاجرين.

وهكذا ثبت في «الصحيح» من حديث ابن مسعود وغيره: أن النبي ﷺ أعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى عُيينة مثل ذلك، وأعطى أناساً من أشراف العرب.

والقصة مشهورة مذكورة في كتب السير بطولها.

والمراد بأشراف قريش: أكابر مسلمة الفتح؛ كأبي سفيان بن حرب،

وسهيل بن عمرو، وحُويطب بن عبدالعزى، وحكيم بن حِزام، وصفوان بن أمية.

#### [المالك أحق عاله إذا رده الكفار]:

(وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين؛ كان لمالكه)؛ لحديث عمران بن حصين عند مسلم، وغيره: أن العضباء ناقة رسول الله عليه أصيبت، فركبتها امرأة من المسلمين، ورجعت إلى رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- وقد كانت نذرت أن تنحرها إن نجاها الله عليها-، فقال النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد».

وأخرج البخاري، وغيره عن ابن عمر: أنه ذهب فرس له، فأخذه العدو، فظهر عليهم المسلمون، فرد عليه في زمن رسول الله ﷺ، وأبق عبد له، فلحق بأرض الروم، وظهر عليه المسلمون، فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي ﷺ.

وفي رواية لأبي داود: أن غلاماً لابن عمر أبق إلى العدو، فظهر عليه المسلمون، فرده رسول الله ﷺ إلى ابن عمر ولم يقسم.

وقد ذهب الشافعي، وجماعة من أهل العلم إلى أن أهل الحرب لا علكون بالغلبة شيئاً من أموال المسلمين، ولصاحبه أخذُه قبل الغنيمة وبعدها.

وروي عن علي، والزهري، وعمرو بن دينار، والحسن: أنه لا يرد أصلاً، ويختص به أهل المغانم.

وروي عن عمر، وسليمان بن ربيعة، وعطاء، والليث، ومالك، وأحمد، وآخرين: إن وجده صاحبه قبل القسمة؛ فهو أحق به، وإن وجده بعد القسمة؛ فلا يأخذه إلا بالقيمة.

وقد رُوِيَ عن ابن عباس الدارقطنيُّ مثل هذا التفصيل مرفوعاً، وإسناده ضعيف جداً.

ورُوي عن الفقهاء السبعة.

قال في «المسوى»:

«وعليه أكثر أهل العلم في الجملة، ولهم في التفاصيل اختلاف».

[بيان تحريم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل تقسيمها]:

(ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف)؛ لحديث رُويفع بن ثابت عند أحمد (١١)، وأبي داود، والدارمي، والطحاوي، وابن حبان: أن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال:

«لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتناول مغنماً حتى يقسم، ولا يلبس ثوباً من فَيء المسلمين، حتى إذا أخلقه رده فيه، ولا أن يركب دابة

<sup>(</sup>۱) ■ في «المسند؛ (۱۰۸/٤، ۱۰۸ – ۱۰۹)، وأبو داود (۱/٤٢٤)، والمدارمي (۲۲٦/۳ – ۲۲۷ ) بإسناد رجاله كلهم ثقات، وابن إسحاق إنما يخشى تدليسه، وقد صرح بالتحديث في رواية لأحمد؛ فالحديث حسن الإسناد.

وقد توبع عند البيهقي(٩/ ٦٢). (٣)

من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه»، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وفيه مقال معروف.

وقال ابن حجر: إن رجال إسناده ثقات، وقال أيضاً: إن إسناده حسن.

وأخرج البخاري من حديث ابن عمر، قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه.

زاد أبو داود<sup>(۱)</sup>: فلم يؤخذ منهما الخمس، وصحح هذه الزيادة ابن حبان.

وأخرج أبو داود (١)، والبيهقي -وصححه من حديث ابن عمر - أيضاً-: أن جيشاً غنموا في زمن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- طعاماً وعسلاً؛ فلم يأخذوا منهم الخمس.

وأخرج مسلم، وغيره من حديث عبدالله بن مُغَفَّل، قال: أصبت جراباً من شحم يوم خيبر، فالتزمته، فقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً، فالتفتُّ، فإذا رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- متبسماً.

وأخرج أبو داود (٢)، والحاكم، والبيهقي من حديث ابن أبي أوفى، قال: أصبنا طعاماً يوم خيبر، وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه، ثم ينطلق.

<sup>(</sup>١) ■ في (سننه) (١/ ٤٢٣)؛ وسنده صحيح على شرط البخاري.

وهو في البيهقي (٩/ ٥٩). (ن)

 <sup>(</sup>۲) ■ في «سننه» (۱/۳۲۱)، والحاكم (۱۲٦/۲)، وقال: «صحيح على شرط البخاري»، وافقه الذهبي، فأصابا. (ن)

وأخرج أبو داود (١) من حديث القاسم مولى عبدالرحمن، عن بعض أصحاب النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-، قال: كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه، حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا، وأخرِجتنا مملوءة منه، وقد تكلم في القاسم غير واحد.

وقد ذهب إلى جواز الانتفاع بالطعام والعلف للدواب بغير قسمة الجمهور؛ سواء أذن الإمام أو لم يأذن.

وقال الزهري: لا يَاخذ شيئاً من الطعام ولا غيره.

وقال سليمان بن موسى: يأخذ؛ إلا أن ينهى الإمام.

قال مالك في «الموطأ»:

«لا أرى باسًا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله؛ قبل أن تقع في المقاسم».

وقال أيضاً: «أنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام؛ يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو؛ كما يأكلون من الطعام».

وقال: «ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم بينهم؛ أضرّ ذلك بالجيوش».

<sup>(</sup>۱) ■ في «سننه» (۱/ ٤٢٤)، وكذا البيهقي (۹/ ٦١)؛ من طريق ابن حرشف الأزدي، عن القاسم...به، وابن حرشف هذا مجهول ، كما في «التقريب»؛ فهو علة الحديث، ليس القاسم كما فعل الشارح! (ن)

قال: «فلا أرى باساً بما أكل من ذلك كله؛ على وجه المعروف والحاجة إليه، ولا أرى أن يدخر ذلك شيئاً يرجع به إلى أهله.

قلت: وعليه أهل العلم.

[بيان تحريم الغُلول وما جاء في الترهيب منه]:

(ويحرم الغلول)؛ لحديث أبي هريرة في «الصحيحين»، وغيرهما في قصة العبد الذي أصابه سهم، فقال الصحابة: هنيئاً له الشهادة يا رسول الله! فقال:

«كلا والذي نفس محمد بيده؛ إن الشملة لتلتهب عليه ناراً؛ أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم»، قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين، فقال: يا رسول الله! أصبت هذا يوم خيبر، فقال رسول الله ﷺ: «شراك من نار، أو شراكان من نار».

وأخرج مسلم من حديث عمر بن الخطاب، قال: لما كان يوم خيبر؛ قتل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-، فقالوا: فلان شهيد، وفلان شهيد، حتى مروا على رجل، فقالوا: فلان شهيد، فقال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «كلا؛ إني رأيته في النار في بردةٍ غلّها أو عباءةٍ». •

وأخرج البخاري، وغيره من حديث ابن عمر، قال: كان على ثقل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رجل يقال له: كَرْكِرَة (١)، فمات، فقال

<sup>(</sup>١) اختلف في ضبطه: فقيل: بفتح الكافين، وقيل: بكسرهما.

وقال النووي: إنما اختلف في كافه الأولى، وأما الثانية فهي مكسورة اتفاقاً. (ش)

رسول الله ﷺ: «هو في النار»، فذهبوا ينظرون إليه، فوجدوا عباءة قد علها، وقد قال الله -سبحانه-: ﴿ومن يغلل يأت بما غَلّ يوم القيامة﴾.

وثبت في «البخاري»، وغيره من حديث أبي هريرة: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال:

«لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس، على رقبته شاة..» الحديث.

وقد نقل النووي الإجماع على أنه من الكبائر.

وقد ورد في تحريق متاع الغال ما أخرجه أبو داود، والحاكم، والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال، وضربوه، وفي إسناده زهير بن محمد الخراساني(١).

<sup>(</sup>١) زهير ثقة؛ وإنما أنكروا عليه بعض أحاديث؛ وقد روى له الجماعة كلهم ؛ وإنما شكَّ في هذا الحديث البيهقي ؛ فقد ظن أن زهيراً هنا غير زهير بن محمد الخراساني التميمي ، وزعم أنه مجهول.

ولكن الحديث ثابت عن الخراساني ؛ انظر «عون المعبود» (٣ / ٢٣)، و «الجوهر النقي في الرد = على البيهقي» (ج٢: ص٢٠٢).(ش)

<sup>■</sup> قلت: بل انكروا عليه ما كان من رواية أهل الشام عنه، قال البخاري: ما روى عنه أهل الشام؛ فإنه مناكير، وقال أحمد نحوه.

قلت: وهذا الحديث من رواية الوليد بن مسلم الدمشقي عنه؛ فهذا يقتضي الحكم على الحديث بالضعف؛ لاسيما وقد اختُلف على الوليد فيه: فرواه الوليد بن عتبة، وعبد الوهاب بن نجدة: ثنا الوليد، عن عمرو بن شعيب، قوله.

فهذا موقوف على عمرو.

قال الحافظ في «الفتح» (١٤١/١): «وهو الراجح». (ن)

وأخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي، والحاكم، والبيهقي من حديث عمر بن الخطاب، عن النبي على قال: «إذا وجدتم الغالَّ قد غل؛ فأحرقوا متاعه واضربوه»، وفي إسناده صالح بن محمد بن زائدة؛ تكلم فيه غير واحد (۱).

[يجوز للإمام أن يفعل ما هو الأحوط للإسلام والمسلمين في الأسرى]:

(ومن جملة الغنيمة: الأسرى)؛ ولا خلاف في ذلك.

(ويجوز القتل أو الفداء أو المنّ)؛ لقوله -تعالى-: ﴿مَا كَانَ لَنْبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾، وقوله -تعالى-: ﴿فَإِمَا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَا فَـدَاءً﴾.

وقد ثبت عن رسول الله ﷺ القتل للأسرى، وأخذ الفداء منهم، والمن عليهم؛ ثبوتاً متواتراً في وقائع:

ففي يوم بدر قتل بعضهم، وأخذ الفداء من غالبهم.

وأخرج البخاري من حديث جبير بن مطعم: أن النبي ﷺ قال في أسارى بدر: «لو كان مطعم بن عدي حياً، ثم كلمني في هؤلاء النَّتنى؛ لتركتهم له».

<sup>(</sup>١) وقد صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي.

وقال البخاري: هو باطل ليس بشيء.

وقـال الدارقطني: أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد ، وهذا حديث لم يتابع عليه؛ ولا أصل لهذا الحديث عن الرسول ﷺ.

انظر المستدرك (ج۲: ۱۳۷)، و «عون المعبود» (ج۳: ۲۱).(ش)

وفي «مسلم» من حديث أنس: أنه عَلَيْهُ أخذ الثمانين النفر، الذين هبطوا عليه وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم، ثم إن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- أعتقهم، فأنزل الله -عز وجل-: ﴿وهو الذي كفَّ أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ﴾ الآية.

وقد ذهب الجسم إلى أن الإمام يفعل ما هو الأحوط للإسلام والمسلمين في الأسارى؛ فيقتل، أو يأخذ الفداء، أو يَمُنُّ.

وقال الزهري، ومجاهد، وطائفة: لا يجوز أخذ الفداء من أسرى الكفار أصلاً.

وعن الحسن، وعطاء: لا يُقتل الأسير؛ بل يتخير بين المن والفداء.

وعن مالك: لا يجوز المن بغير فداء.

وعن الحنفية: لا يجوز المن أصلاً؛ لا بفداء ولا بغيره.

[الفصل الثالث: أحكام الأسير والجاسوس والهدنة]

[بيان جواز استرقاق الكفار من عرب أو عجم]:

(ويجوز استرقاق العرب)؛ لأن الأدلة الصحيحة قد دلت على جواز استرقاق الكفار،؛ من غير فرق بين عربي وعجمي، وذكر وأنثى، ولم يقم دليل يصلح للتمسك قط في تخصيص أسر العرب بعدم جواز استرقاقهم؛ بل الأدلة قائمة متكاثرة على أن حكمهم حكم سائر المشركين.

منها: حديث أبي هريرة في «الصحيحين»، وغيرهما: أنها كانت عند عائشة سَبِيَّةٌ من بني تميم، فقال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «أعتقيها؛ فإنها من ولد إسماعيل».

وأخرج البخاري ، وغيره: أن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال حين جاء وقد هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد عليهم أموالهم وسبيهم ، فقال لهم رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين؛ إما السبي، وإما المال...» الحديث.

وفي «الصحيحين» ، وغيرهما من حديث ابن عمر: أن جويرية بنت الحارث -من سبي بني المصطلق- كاتبت عن نفسها، ثم تزوجها رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله سلم- على أن يقضي كتابتها، فلما تزوجها؛ قال الناس: أصهار رسول الله ﷺ! فأرسلوا ما بأيديهم من السبي.

وأخرجه أحمد من حديث عائشة.

وقد ذهب إلى جواز استرقاق العرب: الجمهورُ.

وحكى في «البحر» عن الحنفية: أنه لا يُقبل من مشركي العرب إلا الإسلام، أو السيف، واستدل بقوله -تعالى-: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين﴾ الآية.

ولا يخفى أنه لا دليل في الآية على المطلوب، ولو سُلَّم ذلك؛ كان ما وقع منه ﷺ مخصَّصًا لذلك، وقد صرح القرآن الكريم بالتخيير بين المن

والفداء، فقال: ﴿ فإما مَنَّا بعدُ وإما فداءً ﴾، ولم يفرِّق بين عربي وعجمي.

واستدلوا أيضًا بما أخرجه الشافعي، والبيهقي: أن النبي ﷺ قال يوم حنين: «لو كان الاسترقاق جائزًا على العرب؛ لكان اليوم؛ إنما هو أسرى»، وفي إسناده الواقدي، وهو ضعيف جداً.

ورواه الطبراني من طريق أخرى فيها يزيد بن عياض، وهو أشد ضعفًا من الواقدي.

وقد أخذ رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- الفدية من ذكور العرب في بدر، وهو فرع الاسترقاق.

أقول: فقد سبى ﷺ جماعة من بني تميم، وأمر عائشة أن تعتق منهم كما تقدم.

وبالغ ﷺ؛ فقال: «من فعل كذا؛ فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل»، وقال لأهل مكة: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»(١).

والحاصل: أن الواجب الوقوف على ما دلت عليه الأدلة الكثيرة الصحيحة ، من التخيير في كل مشرك بين القتل، والمن، والفداء، والاسترقاق، فمن ادعى تخصيص نوع منهم، أو فرد من أفرادهم ؛ فهو مطالب بالدليل.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث مشهور في السيرة، ولم أقف له على إسناد صحيح.

وإنما رواه ابن إسمحاق بسند معضل، كما تبين من مراجعة «تاريخ ابن كشير» (٤/ ٣٠٠ - ٣٠٠). (ن)

وأما أسر نساء العرب؛ فالأمر أظهر من أن يُذكر، والوقائع في ذلك ثابتة في كتب الحديث: «الصحيحين»، وغيرهما، وفي كتب السير جميعها.

## [حكم قتل الجاسوس]:

(وقتل الجاسوس)، لحديث سلمة بن الأكوع عند البخاري وغيره؛ قال: أتى النبي عَلَيْ عين وهو في سفر، فجلس عند بعض أصحابه يتحدث ثم انسل، فقال النبي عَلَيْ :

«اطلبوه فاقتلوه»، فسبقتهم إليه فقتلته، فنفّلني سلبه.

وهو متفق على قتل الجاسوس الحربي.

وأما المعاهد والذمي؛ فقال مالك والأوزاعي: ينتقض عهده بذلك.

وأخرج أحمد (١)، وأبو داود عن فُرات بن حَيَّان: أن النبي ﷺ أمر بعلقة من بعلة من الأنصار، فمر بعلقة من

<sup>(</sup>١) ■ في «المسند» (٤/ ٣٣٦)؛ من طريق بشسر بن السسري ، وأبو داود (١ / ٤١٣)، وكذا البيهقي (١/ ١٤٧)؛ من طريق محمد بن محبب - كلاهما - ، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مُضَرَّب، عن فرات.

قلت: وهذا سند ظاهر الصحة إلا أن أبا إسحاق -وهو عمرو بن عبدالله السَّبِيعي- مدلس، وأ ـ عنعن؛ ففي صحة الحديث عندي وقفة، والله أعلم.

ورواه الحافظ أبّر العباس بن عقدة؛ من طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق. . . به، ولفظه أتم ؛ فراجعه إن شئت في «الإصابة» (٣/١٩٦). (ص)

<sup>■</sup> قلت: والظاهر أنه اشتبه عليه بـ «محمد بن مجيب»، وهذا متروك؛ بخلاف الأول ؛ فإنه ثقة اتفاقاً. (ن)

(إن منكم رجالاً نكلهم إلى إيمانهم؛ منهم فرات بن حيان، وفي إسناده أبو همام الدلال محمد بن محبّب، ولا يحتج بحديثه (١)، وهو يرويه عن سفيان.

ولكنه قد روى الحديث المذكور عن سفيانَ بِشرُ بنُ السَّرِيِّ البصري، وهو من اتفق على الاحتجاج به البخاري ومسلم (٢).

ورواه عن الثوري أيضًا عباد بن موسى الأزرق العباداني، وهو ثقة (٣)

[بيان أن الحربي إذا أسلم طوعًا أحرز أمواله]:

(وإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه، أحرز أمواله)؛ لحديث صخر ابن عَيَالِيَةٍ قال: «إذا أسلم الرجل؛ فهو أحق بأرضه وماله».

(١) أبو همام ثقة: وثقهُ أبو حاتم وأبو داود والحاكم والبغوي.

وإنما زعم ذلك المنذري. (ش)

(٢) رواية بشر؛ رواها أحمد في المستلره عن علي بن المديني، عن بشر: (ج٤:٣٣٦)؛ وإسناده صحيح جداً. (ش)

(٣) ■ لم يتعرض المؤلف لمسألة قتل الجاسوس المسلم؛ وقد اختلف العلماء فيها: فذهب مالك
 إلى أنه يقتل.

وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يقتل.

والفريقان احتجوا بقصة حاطب بن أبي بلتعة - في كِتَابِّتِهِ إلى أهل مكة: أن محمداً يريد أن يغزوكم-، وهي في «الصحيحين»؛ وقد قرر ابن القيم في «الزاد» (٢ / ٢٣٨)، وجه استدلال الفريقين ثم قال:

«والصحيح: أن قتله راجع إلى رأي الإمام ؛ فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتله، وإن كان إبقاؤه أصلح استبقاه، والله أعلمه. (ن) أخرجه أحمد، وأبو داود، ورجاله ثقات(١).

وفي لفظ: «إن القوم إذا أسلموا؛ أحرزوا أموالهم ودماءهم».

وأخرج أبو يعلى من حديث أبي هريرة -مرفوعًا-:

«من أسلم على شيء فهو له».

وضعَّفه ابن عدي بياسين الزيات الراوي له عِن أبي هريرة.

قال البيهقي: «وإنما يُروى عن ابن أبي مليكة وعن عروة –مرسلاً–».

وقد أخرجه عن عروة -مرسلاً- سعيد بن منصور برجال ثقات: أن النبي ﷺ حاصر بني قريظة، فأسلم ثعلبة وأسد بن سَعيه (٢)، فأحرز لهما إسلامهما أموالهما وأولادهما الصّغار.

ومما يدل على ذلك الحديث الصحيح الثابت من طرق أنه عَلَيْكُم قال: «فإذا قالوها؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم؛ إلا بحقها».

 <sup>(</sup>١) ■ كذا قال! وهو عند أبي داود (٢/ ٤٩)؛ من طريق أبان بن عبدالله بن أبي حازم، قال:
 حدثني عثمان بن أبي حازم، عن أبيه، عن جده.

وعثمان، ووالده أبو حازم لا يُعرفان؛ وإن وثق الأولَ ابنُ حبَّان.

لكن رواه أحمد (٤ / ٣١٠)؛ عن أبان: حدثني عمومتي، عن جدهم صخر بن عيلة...به. فهذه طريق أخرى تقوى الأولى، والله أعلم.(ن)

<sup>(</sup>٢) (أسيد): بفتح الهمزة وكسر السين ؛ ويروي: (أسد) بالتكبير ؛ ورواه ابن اسحاق في «السيرة»: (أسيّد) بالتصغير؛ وخطأه الذهبي في «المشتبه».

و (سَمْيَه): بفتح السين وإسكان العين وفتح الياء المثناة وآخره هاء؛ وقيل: (سَمْنَة) بالنون؛ وهو خطأ. وثعلبة: أخو أسيد؛ فصواب العبارة: "فأسلم ثعلبة، وأسيد ابنا سعيه»؛ كما هو ظاهر.(ش)

وقد ذهب الجمهور إلى أن الحربي إذا أسلم طوعاً؛ كانت جميع أمواله في ملكه، ولا فرق بين من أسلم في دار الحرب أو دار الإسلام.

[بيان أن عبد الكافر إذا أسلم ثبتت له الحرية]:

(وإذا أسلم عبد الكافر صار حرآ)؛ لحديث ابن عباس عند أحمد (۱)، وابن أبي شيبة، قال: أعتق رسول الله عليه يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين.

وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور -مرسلاً-.

وقصة أبي بكرة في تدليه من حِصن الطائف مذكورة في اصحيح البخاري».

ورواها أبو داود عن الشعبي، عن رجل من ثقيف، قال: سألنا رسول الله عَلَيْةِ أن يرد إلينا أبا بكرة، وكان مملوكنا، فأسلم قبلنا، فقال: «لا؛ هو طليق الله، ثم طليق رسوله».

وأخرج أبو داود، والترمذي -وصحّحه- من حديث علي، قال: خرج عبدان إلى رسول الله علي علي: يوم الحديبية - قبل الصلح، فكتب إليه مواليهم، فقالوا: والله يا محمد! ما خرجوا إليك رغبة في دينك، وإنما خرجوا هربًا من الرّق، فقال ناس: صدقوا يا رسول الله! ردهم إليهم، فغضب رسول الله عليم وقال:

<sup>(</sup>۱) ■ في «المسند» (رقم ١٩٥٩ ، ٢١١١ ، ٣٢٦٧ ، ٣٤١٥)؛ وفسيسه الحسجساج ؛ وهو ابن أرطاة؛ مدلس وقد عنعن! (ن)

«ما أراكم تنتهون يا معشر قريش! حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا»، وأبى أن يردهم، وقال: «هم عتقاء الله عز وجل»(١).

وأخرج أحمد عن أبي سعيد الأعسم، قال: قضى رسول الله ﷺ في العبد؛ إذا جاء فأسلم، ثم جاء مولاه فأسلم: أنه حر، وإذا جاء المولى، ثم جاء العبد بعد ما أسلم مولاه: فهو أحق به، وهو مرسل(٢).

[حكم الأرض المغنومة مفوض إلى الإمام يفعل فيها ما فيه المصلحة]:

(والأرض المغنومة أمرها إلى الإمام، فيفعل الأصلح من قسمتها، أو تركها مشتركة بين الغاغين، أو بين جميع المسلمين) ؛ لأن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قسم أرض قريظة والنضير بين الغاغين، وقسم نصف أرض خيبر بين المسلمين، وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوفود، والأمور، ونواثب الناس.

كما أخرجه أحمد، وأبو داود من حديث بشير بن يسار، عن رجال من الصحابة.

وأخرج نحوه -أيضًا- أبو داود من حديث سهل بن أبي حَثْمَة.

وقد ترك الصحابة ما غنموه من الأراضي مشتركة بين جميع المسلمين؛

 <sup>(</sup>١) ■ «سنن أبي داود» (٤٢٣/١)، وكذا البيهقي؛ عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح،
 وأحمد (رقم ١٣٣٥)؛ عن شُرِيك - كلاهما - ، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن علي.

وهذا سند صحيح إن شاء الله. (ن)

<sup>(</sup>٢) لم أره في «المسند»! وليس هو من مظانّه!! وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» (١٦٤/١٠) و «سنن سعيد بن منصور» (٣١٣/٢) بسند ضعيف مرسل.

يقسمون خراجها بينهم.

وقد ذهب إلى ما ذكرناه جمهور الصحابة ومن بعدهم، وعمل عليه الخلفاء الراشدون.

وأخرج مسلم، وغيره من حديث أبي هريرة: أن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال:

«أيما قرية أتيتموها، فأقمتم فيها؛ فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله؛ فإن خُمُسها الله ورسوله، ثم هي لكم».

أقول: قسمة الأموال المجتمعة للمسلمين -من خراج، ومعاملة، وجزية، وصلح، وغير ذلك- ينبغي تفويض قسمتها إلى الإمام العادل الذي يحض النصح لرعيته، ويبذل جهده في مصالحهم، فيقسم بينهم ما يقوم بكفايتهم، ويدّخر لحوادثهم ما يقوم بدفعها، ولا يلزمه في ذلك سلوك طريق معينة سلكها السلف الصالح؛ فإن الأحوال تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة.

فإن رأى الصلاح في تقسيم ما حصل في بيت المال في كل عام؛ فعل، وإن رأى الصلاح في تقسيمه في الشهر، أو الأسبوع، أو اليوم؛ فعل.

ثم إذا فاض من بيت مال المسلمين على ما يقوم بكفايتهم، وما يدّخر لدفع ما ينوبهم؛ جعل ذلك في مناجزة الكفرة، وفتح ديارهم، وتكثير جهات المسلمين، وفي تكثير الجيوش والخيل والسلاح؛ فإن تقوية جيوش المسلمين هي الأصل الأصيل في دفع المفاسد، وجلب المصالح. ومن أعظم موجبات تكثير بيت المال، وتوسيع دائرته العدلُ في الرعية، وعدم الجور عليهم، والقَبول من محسنهم، والتجاوز عن مسيئهم.

وهذا معلوم بالاستقراء في جميع دول الإسلام والكفر، فما عدل ملك في رعيته؛ إلا ونال بعدله أضعاف أضعاف ما يناله الجائر بجوره، مع ما في العدل من السلامة من انتقام الرب -عز وجل- في هذه الدار، أو في دار الآخرة؛ فإنها جرت عادة الله -سبحانه- بمحق نظام الظلم، وخراب بنيانه، وهدم أساسه حتى صارت دول الظلمة من أعظم العبر للمعتبرين؛ فإنه لا بدأن يحل بهم من نكال الله وسخطه ما يعرفه من له فطنة واعتبار وتفكر، ومن نظر في تواريخ الدول؛ رأى من هذا ما يقضي منه العجب.

فالحاصل : أن الظالم ممن خسر الدنيا والآخرة:

أما خسران الآخرة؛ فواضح معلوم من هذه الشريعة بالضرورة.

وأما خسران الدنيا؛ فهو وإن تم له منها نَصِيبٌ نَزْرٌ فهو على كدر وتخوف، ونغض وتحيل، ووحشة من رعيته، فلا يزال متوقعاً لزوال ملكه في كل وقت بسبب ما قد فعله بهم، وهم مع ذلك على بغضه، وهو منطو على بغضهم، وينضم إلى ذلك كله تناقص الأمر، وخراب البلاد، وهلاك الرعية، وفقر أغنيائهم، ففي كل عام هو في نقص؛ مع ما جرت به عادة الله -عز وجل من قصم الظلمة وهلاكهم في أيسر مدة.

فَأَقُلُ المُلُوكُ مِدَةً أَشْدُهُمْ بِطُشًّا وَأَكِثْرُهُمْ ظُلْمًا، وَهَذَا هُو الْغَالَبِ، ومَا

خالفه فنادر.

فأين حال هؤلاء الظلمة في الدين والدنيا من حال الملوك العادلين بالرعية، المحبوبين عندهم، الممتعين بلذة العدل؛ مع لذة العيش الصافي عن كدر المخاوف؛ التي لا يأمن الظلمة هجومها عليهم في كل وقت؟!

ولو لم يكن من ذلك كله إلا الأمن من عقاب الله وانتقامه؛ بل الرجاء في ثوابه وجزيل إفضاله، وما وعد به العادلين في الآخرة؛ مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر؛ لكان مغنيًا.

[بيان أن من أمنه أحد المسلمين صار آمنًا]:

(ومن أمنه أحد المسلمين ؛ صار آمنًا)؛ لحديث علي عند أحمد (١) وأبي داود، والنسائي، والحاكم ، عن النبي –صلى الله تعالى عليه وآله وسلم–، قال:

«ذمة المسلمين واحدة؛ يسعى بها أدناهم».

وأخرج أحمد، وأبو داود، وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده –مرفوعاً– بلفظ:

«يد المسلمين على من سواهم؛ تتكافأ دماؤهم، ويجير عليهم أدناهم،

 <sup>(</sup>۱) ■ في «المسند» (رقم ٦١٥، ٩٥٩، ٩٩١، ٩٩٣، ١٠٣٧)؛ بأسانيد أكثرها صحيح.
 وأخرج أحدها الحاكم (٢/ ١٤١)؛ من طريق أحمد، وقال: «صحيح على شرط الشيخين»،
 ووافقه الذهبي.(ن)

ويردُّ عليهم أقصاهم (١)، وهم يد على من سواهم.

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» من حديث ابن عمر مطوّلًا.

وأخرجه ابن ماجه من حديث -معقل بن يسار -مختصرًا- بلفظ:

«المسلمون يد على من سواهم؛ تتكافأ دماؤهم».

وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة -مختصرًا - أيضًا-.

وأخرجه مسلم من حديث ابي هريرة -أيضاً- بلفظ:

«إن ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلماً؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين».

وهو في «الصحيحين» من حديث علي.

وأخرجه البخاري من حديث أنس.

وفي الباب أحاديث.

وقد أجمع أهل العلم على أن من أمنه أحد المسلمين صار آمنًا.

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة». انتهى.

<sup>(</sup>١) ■ (أي: أبعدهم؛ وذلك في الغزو إذا دخل العسكر أرض الحرب، فوجه الامام منه السرايا، فمما غنمت من شيء أخذت منه ما سمي لهما، ورد ما بقي على العسكر؛ لأنهم - وإن لم يشهدوا الغنيمة-؛ درءٌ للسرايا وظهر يرجعون إليهم»: (نهاية». (ل)

وأما العبد؛ فأجاز أمانَه الجمهورُ.

وأما الصبي؛ فقال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن أمان الصبي غير جائز». انتهى.

وأما المجنون؛ فلا يصح أمانه بلا خلاف.

قلت: إنما يصح الأمان من آحاد المسلمين؛ إذا أمَّن واحدًا أو اثنين.

فأما عقد الأمان لأهل ناحية على العموم؛ فلا يصح إلا من الإمام؛ على سبيل الاجتهاد وتحري المصلحة، كعقد الذمة، ولو جُعل ذلك لآحاد الناس؛ صار ذريعة إلى إبطال الجهاد.

[بيان أن الرسول كالمؤمِّن]:

(والرسول كالمؤمن)؛ لحديث ابن مسعود عند أحمد (١)، وأبي داود والنسائي، والحاكم: أن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال لرسولى مسيلمة: «لو كنت قاتلاً رسولاً لقتلتكما».

وأخرج أحمد (٢)، وأبو داود من حديث نُعيم بن مسعود الأشجعي: أن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال لهما: «والله؛ لولا أن

<sup>(</sup>۱) ■ في «المسند» (۳۷۰۸، ۳۷۱۱، ۳۸۳۷، ۳۸۵۵)؛ بأسانيد بعضها حسن، وله طريقان آخران عنده (۳۱٤۲، ۳۸۵۱) بنحوه؛ فالحديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) ■ «في «المسند» (٣/ ٤٨٧ – ٤٨٨) بسند حسن. (ق)

وأخرجه الحاكم أيضاً(٢/١٤٣)، وقال: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي؛ وإنما هو حسن فقط! (ن)

الرسل لا تقتل؛ لضربت أعناقكما».

وقد أخرج أحمد (١)، وأبو داود، والنسائي، وابن حبان -وصححه-: أن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -قال لأبي رافع لما بعثته قريش إليه، فقال: يا رسول الله! لا أرجع إليهم، فقال له رسول الله-صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «إني لا أخيس بالعَهْد، ولا أحبس البرد، ولكن ارجع إليهم، فإن كان في قلبك الذي فيه الآن - يعني: الإسلام -؛ فارجع».

[توسيط القول في جواز مهادنة الكفار]:

(وتجوز مهادنة الكفار) وملوكهم وقبائلهم؛ إذا اجتهد الإمام وذوو الرأي من المسلمين، فعرفوا نفع المسلمين في ذلك، ولم يخافوا من الكفار مكيدة.

(ولو بشرط، وإلى أجل أكثره عشر سنين)؛ لحديث أنس عند مسلم، وغيره: أن قريشًا صالحوا النبي- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-؛ فاشترطوا عليه: أن من جاء منكم لا نرده عليكم، ومن جاء منا رددتموه علينا، فقالوا: يا رسول الله! أنكتب(٢) هذا؟ قال: «نعم؛ إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاء منهم سيجعل الله له فرجًا ومخرجاً».

وهو في «البخاري»، وغيره من حديث المِسْوَر بن مَخْرَمَة، ومروان

<sup>(</sup>۱) ■ في «المسند» (٦/٨)، وأبو داود (١/ ٤٣٤ - ٤٣٤)، وكــذا الحــاكم (٥٩٨/٣) -وسكت عليه هو والذهبي-؛ وسنده صحيح.

وهو عند النسائي في (السير) من «سننه الكبرى». (ك

<sup>(</sup>٢) بالنون كما في (صحيح مسلم) طبع الأستانة. (ش)

-مطوّلًا-، وفيه: أن مدة الصلح بينه ﷺ وبين قريش عشر سنين.

وقد اختلف أهل العلم في جواز مصالحة الكفار على رد من جاء منهم مسلماً، وفَعْلُهُ ﷺ قد دل على جواز ذلك، ولم يثبت ما يقتضي نسخه.

## [بيان قدر مدة الصلح مع الكفار]:

وأما قدر مدة الصلح؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن يكون أكثر من عشر سنين؛ لأن الله - سبحانه- قد أمرنا بمقاتلة الكفار في كتابه العزيز، فلا يجوز مصالحتهم بدون شيء من جزية أو نحوها، ولكنه لما وقع ذلك من النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-؛ كان دليلاً على الجواز إلى المدة التي وقع الصلح عليها، ولا تجوز الزيادة عليها رجوعًا إلى الأصل، وهو وجوب مقاتلة الكفار ومناجزتهم الحرب.

وقد قيل: إنها لا تجوز مجاوزة أربع سنين، وقيل: ثلاث سنين، وقيل: لا تجوز مجاوزة سنتين.

## [تفصيل القول في جواز تأبيد المهادنة بالجزية]:

(ويجوز تأبيد المهادنة بالجزية)؛ لما تقدم من أمره -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- بدعاء الكفار إلى إحدى ثلاث خصال؛ منها الجزية.

وحديث عمرو بن عوف الأنصاري -في «الصحيحين» ،وغيرهما-: أن رسول الله على بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكمان رسول الله حصلى الله تعالى عليه وآله وسلم- هو صالح أهل البحرين، أمَّرَ

عليهم العلاء ابن الحَضْرَمِيِّ.

وأخرج أبو عبيد<sup>(١)</sup>، عن الزهري -مرسلاً- قال: قَبِلَ رسول الله ﷺ الجزية من أهل البحرين، وكانوا مجوساً.

وأخرج أبو داود (٢) من حديث أنس: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- بعث خالداً إلى أكيدر دُومَة (٢)، فأخذوه فاتوا به، فحقن دمه، وصالحه على الجزية.

وأخرج أبو عبيد في كتاب «الأموال»، عن الزهري: أن أول من أعطى الجزية أهلُ نجران، وكانوا نصارى.

وقد جعل النبي ﷺ على أهل اليمن؛ على كل حالم ديناراً كل سنة، أو قيمته من المعافري<sup>(٤)</sup>، يعني: أهل الذمة منهم؛ رواه الشافعي في «مسنده» عن عمر بن عبد العزيز، وهو ثابت في حديث معاذ المشهور عند أبي داود.

وأخرج البخاري، وغيره من حديث المغيرة بن شعبة: أنه قال لعامل كسرى: أمرنا رسول الله ﷺ أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده، أو تؤدُّوا الجزية.

<sup>(</sup>۱) في «الأموال» (۲۰۳)، وابن زنجويه (٦٤٢)؛ وعبد الرزاق في «المصنَّف» (۲۲٦/۱۰)، وهو ضعيفٌ لإرساله!

 <sup>(</sup>۲) ■ في «سننه» (۲/٤٤)، ورجاله ثقات؛ لكن محمد بن إسحاق مدلس؛ وقد عنعنه.
 وسكت عنه المنذري في «مختصره» (۲٤٩/٤). (ن)

<sup>(</sup>٣) ■ وهو رجل من العرب؛ يقال: هو من غسان؛ قاله الخطابي في «المعالم». (ن)

 <sup>(</sup>٤) ■ ثياب تكون باليمن، كما صرح به بعض الرواة في آخر حديث معاذ -المشار إليه فيما يأتي
 في الكتاب-؛ وهو عند أبي داود (٢/ ٤٤) بسند صحيح . (ن)

وأخرج البخاري عن ابن أبي نَجِيح، قال: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير؛ وأهل اليمن عليهم دينار؟! قال: جُعل ذلك من قبيل اليسار.

وقد وقع الاتفاق على أنها تقبل الجزية من كفار العجم؛ من اليهود، والنصارى، والمجوس.

قال مالك والأوزاعي وفقهاء الشام: إنها تقبل من جميع الكفار؛ من العرب وغيرهم (١).

وقال الشافعي: إن الجزية تُقبل من أهل الكتاب؛ عربًا كانوا أو عجماً، ويُلحق بهم المجوس في ذلك.

وقد استدل من لم يجوز أخذها إلا من العجم فقط؛ بما وقع في حديث ابن عباس عند أحمد (٢)، والترمذي -وحسنه-: أن النبي عَلَيْكُ قال لقريش؛ أنّه يريد منهم كلمة، تَدين لهم بها العرب، ويؤدي إليهم بها العجم الجزية؛ يعنى: كلمة الشهادة.

<sup>(</sup>۱) ■ وهذا الذي رجحه ابن تيمية، حتى ولو كانوا مشركين غير أهل كتاب؛ انظر رسالته: «قاعدة في قتال الكافر».(ن)

 <sup>(</sup>۲) ■ في «المسند» (رقم ۲۰۰۸، ۳٤۱۹)، والترمـذي (٤/ ١٧٢ - ١٧٣)، وكـذا النـاكم
 (۲/ ٤٣٢)، وقال: «صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي - كلهم - ؛ من طريق يحيى بن عـمارة، عن سعيد بن جبير، عنه وقال الترمذي: «حسن صحيح».

كذا قالوا! ويحيى - هذا - في اسمه اختلاف؛ ولم يوثقه غير ابن حبان، والذهبي يقول فيه: «تفرد عنه الأعمش»؛ فهو في حكم المجهول، ولهذا قال الحافظ: إنه مقبول، يعني: عند المتابعة وإلا فلين الحديث. فالحديث في نقدي ضعيف، والله أعلم.(ن)

وليس هذا مما ينفي أخذ الجزية من العرب؛ ولا سيما مع قوله ﷺ في حديث سليمان بن بريدة -المتقدم-: «وإذا لقيت عدوك من المشركين؛ فادعهم إلى ثلاث خصال -أو خلال-»، وفيها الجزية.

قال في «المسوى» -في باب أخذ الجزية من أهل الكتاب-:

«قال -تعالى-: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليـوم الآخـر ولا يحرِّمـون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾.

قلت: عليه أهل العلم في الجملة.

وقال الشافعي: الجزية على الأديان لا على الأنساب؛ فتؤخذ من أهل الكتاب؛ عربًا كانوا أو عجماً، ولا تؤخذ من أهل الأوثان.

والمجوس لهم شبهة كتاب.

وقال أبو حنيفة: لا يُقبل من العرب إلا الإسلام أو السيف.

وفي حديث ابن شهاب: أن رسول الله ﷺ أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب أخذها من البربر (١).

وفي حديث جعفر بن علي بن محمد، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟! فقال عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>۱) ■ «البربر: جيل، الجمع: البرابرة، وهم بالغرب، وأمة أخرى بين الحبوش والزنج»: «قاموس». (ن)

عوف: أشهد لسمعت رسول الله عَلَيْ يقول لهم: «سُنُوا بهم سنة أهل الكتاب»(١).

قلت: وعليه أهل العلم.

قال مالك: مضت السنة: أن لا جزية على نساء أهل الكتاب<sup>(٢)</sup>، ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم.

قلت: وعليه أهل العلم.

[بيان مقدار الجزية]:

وأما قدرها: فضرب عمرُ بن الخطاب الجزية على أهل الذهب: أربعة دنانير، وعلى أهل الورِق: أربعين درهماً؛ مع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافة ثلاثة أيام.

قلت: قد صح<sup>(٣)</sup> من حديث معاذ؛ بعثه النبي ﷺ إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً أو عدله معافريّاً.

فاختلفوا في الجمع بينه وبين حديث عمر:

<sup>(</sup>١) ضعَّفه شيخنا في «الإرواء» (١٢٤٨).

وللحديث طريقان -يحتملان التحسين-؛ كما في «نصب الراية» (٣/ ١٧٢)، و «تحفة الطالب» (٢٣٧)، و «تنقيح التحقيق» (٣/ ٤٦٠،٣٦٤).

 <sup>(</sup>۲) ■ لحديث معاذ المشار إليه آنفاً، والآتي لفظه قريباً؛ فإن قوله: «من كل حالم» خاص بالرجل؛ لأن «الحالم»؛ عبارة عن الرجل، كما قال الخطابي في «المعالم» (۲٤٩/٤). (ن)

<sup>(</sup>٣) اصحيح ابن خزيمة (٢٢٦٨).

فقال الشافعي: أقل الجزية دينار على كل بالغ في كل سنة، ويُستحب للإمام المماسكة ليزداد، ولا يجوز أن ينقص من دينار، وأن الدينار مقبول من الغنى والمتوسط والفقير.

وتأول أبو حنيفة حديث عمر على الموسِرين، وحديث معاذ على الفقراء؛ لأن أهل اليمن أكثرهم فقراء، فقال: على كل موسر أربعة دنانير، وعلى كل متوسط ديناران، وعلى كل فقير دينار.

وعن عمر بن عبدالعزيز: من مَرَّ بك من أهل الذمة؛ فخذ بما يديرون به من التجارات؛ من كل عشرين ديناراً؛ فما نقص فبحساب ذلك؛ حتى يبلغ عشرة دنانير، فإن نقصت ثلث دينار؛ فدعها ولا تأخذ منها شيئاً، واكتب لهم بما تأخذ منهم كتاباً إلى مثله من الحول.

قلت: عليه أبو حنيفة.

وقال الشافعي: الذي يلزم اليهود والنصارى من العشور: هو ما صُولحوا وقت عقد الذمة (١).

وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عماله: أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون.

قلت: عليه أبو حنيفة.

 <sup>(</sup>١) ■ لعل الأقرب إلى الصواب؛ أن يقال أن لا حد في الجزية يُرجع إليه، فيقدّرها ولي الأمر
 بحسب المصلحة.

وبهذا قال ابن تيمية في رسالته المذكورة آنفاً (ص١٤٥). (لي)

وقال الشافعي: لا تسقط بالإسلام ولا بالموت؛ لأنه دين حل عليه كسائر الديون». انتهى.

[بيان منع المشركين وأهل الذمة من توطن جزيرة العرب]:

(ويُمنع المشركون وأهل الذمة من السُّكون مِن (1) جزيرة العرب)؛ لحديث ابن عباس -في «الصحيحين»، وغيرهما-: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- أوصى عند موته بثلاث: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم»، ونسيت الثالثة -والشك (٢) من سليمان الأحول-.

وأخرج مسلم، وغيره من حديث عمر: أنه سمع رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- يقول: «الأُخْرِجَنَّ اليسهود والنصارى من جزيرة العرب، ؛ حتى لا أدع فيها إلا مسلماً».

وأخرج أحمد من حديث عائشة: أن آخر ما عهد رسول الله ﷺ: أن قال:
«لا يترك بجزيرة العرب دينان»:

وهو من رواية ابن إسحاق؛ قال: حدثني صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عبة، عنها<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) سكن: يتعدى بنفسه وبالباء وبـ (في).

وأما بـ (منّ)؛ فلم أره، ولا أظنه صحيحاً؛ بل هو استعمال ينبو عن كلام الفصحاء. (ش)

<sup>(</sup>٢) ■ والصواب: والنسيان. (ن)

<sup>(</sup>٣) ■ وسنده حسن. (ن)

والأدلة -هذه- قد دلت على إخراج كل مشرك من جزيرة العرب؛ سواء كان ذِمِّياً أو غير ذمي، وقيل: إنما يُمنعون من الحجاز فقط؛ استدلالاً بما أخرجه أحمد (١)، والبيهقي من حديث أبي عبيدة بن الجراح، قال: آخر ما تكلم به النبي ﷺ: «أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب».

وهذا لا يصلح لتخصيص العام؛ لما تقرر في الأصول من أن التخصيص بموافق العام لا يصح.

وقد حكى ابن حجر في «فتح الباري» عن الجمهور: أن الذي يُمنع منه المشركون من جزيرة العرب هو الحجاز خاصة؛ قال: وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها؛ لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم الجزيرة (٢).

وعن الحنفية: يجوز مطلقاً؛ إلا المسجد الحرام.

وعن مالك: يجوز دخولهم الحرم للتجارة.

وقال الشافعي: لا يدخلون الحرم أصلاً؛ إلا بإذن الإمام.

أقول: الأحاديث مصرَّحة بإخراج اليهود من جزيرة العرب، وذِكْرُ الحجاز هو من التنصيص على بعض أفراد العام لا من تخصيصه؛ لأنه قد

<sup>(</sup>١) ■ في ﴿المسند؛ (رقم ١٦٩١، ١٦٩٤)، وسنده صحيح. (ل

 <sup>(</sup>۲) ■ في «القاموس»: «وجزيرة العرب ما أحاط به بحر الهند وبحر الشام ، ثم دجلة والفرات،
 أو ما بين عدن أبين إلى أطراف الشام طولاً، ومن جدة إلى أطراف ريف العراق عرضاً».

قال: ﴿وَالْحُجَازُ: مَكَةً، وَالْمُدْيَنَّةُ، وَالْطَائِفُ، وَمَخَالِيفُهَا؛ لأنها حَجَزَتُ بَيْنُ نجد وتهامة! (٣)

تقرر في الأصول: أن مفاهيم اللقب لا يجوز العمل بها إجماعاً؛ إلا عند الدقاق.

ولفظ الحجاز يدل على أن غيره من مواضع الجزيرة يخالفه بمفهوم لقبه؛ هذا هو الصواب الذي ينبغي التعويل عليه.

وقد جمع المغربي -مؤلف شرح «بلوغ المرام»- رسالة رجَّح فيها التخصيص، وقد دفعها الماتن -رحمه الله- بابحاث، ليس هذا موضع ذكرها.

قال في «المسوى» -في باب لا يدخل المسجد الحرام كافر-:

«قال الله -تعالى-: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا إِنَمَا المُسْرِكُونَ نَجْسَ فَلَا يَقْرِبُوا الله عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الله

قلت: قوله ﴿فلا يقربوا المسجد الحرام﴾: معناه المسجد الحرام وما حوله من الحسرم (۱)؛ يدل عليه قوله -تعالى-: ﴿وإن خفتم عيلة﴾، وعليه أهل العلم؛ قالوا: لا يجوز لكافر أن يدخل الحرم بحال؛ سواء كان ذمياً أو لم يكن، وإذا جاء رسول من دار الكفر إلى الإمام، وهو في الحرم؛ فلا يأذن في دخوله بل يخرج الإمام إليه، أو يبعث.من يسمع رسالته.

قلت: قد صح في غير حديث: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- أدخل الكفار في مسجده.

 <sup>(</sup>١) ■ ويؤيده أمره ﷺ علياً قبيل حجة الوداع أن ينادي في المشركين: أن لا يحج بعد هذا العام مشرك؛ فإن هذا يستلزم الوقوف بعرفة والمزدلفة وغيرهما. (ن)

من ذلك: ربط ثُمَامَةَ بْنِ أَثَال بسارية من سواري المسجد:

فقال الشافعي: لا يدخلون المسجد إلا بإذن مسلم.

وقال آخرون: يجوز له الدخول ولو بغير إذن، وتأويل الآية على قولهم: أنهم أخيفوا بالجزية.

أقول: لا ريب أن مواطن العبادة المُعدَّة للمسلمين ينبغي تنزيهها من أدران المشركين؛ فهم الذين لا يتطهرون من جنابة، ولا يغتسلون من نجاسة، فإن كان تلويثهم لمساجد المسلمين بالنجاسات، أو استهزاؤهم بالعبادة مظنوناً؛ فذلك مفسدة، وكل مفسدة ممنوعة؛ ما لم يعارضها مَظِنَّة إسلام من دخل منهم المسجد؛ لما يسمعه ويراه من المسلمين؛ فإن تلك المفسدة مغتفرة بجنب هذه المصلحة التي لا يقدَّر قدرها.

وأما إذا كان تلويثهم المسجد غير مظنون؛ فلا وجه للمنع؛ ولا سيما قد تقرر أنه ﷺ كان يُنْزِلُ كثيراً من وفود المشركين مسجده الشريف، وهو أفضل من غيره من المساجد؛ غير المسجد الحرام».

ثم قال في «المسوى»:

«قال مالك: قال ابن شهاب! إن رسول الله ﷺ أجلى يهود خيبر.

قال مالك: وُقد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران، وفَدَكَ.

فأما يهود خيبر؛ فخرجوا منها، ليس لهم من الثمر ولا من الأرض شيء.

وأما يهود فَدَكَ؛ فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض؛ لأن رسول الله عمر بن كان صالحهم على نصف الثمر ونصف الأرض، فأقام لهم عمر بن الخطاب نصف الثمر، ونصف الأرض قيمته؛ من ذهب وورق وإبل وحبال وأقتاب، ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم منها.

قلت: عليه أهل العلم، قالوا: الحجاز؛ يجوز للكافر دخولها بالإذن، ولا يقيم بها أكثر من مقام السفر؛ فإن عمر -رضي الله تعالى عنه لل أجلاهم؛ أجَّل -لمن يقدَم منهم تاجراً- ثلاثاً». انتهى.

[الفصل الرابع: حكم قتال البغاة]

[بيان وجوب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق]:

(ويجب قتال البُغاة حتى يرجعوا إلى الحق)؛ لقوله -تعالى-: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ، فأوجب الله- سبحانه- قتال الطائفة الباغية حتى ترجع إلى أمر الله، ولا فرق بين أن يكون البغي من بعض المسلمين على إمامهم، أو على طائفة منهم.

قال في «المسوى»:

«قال الواحدي والبغوي وغيرهما: نزلت هذه الآية في ضَرَّبِ كان بينهم بالجريد والأيدي والنعال، فأصلح النبي ﷺ بينهم(١).

<sup>(</sup>١) ■ وثبت هذا في اصحيح البخاري، (٥/٣٢٧ - ٣٢٨)، والمسلم، (لي)

والظاهر: أنها في قتال ومضاربة يكون في الغضب بين المسلمين؛ حيث يكون حكم الله -تعالى-: ﴿فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ﴾، وليست في البغاة؛ وهم الذين لهم منعة وشبهة، فنصبوا رئيساً وخرجوا على الإمام العدل؛ إذ ليس هناك قاطع يُطلب منهم الفيء إليه؛ بل كل فرقة منهما تدَّعي أن ما ذهبت إليه هو الحق الموافق لكتاب الله.

وإنما يستفاد حكم البغاة من آثار علي -رضي الله تعالى عنه- حين قاتل أهل البصرة وأهل الشام وأهل النهروان، وهذا أحسن ما فَهِمْتُ في هذه الآية، والعلم عند الله تعالى». انتهى.

أقول: اعلم أن هذا الفصل مستفاد من اجتهادات الصحابة -رضي الله عنهم- وأكثر من روي عنه في ذلك؛ علي -كرم الله وجهه-، ولم يثبت في ذلك عن النبي عَلَيْتُ شيء؛ إلا حديث ابن مسعود الآتي، وقد ضعفه جماعة من المسلمين (۱)، وقد أجمع المسلمون على بعض الأحكام؛ كعدم جواز سَبْي البغاة.

والحاصل: أن أصلَ دم المسلم وماله العصمة، ولم يأذن الله -عز وجل-بسوى قتال الطائفة الباغية حتى تفيء، فيجب الاقتصار على هذا، ويكون الجائز قتال من لم يحصل منه الفيء، وإن كان جريحاً أو منهزماً ، من غير فرق بين من له فئة ومن لا فئة له ، ما دام مصراً على بغيه.

وأما المال؛ فلا يجوز أخذ شيء منه.

هذا ما عندي في ذلك، فإن ثبت ما يخالفه؛ فالثابت شرعاً أولى بالاتباع.

<sup>(1) #</sup> lale: (b)

[بيان حكم قتل أسير البغاة وغنيمة أموالهم والإجهاز على جريحهم]

(ولا يُقتل أسيرهم، ولا يُتَبع مدبرهم، ولا يُجاز (١) على جريحهم، ولا تُغنم أموالهم): لما أخرجه الحاكم، والبيهقي، عن ابن عمر: أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال لابن مسعود: «يا ابن أم عبد! ما حكم من بغى من أمتي؟»، قال: الله ورسوله أعلم، فقال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «لا يُتَبع مدبرهم، ولا يُجهزَ على جريحهم، ولا يُقتل أسيرهم».

وفي لفظ: «ولا يُذَفَّفُ<sup>(٢)</sup> على جريحهم، ولا يُغْنَم منهم»؛ سكت عنه الحاكم.

وقال ابن عدي: هذا الحديث غير محفوظ.

وقال البيهقي: ضعيف.

وقال صاحب «بلوغ المرام»: إن الحاكم صححه فوهم؛ لأن في إسناده كوثر بن حكيم، وهو متروك<sup>(٣)</sup>.

وصح عن على من طرق نحوه -موقوفاً-.

<sup>(</sup>١) ■ وكذا في النسخة البولاقية؛ وفي «الدراري المضيئة» للشوكاني - نفسه -.

وهي لغة صحيحة؛ قال في القاموس؛ (وأجزت على الجريح: اجهزت، (ن)

<sup>(</sup>٢) 🗷 تذفيف الجريح: الإجهاز عليه، وتحرير قتله.(ن)

 <sup>(</sup>٣) وكذلك قال الذهبي في (مختصر المستدرك)؛ انظر (المستدرك) (ج٢: ص١٥٥). (ش)
 قلت: وتفصيله في (الإرواء) (٢٤٦٢).

والصحيح: أنه نادى بذلك منادي علي يوم صفين، ولم يثبت الرفع.

وأخرج ابن أبي شيبة، والحاكم، والبيهقي من طريق عَبْدِ خَيْرٍ، عن علي بلفظ: نادى منادي علي يوم الجــمل: ألا لا يُتَبع مُدبرهم، ولا يُذفّفُ على جريحهم.

وأخرج سعيد بن منصور عن مروان بن الحكم، قال: صرخ صارخ لعلي يوم الجمل: لا يُقتلنَّ مُدبر، ولا يُذَقِّفُ على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن.

وأخرج أحمد -في رواية الأثرم، واحتج به-، عن الزهري، قال: هاجت الفتنة -وأصحاب رسول الله ﷺ متوافرون-؛ فأجمعوا: أن لا يُقاد أحد، ولا يُؤخذ مالٌ على تأويل القرآن؛ إلا ما وُجد بعينه.

وأخرج البيهقي عن أبي أمامة، قال: شهدت صِفِّين؛ فكانوا لا يُجيزون على جريح، ولا يقتلون موليّاً، ولا يسلبون قتيلاً.

وأخرج البيهقي، عن علي، أنه قال يوم الجمل: إن ظفرتم على القوم؛ فلا تطلبوا مُدبراً، ولا تُجيزوا على جريح، وانظروا إلى ما حضروا به الحرب من آلة فاقبضوه، وما سوى ذلك؛ فهو لورثتهم».

قال البيهقي: هذا منقطع.

والصحبح أنه لم يأخذ شيئاً، ولم يسلب قتيلاً.

ويؤيد جميع هذه الآثار: أن الأصل في دماء المسلمين وأموالهم الحرمة؛

فلا يحل شيء منها إلا بدليل شرعي.

والمراد بالإجازة على الجريح، والإجهاز، والتذفيف: أن يُتمَّم قتله ويسرع فيه.

[بيان أنه لا قصاص في أيام الفتنة]:

ومــا حكـاه الزهري من الإجــمــاع على عــدم القَوَد؛ يدل على أنه لا قصاص في أيام الفتنة، وقد أخرج هذا الأثرَ –عن الزهريّ– البيهقيُّ؛ بلفظ:

هاجت الفتنة الأولى، فَأَدْركت \_ يعني: الفتنة \_ رجالاً ذوي عدد من أصحاب النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- بمن شهد معه بدراً، وبلغنا أنهم يرون أن هذا أمر الفتنة؛ لا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص فيمن قتل، ولا حَدِّ في سَبِي امرأة سُبِيت، ولا يُرى عليها حد، ولا بينها وبين زوجها ملاعنة، ولا يرى أن يقذفها أحد إلا جُلِد الحد، ويرى أن يرتها ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتد عدتها من زوجها الآخر، ويرى أن يرثها زوجها الأول». انتهى.

قال في «البحر»: ولا يجوز سبيهم، ولا اغتنام ما لم يجلبوا به إجماعاً؛ لبقائهم على الملة.

وحكى عن النفس الزكية، والحنفية، والشافعية: أنه لا يغنم منهم شيء.

[بيان حكم من حارب عليّاً رضي الله عنه]:

أقول: وأما الكلام فيمن حارب عليًا -كرم الله وجهه-؛ فلا شك ولا

شبهة أن الحق بيده في جميع مواطنه.

أما طلحة والزبير ومن معهم؛ فلأنهم قد كانوا بايعوه، فنكثوا بيعته بغياً عليه، وخرجوا في جيوش من المسلمين، فوجب عليه قتالهم.

وأما قتاله للخوارج؛ فلا ريب في ذلك، والأحاديث المتواترة قد دلت على أنهم بمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية.

وأما أهل صِفِّين؛ فبغيهم ظاهر؛ لو لم يكن في ذلك إلا قوله ﷺ لعمار: «تقتلك الفئة الباغية»؛ لكان ذلك مفيداً للمطلوب.

ثم ليس معاوية بمن يصلح لمعارضة علي، ولكنه أراد طلب الرياسة والدنيا بين قوم أغتام (۱) و لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً، فخادعهم بأنه طلب بدم عشمان، فنفق ذلك عليهم، وبذلوا بين يديه دماءهم وأموالهم، ونصحوا له وحتى كان يقول علي لأهل العراق أنه يود أن يصرف العشرة منهم بواحد من أهل الشام صرف الدراهم بالدينار.

وليس العجب من مثل عوام الشام؛ إنما العجب ممن له بصيرة ودين كبعض الصحابة الماثلين إليه، وبعض فضلاء التابعين، فليت شعري؛ أي أمر اشتبه عليهم في ذلك الأمر؛ حتى نصروا المُبْطِلين وخذلوا المُحِقِّين؛ وقد سمعوا قول الله -تعالى-: ﴿ فَإِن بَعْتَ إِحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ﴾، وسمعوا الأحاديث المتواترة في تحريم عصيان

<sup>(</sup>١) الغُتُمة - بضم الغين المعجمة وإسكان التاء -: عجمة في المنطق؛ ورجل أغتم: لا يفصح شيئاً. (ش)

الأئمة ما لم يروا كفراً بواحاً، وسمعوا قول النبي ﷺ لعمار أنه: «تقتله الفئة الباغية»؟!

ولولا عظيم قدر الصحابة، ورفيع فضل خير القرون؛ لقلت: حب الشرف والمال قد فتن سلف هذه الأمة كما فتن خلفها! اللَّهم غُفْرًا (١)!!

ثم اعلم أنه قد جاء القرآن والسنة بتسمية من قاتل المحقين باغياً كما في الآية المتقدمة، وحديث عمار بن ياسر المتقدم، فالباغي مؤمن يخرج عن طاعة الإمام التي أوجبها الله -تعالى- على عباده، ويقدح عليه في القيام بمصالح المسلمين، ودفع مفاسدهم من غير بصيرة، ولا على وجه المناصحة، فإن انضم إلى ذلك المحاربة له والقيام في وجهه؛ فقد تم البغي، وبلغ إلى غايته، وصار كل فرد من أفراد المسلمين مطالباً بمقاتلته؛ لقوله -سبحانه وتعالى-: ﴿فإن بغت إحداهما﴾ الآية.

وليس القعود عن نصرة الحق من الورع؛ بعد قول الله -عز وجل-: ﴿ فَإِنْ بَغْتِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتُلُوا الَّتِي تَبْغَي ﴾ .

والحاصل: أنه إذا تبين الباغي ولم يلتبس، ولا دخل في الصلح؛ كان

<sup>(</sup>۱) دخل الشارح في مازق لا قبل له به، ولا قوة لديه فيه! فما له وما للصحابة؟! ورحم الله المرءاً عرف قدر نفسه! والحاضر يرى ما لا يرى الغائب! وهذه الفتن قد تنسي الحليم نفسه، والذكي عقد ندر من كان مع معاوية من الصحابة - رضي الله عنهم -؟!

وقد غلب على الشارح ما يغلب على الأعجام من التشيع المزري بأهل الأنصاف!

وظهور الحجة، وقيام الأدلة على أن الحق بجانب عليّ؛ لا يُسِيغُ لنا أن نحكم بالبغي على الصحابة الذين خالفوه؛ فقد تكون لهم أعذار لا نعلمها!

ومآل الجميع إلى مولاهم؛ يحاسبهم ويقضي بينهم يوم الفصل؛ والله أعلم! (ش)

القعود عن مقاتلته خلاف ما أمر الله به، وأما مع اللَّبس؛ فلا وجوب حتى يتبين المُحِقُّ من المُنْطِل؛ لكن يجب السعي في الصلح كما أمر الله به.

وليس من البغي إظهار كون الإمام سلك في اجتهاده في مسألة أو مسائل طريق مخالفة لما يقتضيه الدليل؛ فإنه ما زال المجتهدون هكذا، ولكنه ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام أن يناصحه، ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد؛ بل كما ورد في الحديث: أنه يأخذ بيده، ويخلو بِهِ ويبذل له النصيحة (۱)، ولا يذل سلطان الله.

ولا يجوز الخروج على الأثمة - وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ - ؛ ما أقاموا الصلاة (٢)، ولم يظهر منهم الكفر البواح، والأحاديث الواردة بهذا المعنى متواترة، ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله، ويعصيه في معصية الله؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وقد ابتُلي علي -رضي الله عنه- بقتال البُغاة على اختلاف أنواعهم، وإذا كانت الإمامة الإسلامية مختصة بواحد، والأمور راجعة إليه مربوطة به كما كان في أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم- ؛ فحكم الشرع في الثاني الذي جاء بعد ثبوت ولاية الأول ؛ أن يقتل إذا لم يَتُبْ عن المنازعة.

وأما إذا بايع كلَّ واحد منهما جماعةٌ في وقت واحد؛ فليس أحدهما أولى من الآخر؛ بل يجب على أهل الحل والعقد أن يأخذوا على أيديهما، حتى يُجعل الأمر في أحدهما، فإن استمراً على التخالف؛ كان على أهل

<sup>(</sup>١) انظر «السنة» (١٠٩٦) لابن أبي عاصم.

<sup>(</sup>٢) ■ كما في حديث عوف بن مالك في (صحيح مسلم؛ (٦/ ٢٤).

ونحوه حديث أم سلمة عنده (٦/ ٢٣).

وحديث عوف يأتي. (ن)

الحل والعقد أن يختاروا منهما من هو أصلح للمسلمين، ولا تخفى وجوه الترجيح على المتأهلين لذلك.

وأما بعد انتشار الإسلام، واتساع رقعته، وتباعد أطرافه؛ فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام، أو سلطان، وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك، ولا يَنْفُذُ لبعضهم أمر ولا نهي في غير قطره، أو أقطاره التي رجعت إلى ولايته.

فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر.

فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبت فيه ولايته، وبايعه أهله؛ كان الحكم فيه أن يُقتل إذا لم يَتُبُ، ولا يجب على أهل القطر الآخر طاعته، ولا الدخول تحت ولايته؛ لتباعد الأقطار؛ فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها، ولا يدري من قام منهم أو مات.

فالتكليف بالطاعة \_ والحال هذه \_ ؛ تكليف بما لا يطاق، وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد؛ فإن أهل الصين والهند لا يدرون بمن له الولاية في أرض المغرب؛ فضلاً عن أن يتمكنوا من طاعته، وهكذا العكس، وكذلك أهل ما وراء النهر؛ لا يدرون بمن له الولاية في اليمن، وهكذا العكس.

فاعرف هذا؛ فإنه المناسب للقواعد الشرعية، والمطابق لما يدل عليه

الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته؛ فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن ؛ أوضح من شمس النهار.

ومن أنكر هذا؛ فهو مباهت لا يستحق أن يخاطَب بالحجة؛ لأنه لا يعقلها، والله المستعان! (١١).

## [الفصل الخامس: من أحكام الإمامة]

[بيان وجوب طاعة الإمام إلا في معصية الله]:

(وطاعة الأثمة واجبة إلا في معصية الله) ؛ باتفاق السلف الصالح؛ لقوله -تعالى-: ﴿أَطِيعُوا اللهِ وَأَطِيعُوا الرسولُ وَأُولِي الأَمْرُ مَنْكُم﴾، وللأحاديث المتواترة في وجوب طاعة الأئمة؛ منها:

ما أخرجه البخاري من حديث أنس مرفوعاً:

«اسمعوا وأطيعوا؛ وإن استُعمل عليكم عبدٌ حبشي ؛ كأن رأسه زبيبة (٢)؛ ما أقام فيكم كتاب الله».

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة عنه ﷺ: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني».

<sup>(</sup>١) وفي كتابي (مسائل علمية في الدعوة والسياسة الشرعية» - المطبوع بمراجعة شيخنا الألباني - تفصيلٌ جيّدٌ لهذه المسألة.

<sup>(</sup>٢) ■ أي: «حبة عنب سوداء...، والمراد: وشعر رأسه مقطقط؛ إشارة إلى بشاعة صورته»؛ كذا في «فيض القدير». (ن)

وفي «الصحيحين» -أيضاً- من حديث ابن عمر، عنه ﷺ:

"على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره؛ إلا أن يؤمر بعصية، فإن أُمِرَ بمعصية؛ فلا سمع ولا طاعة».

والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً.

[متى يجوز الخروج على الإمام؟]:

(ولا يجوز الخروج) بعد ما حصل الاتفاق.

(عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يُظهِروا كفراً بواحاً) ؛ لحديث عـوف بن مالك- عند مسلم (۱)، وغيره -، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

"خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلُّون عليهم ويصلُّون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قال: قلنا: يا رسول الله! أفلا ننابذهم عند ذلك؟! قال: «لا؛ ما أقاموا فيكم الصلاة؛ ألا مَنْ ولي عليه وال، فرآه يأتي شيئاً من معصية الله؛ فليكره ما ياتي من معصية، ولا ينزعَنَّ يداً عن طاعة».

وأخرج مسلم -أيضاً-، وغيره من حديث حذيفة بن اليمان، أن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-قال: «يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيكم رجال؛ قلوبهم قلوب الشياطين في جُثْمان إنسانِ»، قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله! إن أدركت ذلك؟

<sup>(</sup>y).(YE / T) ■ (Y)

قال: «تسمع وتطيع ؛ وإن ضَرَب ظهرك ، وأخذ مالك؛ فاسمع وأطع».

وأخرج مسلم -أيضاً-، وغيره من حديث عَرْفَجَةَ الأشجعي ، قال: سمعت رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -يقول: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحدٍ-؛ يريد أن يَشُقُ عصاكم، أو يفرق جماعتكم؛ فاقتلوه».

وفي «الصحيحين» من حديث عبادة بن الصامت ، قال: بايعنا رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- [على السمع والطاعة](١) في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرَة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله؛ ﴿ إِلا أَن تَرُوا كَفُراً بُواحاً؛ عندكم فيه من الله برهان ».

والبواح- بالموحدة والمهملة- ؛ قال الخطابي: معنى قوله: بواحاً: يريد ظاهراً.

وأخـرج مـسلم من حـديث أبي هريرة عنه ، ﷺ: "من خــرج عن الطاعة، وفارق الجماعة؛ فمِيتته جاهليةً" (٢)

وأخرج نحوه أيضاً عن ابن عمر.

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر:

«من حمل علينا السلاح؛ فليس منا».

<sup>(</sup>١) 🔳 زيادة لا بد منها. (١)

<sup>(</sup>٢) ■ لفظه في اصحيح مسلم؛ (١/ ٢١): اثم مات؛ مات ميتة جاهلية، (ن)

وأخرجاه أيضاً من حديث أبي موسى.

وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، وَسَلمة بن الأَكْوَع.

والأحاديث في هذا الباب لا يتسع المقام لبسطها.

وقد ذهب إلى ما ذكرناه : جمهورُ أهل العلم.

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الخروج على الظَّـلَمة -أو وجوبه-؛ تمسُّكاً بأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وهي أعم مطلقاً من أحاديث الباب، ولا تعارض بين عام وخاص، ويُحمل ما وقع من جماعة من أفاضل السلف على اجتهاد منهم، وهم أتقى لله، وأطوع لسنة رسوله ﷺ عمن جاء بعدهم من أهل العلم.

قال في «الحجة البالغة»:

"ثم إن استولى من لم يَجمع الشروط؛ لا ينبغي أن يبادَر إلى المخالفة؛ لأن خلعه لا يتصور غالباً إلا بحروب ومضايقات، وفيها من المفسدة أشد مما يُرجى من المصلحة.

وبالجملة؛ فإذا كَفَر الخليفةُ بإنكار ضروريٍّ من ضروريات الدين؛ حلَّ قتاله - بل وجب - ؛ وإلا لا؛ وذلك لأنه حينئذ فاتت مصلحة نصبه؛ بل يُخاف مفسدته على القوم، فكان قتاله من الجهاد في سبيل الله». انتهى.

[بيان وجوب الصبر على جور الأثمة]:

(ويجب الصبر على جورهم)؛ لما تقدم من الأحاديث.

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عباس ، قال: قال رسول الله على وفي «الصحيحين» من حديث ابن عباس ، قال: قال رسول الله عليه وأي «من رأى من أميره شيئاً يكرهه؛ فليصبر؛ فإنه من فارق الجماعة شبراً، فمات؛ فميتته جاهلية».

وفيهما من حديث أبي هريرة - مرفوعاً -: «أعطوهم حقهم؛ فإن الله سائلهم عمًّا استرعاهم».

وأخرج أحمد (۱) من حديث أبي ذر، أن رسول الله عَلَيْلِةٍ قال: «يا أبا ذر! كيف بك عند ولاة يستأثرون عليك بهذا الفيء؟»؛ قال: والذي بعثك بالحق؛ أضع سيفي على عاتقي، وأضرب حتى ألحقك، قال: «أولا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟! تصبر حتى تلحقني».

وفي الباب أحاديث كثيرة.

[بيان وجوب النصيحة للأئمة]

(وبذل النصيحة لهم) ؛ لما ثبت في «الصحيح» من أن: «الدين النصيحة؛ لله ولرسوله ولأئمة المسلمين» - من حديث تميم الداري بهذا اللفظ-.

والأحاديث الواردة في مطلق النصيحة متواترة، وأحق الناس بها الأئمة.

[بيان ما يجب على الأثمة نحو رعيتهم]:

(وعليهم)؛ أي: على الأثمة (الذب عن المسلمين، وكفُّ يد الظالم،

<sup>(</sup>١) في «المسند» (٥/ ١٨٠)؛ وأبو داود (٤٧٥٩) ، وفي سنده جهالةً.

وحفظ ثغورهم، وتدبيرهم بالشرع في الأبدان والأديان والأموال، وتفريق أموال الله في مصارفها، وعدم الاستئثار بما فوق الكفاية بالمعروف، والمبالغة في إصلاح السيرة والسريرة)؛ وذلك معلوم من أدلة الكتاب والسنة التي لا يتسع المقام لبسطها.

ولا خلاف في وجوبها جميعاً على الإمام، وهذه الأمور هي التي شرع الله -تعالى- نَصْبَ الأئمة لها، فمن أخَلَّ من الأئمة والسلاطين بشيء منها؛ فهو غير مجتهد لرعيته، ولا ناصح لهم؛ بل غاشٌّ خائن.

وقد ثبت في «الصحيحين»، وغيرهما من حديث مَعْقِل بن يَسَارٍ، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من عبد يسترعيه الله رعية؛ يموت -يوم يموت- وهو غاش لرعيته؛ إلا حرَّم الله عليه الجنة».

وفي لفظ لمسلم: «ما من أمير يلي أمور المسلمين، ثم لا يجتهد لهم، ولا ينصح لهم؛ إلا لم يدخل الجنة».

وأخرج مسلم ، وغيره من حديث عائشة، قالت: سمعت رسول الله على يقول: «اللهم! مَنْ وَلِيَ من أمر أمتي شيئاً ، فرفق بهم؛ فارفُق به».

وبالجملة؛ فعلى الإمام والسلطان أن يقتدي برسول الله عَلَيْقِيْ، وبالخلفاء الراشدين في جميع ما يأتي ويذر؛ فإنه إن فعل ذلك؛ كان له ما لأئمة العدل من الترغيبات الثابتة في الكتاب والسنة.

وحاصلها: الفوز بنعيم الدنيا والآخرة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

تَمَّ الكتابُ وربُّنا محمودُ
وله المكارمُ والعُلا والجُودُ
وعلى النبيِّ محمدِ صَلَواتُه
ما ناحَ قُمْرِيٌّ واوْرَقَ عودُ

[انتهى المجلّد الثالث من كتاب دالتعليقات الرضيّة على الروضة الندية»، ويه يتم الكتاب؛ والحمد لله اللك الوهاب]. (١)

<sup>(</sup>۱) ■ فرغنا من قراءته بمناسبة الاعتداء على مصر ليلة السبت ( ۰۰۰ / ٤ / ۷۷هـ). ثم فرغنا من قراءته كله -حاشا كتاب الوصية- ليلة السبت (۲۹/۸/۲۹هـ).(ن)

## فهرس الأحاديث على الترتيب الهجائي

| أبرِّيهـا ؛ فإن الإثم عـلى المحنث                 |
|---------------------------------------------------|
| أبغض الحلال إلى الله الطلاق                       |
| أبهــا وثن أو طاغــيــة(٣ / ١٧)                   |
| اتساذن لي أن أعسطي همؤلاء(٣ / ١٠٢)                |
| أتتني أمي راغبة في عهـد قريش۲)                    |
| أتردّين حَديقتهالله ٢٠١/ ٣٠١)                     |
| أتردين عليـه حديقته                               |
| أتردين عليه حديقته التي أعطاك                     |
| اترضى أن أزوجك فــلانة                            |
| أتشفع في حــد من حــدود الله                      |
| أتشهد أن لا إله إلاً الله                         |
| أتي علي وهو باليمن بثلاثة وقعوا على امرأة         |
| أتي رمسول الله ﷺ بـــارق فــقطعت يده۳۰۰ (۳ / ۳۰۵) |
| أَجْسِيبُوا هذه الدعسوة                           |
| أحب الحسديث إليَّ أصدقه                           |
| أحسن إليمها فــإذا وضعت فـأتِني                   |
| أحسنت اتركها حتى تماثل                            |
| أحق الشروط أن يوفى به                             |
| أحل الناهب للإناث(٣/ ١٢٥)                         |
| أحل الذهب والحرير للإناث                          |
| أحلُّ الذهب والحرير للإناث من أمـتي١٢٤)           |
| أحلُّ لنا ميتتان ودمان                            |

| أحلوا من إحرامكم بطواف البيت۲ ( ۱۳۱               |
|---------------------------------------------------|
| أحيّ والداك ففيهما فجاهد (٣ / ٤٤١)                |
| اختر منهن۱ / ۲۲۳                                  |
| أخرجوا المشركين من جزيرة العرب(٣ / ١٩٤)           |
| أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران(٣ / ٩٥٥)        |
| أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعاً (٢ / ٣٩٧) |
| أدّ الأمانة السمن التمنك                          |
| الأذنان من السرأس                                 |
| أربع لا نجوز في الاضاحي(٣ / ١٣٧)                  |
| اربع لم یکن یدعهن رسول الله ﷺ                     |
| أرضعي سالماً خمس رضعات تحرمي عليه الم ٢٥٦)        |
| أرضعيه حتى يدخل عليك                              |
| أرضيت على نفسك ومالك بنعلين(٢ / ٣٤٣)              |
| أرى رؤياكم قــد تواطأت(٢ / ٤٦)                    |
| استوصوا في النساء خيراً (٢ / ٢٠٨)                 |
| أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر١١١ ٢٣١)             |
| أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة۲۱۸ (۲۱۸ / ۲۱۸)   |
| أسلمت وعندي امــرأتان أخــتــان١ ٢٣٤)             |
| الأسنان ســواء الثنيــة                           |
| أسهم النبي على للصبيان بخيبر(٣ / ٤٦٦)             |
| أصبت السنة                                        |
| أصبت جراباً من شحم يوم خيبر                       |
| أعـتق رسـول الله ﷺ يوم الطائف                     |
| أعتقتني أم سلمة وشرطت علي(٢ / ٥٢٢)                |
| أعتقك ولدك(٢ / ٥٣٥)                               |
| أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل (٣/ ٤٧٥)             |
| أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم(٣/ ١٠٠)               |
| أعطى رسول الله على ثلاث جدات السدس(٣ / ٤١٦)       |

| أعقلها ولا ترثها(٣/ ٣١٤)                                          |
|-------------------------------------------------------------------|
| أعلم الناس أبصرهم بالحق                                           |
| أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه(١ / ٢٩١) |
| أفاض رسول الله ﷺ من آخر يوم حين صلى الظهر (٢ / ١٤٠)               |
| أفرغ على كفيه ثلاث مرات۱۱۸۰                                       |
| أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر                                     |
| أقـرأني أبيّ بن كـعب القـرآن فـأهديت٢)                            |
| أقطع النبي ﷺ بلال بن الحارث المزني معادن القبلية (٢ / ٤٨٦)        |
| أقطع النبي ﷺ وائل بن حجر أرضاً بحضرموت(٢ / ٤٨٦)                   |
| أقطعني النبي ﷺ وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا (٢ / ٤٨٦)              |
| أقم البينة قد فعلت ولكن غفر لك بإخلاص لا إله إلا الله (٣ / ٢٥٤)   |
| أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً ٢٤٧ / ٢٤٧)                     |
| الا أخبرك بالتيس المستعار                                         |
| الا أصلي بكم صلاة رسول الله ﷺ                                     |
| الا إن العبد نام، ألا إن العبد نام١١٠ الا إن العبد نام            |
| الا إن قسيل الخطإ شبه العمد (٣/ ٣٧٩)                              |
| ألا أنبـئكم بأكـبــر الكبــائر(٣/ ٢٦٥)                            |
| الا لا يقــتل مــؤمـن بكافــر                                     |
| الا وإن قتيل خطإ العمد(٣ / ٣٧٨)                                   |
| قضى رسول الله ﷺ أن من كان عقله في البقر٣١٠)                       |
| الا رجلِ يتصدق على هذا                                            |
| ألحقوا الفرائض بأهملها                                            |
| الذي ينتظر الصلاة مع الإمام                                       |
| القِ عنك شــعــر الكفــر(١ / ١٧٦)                                 |
| القوها وما حولها(٣ / ١٠٦)                                         |
| الك بينة فلك يمينهالا / ٢٤٧، ٢٥٧)                                 |
| الم تعلم أن الثلاث كانت واحدة على عهد رسول الله ﷺ (٢ / ٢٨٢)       |
| آلى رسول الله ﷺ من نسائه                                          |

| اليس أوسط أيام التشريق                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|
| اليس إذا حاضت لم تصل                                                    |
| أم الولد حرة وإن كبان سقطاً                                             |
| أما أنا فـأصـوم وأفطر                                                   |
| أسا أنا فــلا أُكل مــتكئــاً                                           |
| أما إنه لو سمى لكفي لكم(٣/ ٨١)                                          |
| أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهباً١٢٥ الما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهباً |
| أما خالد فقد حبس أدراعه                                                 |
| أما خالد فقد حبس أدراعه                                                 |
| أمــر النبي ﷺ أن يقـضي الرجل١٦٩ / ١٦٩)                                  |
| أمر رسول الله ﷺ بالمضمضة                                                |
| أمر رسول الله ﷺ بقتل خمس فواسق۱۱۱)                                      |
| أمر من كل بدنة ببضعة                                                    |
| ر ص<br>أمـرت بالأضـحى ولم يكتب عليكم(٣ / ١٣١)                           |
| أمرنا أن نقرأ بفياتحة الكتياب١٠٠٠.٠٠٠٠)                                 |
| أمرنًا رسول الله ﷺ أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده٣).                   |
| أمرنا رسول الله ﷺ لما أحللنا أن نحرم (٢ / ١٣١)                          |
| أمرنا رَسُولُ الله أنْ نَشْتَرك في الإبل والبقر                         |
| أمرني رَسُول الله ﷺ أن أدخل أمرأة على وزجها٢٤٦)                         |
| أمره ﷺ لمن نذر أنَّ يمشي إلى الكعبة بالركوب۳).                          |
| أمره النبي ﷺ أن يغتسل                                                   |
| أمرً الدم بما شئت (٣/ ٥١)                                               |
| أمسك أربعاً وفـارق الأخرى٢١٤)                                           |
| أمسك عليك بعض مالك(٣ / ١٨)                                              |
| أمسك منهن أربعــاً وفــارق ســائرهن۲۲۳)                                 |
| أمك وأباك وأخستك وأخساك ومسولاك٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠                              |
| أن آخر وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |
| ان أبا طلحة سأل النبي ﷺ عن أيتام ورثوا خمراً٣١٠ (٣ / ٩٧)                |
| ان به الله الله الله الله الله الله الله ا                              |

| آن آباه قستل يوم أحسد شنهسيسدا وعليسه دين (٣ / ١٨٣)                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي ﷺ (٣ / ٣٣٩)                                                                                   |
| أن أكيدر دومة أهدى لرسول الله ﷺ جبة سندس(٢ / ٥٤٧)                                                                               |
| أن أكيدر دومة الجندل أهدى إلى النبي ﷺ ثوب حرير(٢ / ٥٤٧)                                                                         |
| أن أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة(١ / ٢٠١)                                                                                        |
| أن إهلال النبي ﷺ من ذي الحليفة                                                                                                  |
| أن أول شيء بدأ به النبي ﷺ حين قدم أنه توضأ (٢ / ١٧٤)                                                                            |
| أن ابنها كان ينسب إلى أمه فجرت السنة أنه يرثها(٣ / ٣٢٣)                                                                         |
| أن البراء حـزر أركـان صـلاته ﷺ(١ / ٢٧٦)                                                                                         |
| أن الرَّبيع كسرت ثنية جمارية١٥٠                                                                                                 |
| أن الطلاق كان على عهد رسول الله على عهد رسول الله على الله على الله على عهد رسول الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| أن العباس استأذن النبي عَلَيْ أن يبيت بمكة                                                                                      |
| أن النبي ﷺ أتاه رجل فقال: إن علي بدنة١٤٩)                                                                                       |
| أن النبي ﷺ أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء(٢ / ١٣٧)                                                                        |
| أن النبي ﷺ أتي بشارب فضربره بالأيدي (٣١٦ / ٣١٦)                                                                                 |
| أن النبي ﷺ أتى منى                                                                                                              |
| أن النبي ﷺ أتي برجل قد شرب الخمر(٣ / ٣١٥)                                                                                       |
| أن النبي ﷺ أتي بلبن قد شيب بماء١٠١ ١٠٢)                                                                                         |
| أن النبي ﷺ أدخل الكفار في مسجده                                                                                                 |
| أن النبي ﷺ أرسل إلى أم سلمة يخطبها١٠٠٠)                                                                                         |
| أن النبي ﷺ أسلهم للفارس وفرسه ثلاثة أسهم(٣/ ٥٥٩)                                                                                |
| أن النبي ﷺ أعطاه ديناراً(٣/ ١٧١)                                                                                                |
| ان النبي ﷺ أعطاه غنماً يقسمها على صحابته١٣٦)                                                                                    |
| ان النبي ﷺ أعطى الأقرع بن حابس٣١٠ (٣ / ٤٦٧)                                                                                     |
| ان النبي ﷺ أعطى سلمة بن الأكوع سهم الفارس٣١٠)                                                                                   |
| ان النبي ﷺ أكل من صيده الذي صاده وهو حلال(٢ / ١٠٩)                                                                              |
| ان النبي ﷺ آلى من نسائه شهراً٣١٠ (٣١٠ / ٣١٠)                                                                                    |
| ن النبي ﷺ أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت٢)                                                                                  |

| ان النبي ﷺ أمر بلعق الأصابع                                      |
|------------------------------------------------------------------|
| ان النبي ﷺ أمره أن يراجعها حتى تطهر (٢٧٣ / ٢٧٣)                  |
| ان النبي ﷺ أمرها أن تعتد بحيضة                                   |
| ان النبي ﷺ أوجب في الهاشمة عشراً من الإبل (٣ / ٣٨٦)              |
| ان النبي ﷺ احتجم وأعطى الحجام أجره٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١)                |
| ان النبي ﷺ استعان بناس من اليهود١٤٤١)                            |
| ان النبي ﷺ اشترى صفية بسبعة أرؤس١٠٠٠ النبي ﷺ                     |
| أن النبي ﷺ اشترى عبداً بعبدين١٤٠٠ (٢ / ٤٣٠)                      |
| أن النبي ﷺ اعتمر أربع عمر١٥٨ / ١٥٨)                              |
| أن النبي ﷺ اعتمر عمرتين١٥٨ / ١٥٨)                                |
| أن النبي ﷺ أمتنع من الصلاة على من عليه الدين (٣ / ١٧٦)           |
| آن النبي ﷺ بعث خالداً إلى أكيدر دومة٣١)                          |
| أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال١٠٦)                                   |
| أن النبي ﷺ تنفّل سيفه ذا الفقار يوم بدر٢١٤)                      |
| أن النبي ﷺ جعل للجدة السدس                                       |
| ان النبي ﷺ جلد في الخمر بالجريد٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| أن النبي ﷺ حاصر بني قريظة                                        |
| أن النهي ﷺ حبس رجلاً في تهمة يوماً وليلة                         |
| أن النبي ﷺ حجر على معاذ ماله                                     |
| أن النبي ﷺ حمى النقيع للخيل١٤١)                                  |
| أن النبي ﷺ حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر                      |
| أن النبي ﷺ خطب عائشة إلى أبي بكر١٨١)                             |
| ان النبي ﷺ دخل مكة ولواؤه أبيض(٣/ ٤٥٠)                           |
| أن النبي ﷺ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير(٣ / ١١٨) |
| ان النبي ﷺ رد ابنته زينب على أبي العاص ٢٣٦٠)                     |
| أن النسي عَيَالِيُّهُ ردها بالنكاح الأول                         |
| أن النبي ﷺ ردها على أبي العاص بمهر جديد٢٣٧ / ٢٣٣                 |
| أن النس عَلَيْ سنل عن الخمر يتخذ خلاً                            |
|                                                                  |

| ي ﷺ شاور أصحابه حين بلغه إقبال أبي سفيان(٣ / ٤٤٧)                                                                                                                 | ال النبر                                                                                                 |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ي ﷺ شرب من ماء زمزم قائماً                                                                                                                                        | أن النب                                                                                                  |   |
| ي ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع(٢ / ٤٧٨)                                                                                                             | أن النبر                                                                                                 |   |
| ي ﷺ قـتل أم قـرفـة يوم قــريظة٣١٠)                                                                                                                                | أن النب                                                                                                  |   |
| ي ﷺ قسم أرض قريظة والنضير بين الغانمين (٣ / ٤٨٢)                                                                                                                  | أن النبر                                                                                                 |   |
| ي ﷺ قسم الغنائم في أشراف قريش٣).                                                                                                                                  | أن النبر                                                                                                 |   |
| ي ﷺ قضى أن الخراج بالضمان(٢ / ٤٤١)                                                                                                                                | أن النبر                                                                                                 |   |
| ي ﷺ قضى أن تعقل عن المرأة عصبتها (٣ / ٣٧١)                                                                                                                        | أن النبر                                                                                                 |   |
| ي ﷺ قضى أن كل مستلحق ولد زنا (٣ / ٤٢٤)                                                                                                                            | أن النبر                                                                                                 |   |
| ي ﷺ قضى بالشفعة في كل شركة٢١)                                                                                                                                     | أن النبم                                                                                                 |   |
| ﴾ ﷺ قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم (٢ / ٤٦١)                                                                                                                      | أن النبم                                                                                                 |   |
| ي ﷺ قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم (٢ / ٤٦١)                                                                                                                        | أن النبم                                                                                                 |   |
| ب ﷺ قضى بالعمرى أن يهب الرجل (٢ / ٥٥٨)                                                                                                                            | ان النبم                                                                                                 | ĺ |
| ي ﷺ قضى باليمين على المدعى عليه (٣ / ٢٤٧)                                                                                                                         |                                                                                                          |   |
| ، على الساهد                                                                                                                                                      |                                                                                                          |   |
| ي ﷺ قضى بشهادة شاهد                                                                                                                                               | أن المتد                                                                                                 | İ |
| (10 ) 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1                                                                                                                       | •                                                                                                        |   |
| پ ﷺ قضی فی بروع ابنة واشق بمثل ما قضی(۲ / ۲۶٦)                                                                                                                    |                                                                                                          |   |
|                                                                                                                                                                   | ان النبي                                                                                                 | Ì |
| ي ﷺ قضى في بروع ابنة واشق بمثل ما قضى۲۱)                                                                                                                          | ان النبي<br>ان النبي                                                                                     | i |
| ﴾ ﷺ قضی فی بروع ابنة واشق بمثل ما قضی(۲ / ۲۶٦)<br>پﷺ قضی فی بنت وبنت ابن وأخت(۳ / ۲۱٤)                                                                            | أن النبي<br>أن النبي<br>أن النبي                                                                         | i |
| ﴾ ﷺ قضی فی بروع ابنة واشق بمثل ما قضی(۲ / ۲٤٦)<br>﴾ ﷺ قضی فی بنت وبنت ابن وأخت(۳ / ٤١٤)<br>﴾ ﷺ قضی فی سیل مهزور أن يمسك(۲ / ٤٩٠)                                  | ان النبي<br>أن النبي<br>أن النبي<br>أن النبي                                                             | i |
| ﴾ ﷺ قضى في بروع ابنة واشق بمثل ما قضى(٢ / ٢٤٦)<br>﴾ ﷺ قضى في بنت وبنت ابن وأخت(٣ / ٤١٤)<br>﴾ ﷺ قضى في سيل مهزور أن يمسك(٢ / ٤٩٠)<br>﴾ ﷺ قضى في شرب النخل من السيل | ان النبي<br>ان النبي<br>ان النبي<br>ان النبي<br>ان النبي                                                 |   |
| ب بي قضى في بروع ابنة واشق بمثل ما قضى                                                                                                                            | أن النبو<br>أن النبو<br>أن النبو<br>أن النبو<br>أن النبو<br>أن النبو                                     |   |
| ر الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                  | أن النبي<br>أن النبي<br>أن النبي<br>أن النبي<br>أن النبي<br>أن النبي                                     |   |
| ر ال                                                                                                                                                              | أن النبي<br>أن النبي<br>أن النبي<br>ن النبي<br>ن النبي<br>ن النبي<br>ن النبي                             |   |
| ر الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                         | أن النبي<br>أن النبي<br>أن النبي<br>ن النبي<br>ن النبي<br>ن النبي<br>ن النبي                             |   |
| ر ال                                                                                                                                                              | أن النبي<br>أن النبي<br>أن النبي<br>أن النبي<br>أن النبي<br>أن النبي<br>أن النبي<br>أن النبي<br>أن النبي |   |

| لِلَّهِ كَانَ يَأْمُـرُ بَشَلَاتُهُ أَحْجَـارُ١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ / ١٢٨)     | النبى عَلَيْظِ            | ان |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|
| أَوْ كتب في كتابه إلى أهل اليمن: أن الذكر يقتل بالأنثى(٣ / ٣٥٧)          | النبى ﷺ                   | أن |
| الله كان يتنفس في الإناء ثلاثاً                                          | النبي ﷺ                   | ان |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                  | النبى ﷺ                   | ان |
| ي كان يسلم عن يمينه                                                      | ي عبياً<br>النبي عَلِيْكِ | ان |
| يُوْ كَانَ يَغْزُو ۚ بِالنِّسَاءَ فَيْدَاوِينَ الْجُرْحَى                | النبي عَلَيْكِ            | أن |
| ي كان يقبل الركن اليماني                                                 | النبي ﷺ                   | ان |
| يُخ كان ينفل بعض من يبعث من السرايا (٣ / ٤٦٢)                            | النبي بَيَالِيَّا         | أن |
| يُرِّ كـان يهـدي من المدينة                                              | النبي ﷺ                   | أن |
| الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                           | النبى ﷺ                   | أن |
| پُر کسوی سعمد بن زرارهٔ                                                  | النبى بَيَالِيْ           | أن |
| لچُو کسوی سعد بن معاذ                                                    | النبي ﷺ                   | أن |
| لِيُرُ لعن الرجل يلبس لبســة المرأة                                      | النبي ﷺ                   | أن |
| لِيُرُ لِم يتختم في يساره                                                | النبي عَيْلِ              | أن |
| لَيْهِ لمَا انتهى إلى مقام إبراهيم                                       | النبي عَلَيْ              | أن |
| لِيُّو لما تزوجها أقـام عندها ثلاثة أيام                                 | النبي ﷺ                   | أن |
| ﷺ لما دنا من الصفا قرأ : ﴿ إن الصفا والمروة﴾١٣٠ / ١٣٠)                   | النبي بَيَلِيا            | أن |
| للهُ لما فـرغ من طوافه أتى الصـفا                                        | النبي عَلَيْكِ            | أن |
| ﷺ ما أولم على شيء من نسائه                                               | النبي ﷺ                   | أن |
| للتج مر بامرأة مقتولة يوم حنين فقال: من قتل هذه (٣ / ٤٥٣)                | النبي ﷺ                   | أن |
| ﷺ نهبي أن يتنفس في الإناء                                                | النبي كي                  | أن |
| ﷺ نهيي عن الدواء الخبيث. ِ                                               | النبي ﷺ                   | أن |
| للله نهى عن الشرب قبائماً                                                | النبي عَيْدُ              | أن |
| لِلْهُ نَهِي أَنْ يَخْطُبُ الرَّجَلِ عَلَى خَطَبَةُ أَخْيَهِ (٢٠٦ / ٢٠٦) | النبي ﷺ                   | أن |
| للهِ نهر أن تماع السلع حيث تبتاع                                         | النه عَلَيْهِ             | أن |
| للله نهي أن يباتي الرجل امرأته في دبرها                                  | النبي عَيْلًا             | أن |
| لِللهُ نهى أن يشتمل الصماء                                               | النبي عِيْلِ              | أن |
| یر ان یبیع حاضر لباد وان یتناجشوا                                        | النبي ﷺ                   | أن |

| (٣٥ / ٣)      | أن النبي ﷺ نهى عن أكل الرخمة                   |
|---------------|------------------------------------------------|
| (٣٣ / ٣)      | أن النبي ﷺ نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها          |
| (1 / 4)       | أن النبي ﷺ نهى عن النفخ في الشراب              |
| (7 / 797)     | أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثنيا                   |
| (٣٨١ / ٢)     | أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر                    |
| (٣٩١ / ٢)     | أن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ           |
| لين (۲ / ۳۹۲) | أن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالىء بالكالىء دين با  |
|               | أنالنبي ﷺ نهى عن بيع فضل الماء                 |
| (£·A / Y)     | أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين في بيعـة              |
| (TVA / T)     | أن النبي ﷺ نهى عن ثمن عسب الفحل                |
| (٣٦ / ٢)      | أن النبي ﷺ نهى عن صوم يوم الجمعة               |
| (£V1 / Y)     | أن النبي ﷺ نهى عن كسب الحجام ومهر البغي        |
| (147 / ۲)     | أن النبي ﷺ نهى عن متعة النساء                  |
| (٣٣١ / ٢)     | أن النبي عَلَيْهِ هم أن يلعن الرجل             |
| (E·0 / Y)     | ان النبي ﷺ وضع الجــواثع                       |
| (٣٦٩ / ٢)     | أن النبي ﷺ خيـر غلامـاً بين أبيه وأمـه         |
| (٣٩٤ / ٣)     | أن النبي أقر القسامة                           |
| (٤٧٢ / ٢)     | أن النبي احتجم حجمه أبو طيبة                   |
| (۲۷0 / ۳)     | أن النبي رجم رجلاً أقر مـرة واحدة              |
| (7 / 773)     | أن النبي رخص في بيع العرايا                    |
| (177 / 1)     | أن النبي لم يبل قبائمياً                       |
| (7 / 773)     | أن النبي نفل الربع بعـد الخـمس                 |
| (7 / 173)     | أن النبي نفل سعد بن أبي وقاص يوم بدر سيفاً     |
| (TAO / Y)     | أن النبي نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها<br> |
| (£19 / Y)     | أن النبي نهى عن بيع اللحم بالحيوان             |
|               | أن النبي نهى عن ثمن الكلب                      |
|               | ان النبي نهى عن قرض جر منفعة                   |
| (TEO / T)     | ان امرأة ارتدت يوم أحـد                        |

| ان امرأة ثابت بن قیس اختلعت من وزجها                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|
| ان امرأة يقال لها: أم مروان ارتدت۳۱۰ ان امرأة يقال لها: أم مروان ارتدت       |
| ان تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت٣٠٠)                                    |
| ان جارية بكراً اتت النبي ﷺ فذكرت أن أباها زوجها۲)                            |
| ان جويرية بنت الحارث من سبي بني المصطلق كاتبت على نفسها (٣ / ٤٧٥)            |
| ان جيشاً غنموا في زمن رُسولُ اللهُ ﷺ طعاماً (٣ / ٤٦٩)                        |
| أن ذئباً نيّب في شّاة فذبحـوها بمروةً(٣/ ٥١)                                 |
| أن رافع بن سنان أسلم وأبت امرأته أن تسلم                                     |
| أن رجلاً أستاذن رسول الله ﷺ عن امرأة يقال لها: أم مهزول٢٠٧)                  |
| أن رجلاً أعتق ستة أعبدًأ                                                     |
| أن رحيلاً أعين غيلاماً له عن دير                                             |
| أن رجلاً قتل عبده متعمداً (٣١٠ / ٣٦٠)                                        |
| أن رجلاً مات على عهد رسول الله ﷺ لم يترك وارثاً إلاً عبداً(٣/ ٣٣٢)           |
| أن رجلاً من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل(٢ / ٥٥٨)                           |
| أن رَجلاً من بني عدي قتل فجعل النبي ﷺ ديته(٣/ ٣٧٦)                           |
| أن رجلين ادعيا بعيراً على عهد رسول الله ﷺ (٣ / ٢٦٦)                          |
| أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال(٣ / ٤٧٢)                       |
| أن رسول الله ﷺ أخذ الجزيَّة مِن مجوس البحرين(٣/ ٤٩١)                         |
| أن رَسُولُ الله عَيَالِيَّةِ أَفَاضَ يُومُ النّحر                            |
| أن رسول الله ﷺ أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج عائشة إلى التنعيم (٢ / ١٥٧) |
| أن رسول الله ﷺ بعث أبا عبيدة بن الجراح على البحرين(٣ / ٤٨٩)                  |
| أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة حلالأ١٠٦)                                         |
| أن رسول الله ﷺ حـرم وطء السـبـايا٢١٠)                                        |
| ان رسول الله ﷺ خير غلاماً بين أبيه وأمه                                      |
| أن رسول الله ﷺ دعا نساءه لما نزلت الآية٢٩٤)                                  |
| أن رسول الله على رخص لرعاء الإبل١٤١ / ١٤١)                                   |
| أن رسول الله ﷺ سنل عن أهل الدار من المشركين (٣/ ٤٥٥)                         |
| أن رسول الله عَلَيْقُ صلى الظهر بذي الحليفة                                  |
|                                                                              |

| (1+1           | ا الشرب قائماً         | يَنْكِيْنُ صنع كما صنعت | أن رسول الله     |
|----------------|------------------------|-------------------------|------------------|
|                | الحسينا                | <del></del>             |                  |
|                | سوي بعد وقوع الخصام    |                         |                  |
|                | عن المرأة              |                         | •                |
|                | وشاهد(۳                |                         |                  |
|                | ٣)                     |                         |                  |
|                | رأة من بني لحيان(٣     |                         |                  |
|                | سائه                   |                         |                  |
|                | Y)                     |                         |                  |
|                | مسلمة لقتل كعب٣        |                         |                  |
|                | ن في السقاء            |                         |                  |
| (۲۰۲)          | 7)                     | ﷺ نهى عن الشغار .       | أن رسول الله     |
| (17.           | ٣)                     | الله عن الكي            | أن رسول الله     |
|                | يوان باللحم ٢)         |                         |                  |
| ۲۸۳)           | الحبلة                 | ع<br>ﷺ نھی عن بیع حبل   | أن رسول الله     |
|                | رير إلاً هكذا(٣        | _                       |                  |
| (۲۹۷           | رنساً(۳                | قطع يد ســارق سـرق بـ   | أن رسول الله     |
| (٣٢ /          | نة                     | لم يكن يصـوم من السـ    | أن رسول الله     |
| (۲۸۳)          | 7)                     | امرأته ثلاثاً           | أن ركانة طلق     |
| (۲۳۰           | (7)                    | كان حُرآً               | ان زوج بريرة     |
|                | انا شــريكين           |                         |                  |
| <b>P T T )</b> | اقیتا                  | رُسُولُ الله ﷺ عن المو  | أن سائلاً سأل    |
| (079           | لليلة على سبعين امرأة٢ | داود قـال : لأطوفن ال   | أن سليمان بن     |
|                | مائشة۲).               |                         |                  |
| 173            | ، كل دلو بتمرة         | سه من يهودي يسقي له     | أن عليّاً أجر نف |
|                | ي الجد ؟               | -                       |                  |
| (٣١٩           | ے                      | , امرأته ثلاث تطليـقـار | أن عويمراً طلـق  |
| <b>NF3</b> )   | ۳)                     | , عمر أبق إلى العدو     | أن غلاماً لابز   |

| أن في أمــتــه ثلاثاً من أمــر الجـــاهلـــة                       |
|--------------------------------------------------------------------|
| أن في الأنسف إذا أوعسب١ (٣ / ٨٤٤)                                  |
| أن في النفس الدية مائة من الإبل                                    |
| أن في كل كبد رطبة أجراً١٠١٠ أن في كل كبد رطبة أجراً                |
| أن قُـدح النبي ﷺ انكسـر فـاتخـذ                                    |
| أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي رسول الله ﷺ (٣ / ٢٤٠)               |
| أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة ٢٠٧)              |
| أن ملك الروم أهدى إلى النبي ﷺ                                      |
| أن من باع من رجلين فهـو للأول منهما                                |
| أن يهودياً رض رأس جارية                                            |
| أن يهودية كانت تشتم النبي ﷺ وتقع فيه                               |
| أنا ممن قـدُّم النبي عَيَلِلْتُم ليلة المزدلف                      |
| أنت أحق به مـالـم تنكحي                                            |
| أنت تىخلقىــه ؟ أنت ترزقــه                                        |
| أنت ومسالك لأبيك(٢ / ٣٤٩)                                          |
| أنظرت إليها ٢) انظرت إليها ٢) ٢                                    |
| أنه ﷺ أخذ الثمانين٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
| آنه ﷺ استتاب رجلاً أربع مرات۳٤٦)                                   |
| أنه ﷺ اغـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
| أنه ﷺ بعث عليّاً لقتل رجل كان يدخل على مارية القبطية(٣ / ٢٨١)      |
| أنه ﷺ جلم أهل الإفك                                                |
| أنه ﷺ قسم فعدل عشراً من الغنم ببعير١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١)              |
| أنه ﷺ كان يقف في اعتداله من الركوع٧١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١)                   |
| أنه ﷺ مسسح على الخسفين                                             |
| أنه اعترف رجل بالزنا                                               |
| أنه أمر أم سلمة بشلاثة                                             |
| أنه أمر من لم يكن معه هدي بالطواف                                  |
| أنه أمره على أن لا يدع قبراً مشرفاً ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |

| أنه أهدى إلى النبي ﷺ عظيم فدك (٢ / ٥٤٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أنه استهل عليه رمضان وهو بالشام(٢ / ١٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أنه التقط ديناراً في عد النبي ﷺ لم يعرفه (٣ / ٢١٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أنه انتهى إلى الجيموة الكبوى١٣٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أنه جــعل مــيــراث ابن الملاعنة (٣ / ٤٢٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أنه حفر لما عز حفرة۱ انه حفر لما عز حفرةالله عند عند الله |
| أنه دخل عليها يوم النحر بلحم بقر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أنه ذهب فرس له فأحده العدو (٣ / ٤٦٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أنه رأى في مسجد رسول الله ﷺ رايات سود(٣ / ٤٥٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أنه رجم الغامدية ولم تقر(٣/ ٢٧٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أنه ركب إلى العقيق فوجد عبداً يقطع شجراً١١٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أنه شهد خيبر مع مواليه فامر له النبي ﷺ بشيء من خرثي المتاع(٣ / ٤٦٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أنه شهد خيبر مع مواليه فأمر له النبي ﷺ بشيء من خرثي المتاع(٣ / ٤٦٥)<br>أنه طاف لحجته وعمرته(٢ / ١٢٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أنه طلق امرأته وهي حائض فردها رسول الله ﷺ ولم يرها شيئاً(٢ / ٢٧٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أنه طلق امرأته وهي حائض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| انه غزا مع النبي ﷺ فتح مكة فاذن لهم في متعة النساء١٩٦ / ١٩٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أنه قتل عدة نساء كاللاتي أمر بقتلهن يوم الفتح (٣٠ / ٣٣٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أنه كـان إذا أراد غـزوة ورى بغـيـرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أنه كـان بواباً للنبي ﷺ لما جلس(٣ / ٢٣٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| انه كان بين تسحره ﷺ ودخوله في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| انه كان له غلام حجام فزجره النبي ﷺ عن كسبه(٢ / ٤٧٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أنه كان يتختم في يمينه (٣ / ١٢٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أنه كان يتختم في يمينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| انه كمان يرمي الجميرة يوم النحر١٤٠ / ١٤٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| انه كان يقول بين الركنين : ا ربنا آتنا في الدنيا حسنة(٢ / ١٢١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| انه كان يقول بين الركنين : ١ ربنا آتنا في الدنيا حسنة(٢ / ١٢١)<br>انه كان ينقع للنبي ﷺ الزبيب(٣ / ٩٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| أنه لم يطف النبي ﷺ ولا أصحابه بين الصفا والمروة(٢ / ١٢٣)                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| انه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعاً(٣/ ٩٥)                                         |
| انه نهی عن بیع الولاء وهبته(۳ / ۲۲۷)                                                |
| انه نهي عن ذبائح الجن۳) انه نهي عن ذبائح الجن                                       |
| انه نهى عن صوم يومين : يوم الفطر۲ ( ۳۸ )                                            |
| انه وعظَ الزُّوجِ وذُكره وأخبره أنْ عذابِ الدنيا أهون٢١٩)                           |
| انه وفد إلى النبي ﷺ استقطعه الملح فقطع له (٢ / ٤٨٧)                                 |
| إنه يريد منكم كلمــة                                                                |
| انها اختلعت على عهد رسول الله فأمرها النبي ﷺ أن تعتد بحيضة(٢ / ٣٠٤)                 |
| انها كانت تنقل النوى من أرض الزبير                                                  |
| انها كانت تننبذ لرسول الله ﷺ غدوة فإذا كان من العشي (٣ / ٩٩)                        |
| انها كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا شاة                                    |
| انهـا لا تجوز شــهـادة خـصــم ولا ظنين۲۰۰۰ انهــا لا تجوز شــهـادة خـصــم ولا ظنين. |
| انَّه ﷺ أدخل يده من تحت العمامة                                                     |
| انَّه ﷺ أفرغ عملي يديه فغسلها مرتين١٧٨)                                             |
| انَّه ﷺ توضًّا ومسح                                                                 |
| أنَّه بدأ بشقَّ رأسـه الْأَيمن(١ / ١٧٩)                                             |
| أنّه كان يعجبه التيمّن في تنعّله                                                    |
| أهدى كسىرى لرسول الله ﷺ فقبل منه                                                    |
| أهدي إلى رسول الله ﷺ حلة مسيرة                                                      |
| أو ياكل الضبع أحمد(٣ / ٢٩)                                                          |
| اوتروا قبل أن تصبحوا                                                                |
| أولئك الذين نهاني الله عنهم                                                         |
| أولئك العبصاة(٢ / ٢١)                                                               |
| أولم ولو بشـاة                                                                      |
| أي يوم هـذا ؟١٤٠ / ١٤٣)                                                             |
| أيما أمير احتجب عن الناس ٢٣٩)                                                       |
| أنما امر أة سألت زوجيها الطلاق                                                      |

| أيما أمرأة مسلمة أعتُّقتُ امرأة مسلمة                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| أيما امسرأة نكحت بخييس إذن وليهما                                                     |
| أيما امرئ مسلم أعنق امرأ مسلماً٥٢١)                                                   |
| أيما رجل أفلس فوجــٰد                                                                 |
| أيما رجل باع متاعاً(٣ / ١٩٧)                                                          |
| أيما رجل عــاهر بمرة أو أمــة                                                         |
| أيما رجل مسَّ فرجَه                                                                   |
| أيما طبيب تطبب على قنوم لا يعرف له تطبب                                               |
| أيما عــبــد كـــوتب بمبائة أوقـــيــة                                                |
| أيما قبرية أتيستمبوها فَّاقمستم فيهها                                                 |
| أين وجَّهت وجهي للذِّي فطر السَّماوات والأرض(١ / ٢٩٠)                                 |
| أيستسقسص السرطسب إذا يسبسس ؟ ٢٠٠٠)                                                    |
| أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم (٢ / ٢٧٣ ، ٢٨٢)                                     |
| افلح وأبيــه إن صَدَق(١ / ٣٢٥)                                                        |
| أَكُلُّ ولدك نحلت مسئل هذا ؟                                                          |
| أنَّ النَّبِيُّ كــان إذا رفع رأســه من الرُّكــوع                                    |
| أن النَّبي كــان يقــرأ فَي الظهـر في الأولَّيين                                      |
| أنَّ النَّبِيَّ لم يكن علي شيء من النوافل (١ / ٣١٥)                                   |
| أنَّ النَّبِيَّ كان يجعل الرَّجال قدام الالغلمان (١ / ٣٤٣)                            |
| أنَّ رسول الله كـان يزورها في بيتـهـا                                                 |
| إن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها                                                 |
| أنَّه صف هو واليتيم وراء النَّبي                                                      |
| أنَّه قسام هو واليستسيم خلف النَّبيِّ                                                 |
| أنه يصلي من الليل تسع ركعات                                                           |
| أنَّه صلى مع النَّبِيِّ فـجـعـله عن يمينه اثَّه صلى مع النَّبِيِّ فــجـعـله عن يمينه. |
| أَوَ فعل ذلك ؟! لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه (٣ / ٤٠٧)                          |
| أيهـا النّاس صلوا في بيـوتكمالله النّاس صلوا في بيـوتكم                               |
| أتى رســول ﷺ بصــبى يحنكه١١٠٠.١٠٠٠٠٠٠٠١)                                              |

| (1.7 / 1)     | إحدانا يصيب ثوبها من دم حيض                |
|---------------|--------------------------------------------|
| (1٧٣ / ٢)     | إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه              |
| (188 / 1)     | إذا أتى أحدكم الغائط                       |
| (VA / T)      | إذا أتى أحدكم حائطاً                       |
| (YA / T)      | إذا أتى أحدكم على ماشية                    |
| (ε·/٣)        | إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد              |
| (ma / m)      | إذا أرسلت كلبك المعلم                      |
| (٤٠ / ٣)      | إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله              |
| (EV9 / T)     | إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله         |
| (£0A / Y)     | إذا أقرض أحدكم قرضاً                       |
| (۲ / ۱۹۹)     | إذا أقرض فلا يأخل هدية                     |
| حفة (۲ / ۲۸)  | إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل من أعلى الص  |
| قها           | إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح يده حتى يلعا |
| (Ao / T)      | إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل: اللهم          |
| (A· / ٣)      | إذا أكل حدكم طعاماً فليقل: بسم الله        |
| (٣٦V / ٣)     | إذا أمسك الرجل الرجل وقـتله الآخـر         |
| (max / x)     | إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيه      |
| (mao / r)     | إذا ابتعت فاكتل                            |
| (14. / 4)     | إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة                |
| (188 / ٣)     | إذا اجتمع الداعيان فاجب                    |
| (Y&F / F)     | إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر             |
| (YT· / T)     | إذا اجتهد الحاكم فأصاب                     |
| (EE9 / Y)     | إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك           |
| ( £ £ 9 / Y ) | إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة         |
| (0.1 / 7)     | إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع.   |
| (             | إذا استهل السقط صلى عليه وورث              |
| (EYO / T)     | إذا استهل المولود ورث                      |
| (٣٩٣ / Y)     | اذا اشت بت شبئاً فلا تسعه حتى تقيضه.       |

| إذا انتصف شعبان فىلا تصوموا۲ (۲ / ۳۸)             |
|---------------------------------------------------|
| إذا بال أحمدكم؛ فلينتر(١ / ١٣٤)                   |
| إذا بايعت فـقل: لا خــلابة(٢ / ٤٤٨)               |
| إذا تشماجم الأوليماء فمالسلطان ولي١٨٧)            |
| إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين۲۹۲)             |
| إذا توضأت فمضمض(١ / ١٤١)                          |
| إذا توضّاً أحدكم؛ فليجعل في أنفه ماء١١٠٠          |
| إذا توضَّات؛ فانتشر(١ / ١٤١)                      |
| إذاً توضأتم؛ فابدؤا بميامنكم                      |
| إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل                      |
| إذا جاء أحدكم المسجد؛ فليقلب نعليه                |
| إذا حرم الرجلُ امرأته فهي بمين يكفرها             |
| إذا حرم الرجل امرأته فهيّ بمين يكفرها             |
| إذا حلفت على بمين فرأيتٌ غيرها خيراً منها         |
| إذا حللت فــآذنيني                                |
| إذا خطب إليكم مّن ترضون دينه                      |
| إذا دخل أحدكم الخلاء١)                            |
| إذا دخلَ الرجل ْبيته فذكر الله                    |
| إذا دعـا الرجل امرأته إلى فـراشـه٢١٨)             |
| إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها                 |
| إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب١٤٢ / ١٤٢)            |
| إذا دعى أحدكم فليجب                               |
| إذا ذبح أحدكم فليجهز                              |
| إذا ذهب أحدكم إلى الغائط                          |
| إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع(٣ / ٣٢٢)               |
| إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي٣١)    |
| إذا رميتُ الصيد فُوجدته بعد يوم أو يومين (٣ / ٤٨) |
| إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه                 |

| (£A / \mathfrak{T}) | إذا رميت سهمك فغاب ثلاثة أيام                   |
|---------------------|-------------------------------------------------|
|                     | إذا رميتم الحمرة فقد حل لكم كل شيء              |
|                     | إذا زنت أمة أحدكم فتبيّن زناها                  |
|                     | إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا                   |
|                     | إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء               |
| (1.8 / 1)           | إذا شرب الكلب في إناء أحدكم                     |
|                     | إذا صمت من الشهر ثلاثة                          |
|                     | إذا ضن الناس بالدينار والدرهم                   |
|                     | إذا علمت أن سهمك قتله                           |
|                     | إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير                  |
| (YEA / 1)           | إذا قال المؤذن: اللَّه أكبر الله أكبر           |
|                     | إذا قرأ فانصتوا                                 |
|                     | إذا قسمت الدار وحدت                             |
|                     | إذا قطعت من أصلها بقرة                          |
|                     | إذا قعد أحدكم لحاجته                            |
| (٢٦٥ / ١)           | إذا قىمت إلى الٰصلاة فكبر                       |
|                     | إذا كان العام المقبل إن شـاء الله صمنا التاسع   |
| (^0 / 1)            | إذا كـان الماء قلّتين                           |
|                     | إذا كان لإحداكن مكاتب                           |
|                     | إذا صلَّى أحدكم بالنَّاسُ فليخفَّف              |
|                     | إذا صلَّى جالساً فصلُوا جلوساً                  |
| (٣١٩ / ١)           | إذا طلع الفجر فقد ذهب كلُّ صلاة الليل           |
| (٣٠١ / ١)           | إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده               |
|                     | إذا قعدتم في كلِّ ركعتين فقولوا التَّحيَّات لله |
| (٣٢٢ / ١)           | إذا همَّ أُحدكُم بالأمر فليركع ركعتين           |
| (٣٠٤ / ١)           | إنَّ الله يحدث من أمره ما شاء                   |
| (٣٣٠ / 1)           | إنْ سرَّكم أن تقبل صلاتكم فيؤمكم خياركم         |
| (17 / 1)            | إنَّما الأعمال بالنِّيَّات                      |

| إنَّما جعل الإمام ليؤتم به فـلا تختلفوا عليه (1 / ٣٣٤)      |
|-------------------------------------------------------------|
| إنه صلى باللَّيل مع النَّبِيِّ وحده وقام عن يساره(١ / ٣٢٧)  |
| إنه كان يؤم قومه بعد أن يصلى تلك الصلاة بعد النبي (١ / ٣٣٣) |
| إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع                         |
| إذا مات الإنسان انقطع عمله                                  |
| إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه(٣ / ١٩٧)                      |
| إذا وجدتم الغال قد غل                                       |
| إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى(٣ / ٨٣)                |
| إذنه ﷺ لهند بنت عتبةً أن تأخذُ من مال زوجها (٢ / ٣٣٤)       |
| اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها                             |
| اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي(٣ / ٥٠٧)           |
| اقضيا نُسككما واهديا هدياً                                  |
| إلا على حق(٢ / ٥٥٠)                                         |
| إلحقي بأهلك(٢ / ٣٣٣)                                        |
| إلى أقربهما باباً(٣/ ١٤٥)                                   |
| إن امسرأتي لا تمنع يد لامس(٢ / ٢٠٨)                         |
| إن أبي زُوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته (٢ / ١٧١)            |
| إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته                       |
| إن أحساب أهل الدنيا                                         |
| إن أحق من أخذتم عليه أجراً كتاب الله                        |
| إن أخاك محتبس بدينه فاقضى عنه                               |
| إن أخذتها أخذت قوساً من نار                                 |
| إن أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فكل                           |
| إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه                                |
| إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً                          |
| إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة٢١٠٢١)                        |
| إن أمتي ماتت وعليها نذر لم تقضه ا اقضه عنها ب (٣ / ١٩)      |
| إن إبراهيم حرم مكة                                          |

| إن الجنة تحت ظلال السيوف                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب١٠٨)                                                       |
| إن الذي يشرب في إناء الفضة                                                                   |
| إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله الله المراة بطاعة الله الله الله الله الله الله الله الل |
| إن الرحى أثرت في يد البتول(٢ / ٢٤٩)                                                          |
| إن الساقي آخرهم شرباً۱۳ / ۱۰۳ / ۱۰۳ )                                                        |
| إن الشيطان ليستحل الطعامالمعام                                                               |
| إن القوم إذا أسلموا (٣ / ٢٧٩)                                                                |
| إن الله _ عز وجل _ وضع عن المسافر الصوم۲۰ (۲ / ۲۳)                                           |
| إن الله أقدر منك على هذا الغلام                                                              |
| إن الله أنزل الداء والدواء(٣ / ١٥٧)                                                          |
| إن الله أنزل الداء والدواء(٣/ ١٥٧)<br>إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه(٣/ ١٧٠)                 |
| إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم                                                              |
| إن الله تعالى اصطفى كنانة                                                                    |
| إن الله حرم بيع الخمر(٢ / ٣٧٧)                                                               |
| إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب۲۱۶)                                                    |
| إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني                                                               |
| إن الله غضب على سبط من بني إسرائيل فمنهم فواب۳۸)                                             |
| إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها                                                                |
| إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه                                                                 |
| إن الله كتب الإحسان على كل شيء(٣ / ٥٢)                                                       |
| إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه                                                               |
| إن الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر                                                        |
| إن الله مع القاضي مالم يجر                                                                   |
| إن الله نهاكم أن تحلفوا بأبائكم                                                              |
| إن الله هو المسعر القابض                                                                     |
| إن الله يكره المطلاق الذواق                                                                  |
| إن المرأة تحوز ثلاثة مواريث(٣ / ٤٢٣)                                                         |

| إن المرأة تنكح على دينها                                   |
|------------------------------------------------------------|
| إن المرأة كالضلع(٢ / ٢٤٧)                                  |
| إن بريرة خيـرهـا النبي ﷺ                                   |
| إن خيركم أحسنكم قضاءً                                      |
| إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم                              |
| إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام                     |
| إن ذمة المسلمين والحدة                                     |
| إن رجلاً استشهدوا بأحد فقال نساؤهم                         |
| إن رسول الله ﷺ أجماز شهادة واحد ً                          |
| إن رسول الله ﷺ أجلى يهود خيبر                              |
| إن رسول الله ﷺ حرم ثمن الدم                                |
| إن رسول الله ﷺ يامرك أن تعتزل امراتك٢٩٣)                   |
| إن شئت حبست أصلها                                          |
| إن شئت صبرت ولك الجنة                                      |
| إن شئت فصم وإن شئت فأفطر                                   |
| إن شـاء فرقـه وإن شاء تابعـه                               |
| إن شرب الخمر فاجلوده                                       |
| إن صدقت عليها فهو بها استحللت من فرجها                     |
| إن صيد وجّ وعضاهه                                          |
| إن كان أحدَّنا في زمن رسول الله ﷺ ليَاخذ نضو أخيه(٢ / ٤٩٥) |
| إن كمان جمامداً فمالقوها وما حولها                         |
| إن كان جـامداً فـخذوها ومـا حولها                          |
| إن كــان في شيء من أدويتكم خــيــر(٣ / ١٦٠)                |
| إن كمانت لك كملاب مكليمه                                   |
| إن كنت بعت من أخيك ثمراً                                   |
| إن لهـذه البهـائم أوابد لم                                 |
| إن مسح الركن اليماني. أ                                    |
| إن من توبتي إلى الله أن اخرج من مـالي كله(٣ / ١٨)          |

| (£VA / T)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | إن منكم رجالاً نكلهم إلى إيانهم                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| بنته النصف (٣ / ٤٢٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | إن مولاها مات وترك ابنته فورث النبي ﷺ ا          |
| (277 / 77)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | إن مولى لحمزة توفي وترك ابنته                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | إن مسيسرات الولاء للأكسبسر                       |
| فاقبلوا۱(۳ / ۷۶)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف ف       |
| (111 / ۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | إن هذا البلد حرام                                |
| (111 / ٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | إن هذه من ثياب الكفار                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | إن هذين حرام على ذكور أمتي                       |
| لثارلا / ٤٥٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | إن وجدتم فلاناً وفلاناً لرجلين فأحرقوهما باا     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | إنا أمـة أمـيـة لا نكتب                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | إنا لم نرده عليك إلا أنا حسرم                    |
| شاء | إنا نرمي الصيد فنقتفي أثره اليومين ا يأكل إن     |
| (YYV / T)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |
| (019 / Y)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | إناء كــإناء وطعــام كطعــام                     |
| (٣٢١ / ٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | إنك امرؤ فيك جاهلية                              |
| (1AY / T)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | إنكم تختصمون إلى رسول الله ﷺ                     |
| ﷺ قضى بالدين قبل الوصية (٣ / ٤١٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | إنكم تقرؤون هذه الأية وإن رسول الله في           |
| (7) / (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | إنكم ستحرصون على الإمارة                         |
| (Y)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
| (۲۲ / ۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                |
| (71 / 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
| ول : هي لك ولعقبك(٢ / ٥٥٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | إنما العمرى التي أجازها رسول الله ﷺ أن يقر       |
| (11 / ٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
| (٣٤٦ / Y)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | إنما النفقة والسكن للمرأة                        |
| (TEE / Y)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | إنما النفقة والسكني للمرأة                       |
| (۱۲۸ / ۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |
| (117 / 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | إنما نهى رسول الله ﷺ عن الثوب المصمت.            |
| (ITA / T)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | انما نهر رسول الله عَلَيْكَ عن المصفرة المستأصلة |

| إنما هذه لمباس من لا خلاق له                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| إنه اروی وامراً(۳ / ۹۹                                                                   |
| إنه كان صداق النبي ﷺ لأزواجه انتى عشرة أوقية                                             |
| إنه كان لا يدخل البيت إلاَّ لحاجة الإنسان الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| إنه لا يرد شيئاً (يعني النذر)                                                            |
| إنه ليس بدواء ولكنه داء(٣ / ٩٧                                                           |
| إنها لا تصيد صيداً ولا تنكا عدواً                                                        |
| إنها ليست بدواء ولكنها داء                                                               |
| إني قد أهديت إَلَى النجاشي حلة                                                           |
| إني قـد تهيت عن زبد المشركين                                                             |
| إنِّي لأعلم أنك حجر ٢) لأعلم أنك حجر                                                     |
| إني لا أتحيس بالعهد٣)                                                                    |
| إني لا أقبل هدية مشرك(٢ / ٥٤٩                                                            |
| الإَيمان بالله والجهاد في سبيل الله                                                      |
| ابتاعي فأعتقي فإنَّمَا الولاء لمن أعتق                                                   |
| ابتع علينا إبلاً بقلائص من إبل الصدقة ٢                                                  |
| ابن أخت القـوم منهم                                                                      |
| اتقُوا الله واعدلُوا في أولادكم                                                          |
| اتقوا اللاعنين                                                                           |
| اتقوا الملاعـن الثلاث۱۱۲ / ۱۲۲                                                           |
| اجعلوا أثمتكم خياركم                                                                     |
| أحفظ عورتك إلا من زوجتك١٠٠٠.٠٠٠٠                                                         |
| احفظ عورتك إلاً من زوجتك١١٣ / ١١٣                                                        |
| احفظ وعاءها وعددها ووكاءها                                                               |
| اختر منهن أربعاً۲۱٦ / ۲۱٦                                                                |
| اختر منهن أربعاً وخلِّ سائرهن۲۲۶ / ۲۲۶                                                   |
| ادرؤوا الحدود بالشبهات(۳/ ۲۷۹                                                            |
| ادرؤوا الحدود عن المسلمين                                                                |

| اغزوا بسم الله في سبيل الله                   |
|-----------------------------------------------|
| افعلي ما يفعل الحاج                           |
| اقبل الحديقة وطلقها تطليقة(٢ / ٣٠٣)           |
| اقتلوا الفاعـل والمفعول به                    |
| اقتلوا الفاعـل والمفعول به                    |
| اقتلوا شيوخ المشركين(٣ / ٤٥٣)                 |
| اقرؤوا القرآن واسألوا الله به                 |
| اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه                   |
| اقطعوا في ربع دينار(٣ / ٢٩٩)                  |
| اقطعوه حيث بلغ السوط                          |
| اقعد ناحية                                    |
| اقعدی ناحیهٔ                                  |
| اللهم أغفر للمحلقين(٢ / ١٣٩)                  |
| اللَّهُمُ اغْفُر لَى مَا قَدَمَتْ             |
| اللَّهم اغفر لي وارحمني                       |
| اللَّهُم إني أعوذ بك                          |
| اللَّهُم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيراً١٠٠٠)      |
| اللهم أهده وثبث لسانه                         |
| اللهم اهده ؛ فذهب إلى أبيه                    |
| اللهم باعد بيني وبين خطاياً                   |
| اللَّهم ربنا لك الحمد                         |
| اللَّهم صلى على محمد وأزواجه وذريته           |
| اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠١)  |
| اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً(٣ / ٤٤٧ ، ٥١٢) |
| اللهم هذا قسمي فيها أملك                      |
| امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك٢١٨)      |
| أمكثوا قدر ما كانت تحبسك حيضتك٢٠١)            |
| ان عليّاً جاء إلى النبي ﷺ بدينار وجده         |
|                                               |

| انحر ولا خرج(۲ / ۱۳۹)                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم١٨٤ / ١٨٤)                                                                  |
| انظرن من إخوانكن من الرضاعة ٢١ ٣٦١)                                                                           |
| بئس خطيب القوم أنت                                                                                            |
| بالغ في الإستنشاق                                                                                             |
| بايعنا رَسُولُ الله ﷺ على السمع والطاعة (٣ / ٥٠٨)                                                             |
| البركة تنزل في وسط الطعام                                                                                     |
| البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن١٩٢ / ١٩٢)                                                                         |
| بل اعتزلها فلا تقربها                                                                                         |
| بل عارية مضمونة(٢ / ٥١٣)                                                                                      |
| بما تقضي فإن لم تجد۳ (۳ / ۲۲۰)                                                                                |
| قول الغلام الرضيع يضح                                                                                         |
| بيَّتنا هوازن مع أبي بكر وكان أمَّره علينا رسول الله ﷺ (٣ / ٤٥٥)                                              |
| بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله ﷺ                                                                  |
| البيعان بالخيار ما لم يتفرقا                                                                                  |
| بين الرجل وبين الكفر                                                                                          |
| البينة على المدعي                                                                                             |
| تحولي                                                                                                         |
| التحيات لله والصلوات والطيبات                                                                                 |
| تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله ﷺ أني رأيته الله الله عليه الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا |
| تزوجت بكراً أم ثيباً(٢ / ١٦٨)                                                                                 |
| تزوجوا الودود الولود(۲ / ۱۹۷)                                                                                 |
| تسموا عليه أنتم وكلوا                                                                                         |
| تعافوا الحدود فيما بينكم                                                                                      |
| تعتق في عتقك وترق في رقك                                                                                      |
| تعجلوا إلى الحج تعجلوا إلى الحج ٢)                                                                            |
| تعرض الأعمال كل اثنين وخميس ٢٦)                                                                               |
| تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ                                                                               |

| (0.7 / 7)                               | تقتلك الفثة الباغية                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| (٣٩٦ / ٣)                               | تقسم خمسون منكم على رجل منهم              |
| (\\mathrm{\mathrm{m}} / \mathrm{m})     | تلك شاة لحم                               |
| (٢٣٥ / 1)                               | تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس          |
| (١٦٩ / ٢)                               | تنكح المرأة لأربع                         |
| (189 / 1)                               | توضأ كما أمرك الله                        |
| (٣٥٦ / Y)                               | توفي رسول الله ﷺ وهن فيها يقرأ من القرآن. |
| (٤٦١ / ٣)                               | ثكلتك أمك ابن أم سعد وهل ترزقون           |
| (YV· / Y)                               | ثلاث جدهن جد وهزلهن جد                    |
| (£47 / Y)                               | ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة  |
| (۱۷۲ / ۲)                               | ثلاث لا يؤخرن : الصّلاة إذا أتت           |
| (\AA / Y)                               | ثلاث لا يؤخرن إذا حانت                    |
| (YV• / Y)                               | ثلاث لا يجوز فيهن اللعب                   |
| (\A / Y)                                | ثلاث لا يفطرن : القيء والحجامة            |
| (٤٤٠ / ٣)                               | ثلاث من أصل الإيمان                       |
| (٣٣ / ٢)                                | اللاث من كل شهر كل                        |
| (٣٣٦ / ١)                               | ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم              |
| (٣٣٦ / ١)                               | ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة              |
| (٤٠٦ / ٣)                               | الثلث والثلث كثير                         |
| (٤-٦ / ٣)                               | الثلث والثلث كثير أو كبير                 |
| (* / VFY)                               | ثم افعل ذلك في الصلاة كلها                |
| (Y ) A - Y   Y   N                      | ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن             |
| (174 / 1)                               | ثم مس ذكره؛ فليتوضأ                       |
| (۲۷۲ / ۲)                               | ثم عسكها حتى تطهر                         |
| (١٨٦ ، ١٧٠ / ٢)                         | الثيب أحق ينفسها من وليها                 |
| الأعمالالأعمالالاعمال                   | جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فسأله عن أفضل     |
| ( ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) | جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها     |
| (۲ / ۲۲3)                               | الجار أحق بسقبه                           |
|                                         |                                           |

| (۲ / ٦٢3)                 | الجار أحق بشفعة جاره                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| (YOA / 1)                 | جعل النبي ﷺ بين المشرق والمغرب قبلة           |
| (£A9 / T)                 | جعل النبي ﷺ على أهل اليمن على كل حالم ديناراً |
| (۱۸۸ / ۱)                 | جعلت تربتها لنا طهوراً                        |
|                           | جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شارباً          |
| (۲ / ۲۲۱)                 | الحائض تقضي المناسك كلها                      |
| (۲۷٤ / ۱)                 | حتى يرى بياض خده الأيمن                       |
|                           | الحج عرفةا                                    |
| (A1 / Y)                  | الحج عرفة ، من أدرك عرفة                      |
| (108 / Y)                 | حج عن نفسك ثم عن شبرمة                        |
| (٣٣٦ / ٣)                 | حد الساحر ضربة بالسيف                         |
|                           | الحرب خدعة                                    |
|                           | الحسب المال والكرم التقوى                     |
| (٣١٤ / ١)                 | حفضت عن رسول الله ركعتين قبل الظهر            |
|                           | حقك من ميراثها الحجر                          |
|                           | حكيه بضلع واغسليه                             |
|                           | الحلال ما أحل الله في كتابه                   |
|                           | حلفه أن لا يدخل على نسائه شهراً               |
| (177 / 1)                 | الحمد لله الذي أذهب عني الأذي                 |
|                           | الحمد لله الذي اطعمنا                         |
|                           | الحمد للَّه الذي أطعمنا وسقانا                |
|                           | الحمد للَّه كثيراً طيباً مباركاً              |
|                           | حُّولُوا مقعدتي قبل القبلة                    |
|                           | الخالة بمنزلة الأم                            |
| ( <b>r·v</b> / <b>t</b> ) | خذ الذي لها وعليك وخل سبيلها                  |
| (٧٦ / ٣)                  | خذه وأعط صاحب الحائط الأخر                    |
|                           | خذها فلعمري من أكل برقية باطل                 |
| (YYY / T)                 | خذوا عني ، خذوا عني                           |

| خـذوا عني مـناسككم                                    |
|-------------------------------------------------------|
| خذو له عثكالاً فيه منة شمراخ(٣/ ٢٨٥)                  |
| خذوا ما وجدتم وليس لكم إلاّ ذلك(٣/ ١٩٥)               |
| خذي عليك ثيابك                                        |
| خمنذي مما يكفسيك وولدك بالمفسروف(٢ / ٣٣٨)             |
| خـرجنا مع الـنبي ﷺ في سـفـر(١ / ١٢١)                  |
| خصلتان لا يحل منعهما الماء والنار(٢ / ٤٨٩)            |
| خلطتم عليً(١ / ٢٦٩)                                   |
| الخسمسر من هاتين الشسجسرتين                           |
| خمس رضعات معلومات يحرمن۲ / ٣٥٦)                       |
| خمس من الدواب ليس في قتلهن جناح                       |
| خــمس يقـــتلن في الحـل والحـــرم(٣ / ٣٦)             |
| خيار أثمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم                    |
| خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام١٧٠، ١٧٣)         |
| خير الأضحية الكبش الأقرن(٣ / ١٣٤)                     |
| خير الصداق أيسره(٢ / ٢٤١)                             |
| خير النساء اللاتي رعين الإبل نساء قريش١٦٩ (١٦٩ / ١٦٩) |
| خيـركم خيـركم لأهله(٢ / ٢٤٧)                          |
| خيرنا رسول الله ﷺ فاخترنا                             |
| دخل علي رسول الله ﷺ فشرب من في قربة                   |
| دع ما يريبك١)دع ما يريبك                              |
| دعاء النبي ﷺ للمحلقين ثلاثاً١٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١١٥       |
| دعي الصلاة آيام أقرائك                                |
| دمعُ الحيض أسود(١ / ١٩٩)                              |
| دم الحيض لا يكون إلا أسود(١/ ١٩٩)                     |
| دية أصابع اليـدين والرجلين                            |
| دية المجوسي ثمان مئة درهم۳۸۱ (۳۸۱ )                   |
| دية المرأة نصف دية الرجل٣١٠ الرجل ٣٨٣ / ٣٨٣)          |

| (011 / ٣)                              | الدين النصيحة                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| (٣٣ / ٢)                               | ذاك يوم ولدت فيه                       |
| لم يذكر(٣ / ٧١)                        | ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو      |
| (۲٤ / ٣)                               | ذروني ما تركـتكم                       |
| (7                                     | ذكاته ذكاة أمه                         |
| يُّةِ فقال : ا أعتقبها ولدها (٢ / ٣٤٥) |                                        |
| (YOE / Y)                              | ذلك الوأد الخفي                        |
| (EAE / T)                              | ذمة المسلمين واحدة                     |
| (£10 / Y)                              | الذهب بالذهب والفضة بالفضة.            |
| ر بالبر                                | الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبه       |
| (£Y· / Y)                              | الذهب بالذهب وزناً بوزن                |
| ـال: ارکبها۱۱۰ / ۱۵۰ /                 | رأى رسول الله رجلاً يسوق بدنة فـة      |
| ناقتها                                 | رأيت النبي بَيَلِيْتُ يخطب الناس على   |
| (٤٥٠/٣)                                | رأيت راية رسول الله ﷺ صفراء            |
| Ki(1 / 157)                            | رأيت رسول الـله ﷺ إذا أفتتح الصـ       |
| طوف طوافین) (۲ / ۱۲۳)                  | رأيت رسول الله ﷺ يفعل هكذا (يا         |
| (٣٠٠ / ١)                              | رأيت النبيُّ يكبـر في كـلُّ رفع ونقَّض |
| نيانيانيا                              | رباط يوم في سبيل الله خير من الد       |
| سنا يقول (۲ / ۱٤۱)                     | رجعنا في الحجة مع النبي ﷺ وبعف         |
| بعًابعًا (۲۱۳ / ۱۱)                    | رحم الله إمرأ صلّى قـبل العصر أر       |
| ين(٣ / ١٦٣)                            | رخص رسـول الله في الرقيـة من اله       |
| ت,(۲ / ۲۹۹)                            |                                        |
| والسوط(٣ / ٢١٤)                        | رخص لنا رسول الله ﷺ في العصا           |
| (TOV / Y)                              | الرضاع ما أنبت اللحم                   |
| (TOV / Y)                              | الرضاعة من المجاعة                     |
| (ovr / r)                              |                                        |
| الحجر ثلاثاً١١٧ / ١١٧)                 | رمل رسول الله ﷺ من الحجر إلى           |
| (1TA / T)                              | رمى النبي ﷺ الجــمرة يوم النحر         |

| رمى رسول الله ﷺ الجمار                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| رهن النبي ﷺ درعاً له عند يهودي بالمدينة (٢ / ٥٠٤)                           |
| الزاني المجلود لا ينكح إلاً مثله                                            |
| الزعيم غارم(٣/ ١٧٥)                                                         |
| الزعيم غارم(٣ / ١٧٥)<br>زن وأرجح(٢ / ٤٦٨)                                   |
| سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ســئـل عن الشيء الذي لا يحل منعــه                                          |
| سئل عن الكبائر الشرك بالله وقـتل النفس                                      |
| ساقى القوم أخرهم شرباً(٣ / ١٠٣)                                             |
| سباب المسلم فسوق(٣ / ٣٣٣)                                                   |
| سبباًب المسلم فسوق(٣ / ٣٣٣)<br>سبحانك الله وبحمدك(١ / ٢٩٠)                  |
| السبع صيد ؟ قال : نعم                                                       |
| سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها ٢١٣)                                       |
| ستصالحون الروم صلحاً(٣/ ٤٤٥)                                                |
| السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم و رحمة الله (١ / ٢٧٤)                  |
| السلطان ولي من لا ولي له                                                    |
| سمَّى النبي ﷺ الحرب خدعة                                                    |
| السنة وضع الْكُفِّ علَى الكفِّ في الصلاة تحت السُّرة(١ / ٢٨٨)               |
| سنوا بهم سنة أهل الكتاب(٣ / ٤٩٢)                                            |
| سووا صفوفكم                                                                 |
| سوُّوا بين أولادكم في العطية                                                |
| شــاهـداك أو يمينك                                                          |
| شاهداك أو يمينه(٣/ ٢٥٢)                                                     |
| شاهداك أو يمينه من حلف على يمين يقتطع بـها مـال (٣ / ٢٦٧)                   |
| شر الطعام طعام الوليمة                                                      |
| الشعث التفل ۲) الشعث التفل                                                  |
| الشفاء في ثلاثة في شرطة محجم١١٠٠٠٠٠٠٠٠                                      |
| الشفعة في كل شيءً(٢ / ٤٦١)                                                  |

| شهرا عيد لا ينقصان۲)شهرا عيد لا ينقصان                            |
|-------------------------------------------------------------------|
| الصائم في السفر كالمفطر في الحضر الصائم في السفر كالمفطر في الحضر |
| صارت صفية لدحية الكلبي ثم صارت لرسول الله ﷺ (٣/ ٤٦٤)              |
| صحبت النبي ﷺ فلم أسمع لحشرات الأرض تحريماً٣٤ ) ٣٤)                |
| صل في هذا الوادي المارك                                           |
| صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا۱ ( ۱ / ۳۱۲)                        |
| صلى بنا رسول الله ﷺ العصر فأتاه رجل من بني سلمة١١٠٠٠)             |
| صلاة الرجل مع الرَّجل أزكى من صلاته وحدهُ(١ / ٣٢٨)                |
| صلاة الليل مثنى مثنى                                              |
| صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي الصبّع                              |
| الصلح جائز بين المسلمين                                           |
| صَّلوا باليل والناس نيام                                          |
| صلّوا خلف کل برٍ وفاجر(۱ / ۲۳۰                                    |
| صلُّوا قبل المغرب لمن شاء                                         |
| صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي(١ / ٢٩٨)                               |
| صم في كل شهر ثلاثة أيام                                           |
| صماماً واحداً(٢ / ٢٥٩)                                            |
| صنعت طعاماً فـدعـوت رسـول الله                                    |
| صوم يوم عرفة يكفر سنتين                                           |
| صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته                                       |
| صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه                                    |
| صيد البر لكم حلال                                                 |
| صيد وج محرم(۲ / ۱۱۰)                                              |
| ضح به                                                             |
| ضح به أنت ولا رخصة لأحد فيه بعدك                                  |
| طاف الَّنبي ﷺ في حجة الوداع على بعير                              |
| الطعام بالطعام مثلاً بمثل                                         |
| طعام بطعـام وإناء بإناء                                           |

| طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| طلاق الأمة تطليقتان(٢ / ٣٢٥)                                       |
| الطلاق بالرجال والعدة بالنساء۱۳۲۰ الطلاق بالرجال والعدة بالنساء    |
| طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة                                      |
| طلقني زوجي ثلاثاً فلم يجعل لي رسول الله لا نفقة ولا سكني(٢ / ٣٤٥)  |
| الطواف بالبيت صلاة                                                 |
| طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة ١٤٥ / ١٤٥)                         |
| الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناًالطهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً |
| العائد في هبته كالعائد في عطيته                                    |
| العائد في هبته كالعائد يعرد في قيئه                                |
| عباد الله لتسون صفوفكم(١ / ٣٤٤)                                    |
| العرب أكفاء بعضهم لبعض                                             |
| العرب يعضهم أكفاء بعض                                              |
| عرَّفه حولاً(٣/ ١١٤)                                               |
| عرفها حولاً فإن وجدت باغيها فأدها إليه(٣/ ٢١١)                     |
| عرفها فإن جاء أحد يخبرك(٣/ ٢١١)                                    |
| عشر رضعات معلومات يحرمن۲/ ۳۰۹)                                     |
| عشر من الفطرة                                                      |
| عشر من سنن المرسلين                                                |
| عقل الكافي نصف دية المسلم                                          |
| عقل شبه العمد مغلظ                                                 |
| عقل الكافر نصف عقل الؤمن                                           |
| عقل المرأة مثل عقل الرجل                                           |
| على المء المسلم السيمع والطاعية                                    |
| على البد ما أخذت حتى تؤدي                                          |
| على البيد ما أخيذت حتى تؤديه                                       |
| علم لا ينفع وجهل لا يضر                                            |
| العلماء ورثة الأنبياء(٢ / ١٧٩)                                     |

| (Y9V / 1)     | علمنا رسول الله إذا قعدنا في الرَّكعتين   |
|---------------|-------------------------------------------|
| (۱۳۷ / ۲)     | عليكم السكينة وهو كناف ناقته              |
| (1.4 / ٣)     | عليكم بالفضة فالعبوا بها                  |
| (٣١٧ / ١)     | عليكم بقيام اللَّيل                       |
| (AY / Y)      | العمرة إلى العمرة كفارة                   |
| (109 / ۲)     |                                           |
| (007 / ۲)     | العمرى ميراث لأهلها أو قال : جائزة        |
| (1£A / T)     | عن الغلام شاتان مكافأتان                  |
| عرام (۲ / ۴)  |                                           |
| (9 / Y)       |                                           |
| (110 / 1)     | العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة            |
| (070 / Y)     | عَلَيَّ بالرجل اذهب فأنت حر               |
| ح(۲ / ۱۳۱)    | غداً رسول الله ﷺ من منى حين صلى الصب      |
| (Y·A / Y)     | غر بها                                    |
| الجراد(۳/ ۲۰) | غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات ناكل ا     |
| (             | غفرناكغفرناك.                             |
| (٣٢٧ / ١)     | الغيرة غيرتان                             |
| (£VV / Y)     | فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به           |
| (١٣١ / ٢)     | فأما من أهل بغمرة فأحلوا حين طافوا        |
| (189 / Y)     | فأمره أن يبتاع سبع شياه                   |
| (117 / ۲)     | فأمرهم النبي عَلِيْكُمْ أن يرملوا الأشواط |
| (£• / Y)      | فاوف بنذرك                                |
| (YE· / Y)     | فأين درعك الحطية                          |
| (٣٤٢ / ٣)     | فأين لقيتوهم فاقتلوهم                     |
| (۲・) / 1)     | فإذا أقبلت الحيض قضع الصلاة               |
| (£A· / T)     | فإذا قالوا ؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم    |
| (TEE / Y)     | فإذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكني. |
| (1) / 7)      | فإن جاء طالبها بوماً من الدهر             |

| (187 / 7)       | فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام               |
|-----------------|----------------------------------------------|
| (A / Y)         | فإن شهد شاهدان مسلمان                        |
| (Y& / Y)        | فإني إذن صائم                                |
| (1۸0 / ۲)       |                                              |
| (881 / 4)       | فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما           |
| (٣٩٤ / ٣)       | فتبرئكم اليهود بخمسين بميناً                 |
| (TV• / Y)       | فخذ بيد أيهما شئت                            |
| (۲٥٤ / ١)       | الفخذ عورة                                   |
| (E·A / T)       | فدين الله أحق أن يقضى                        |
| لل (۳۷ م۳۷)     | فرض رسول الله ﷺ في الدية على أهل الإب        |
| (٣١٣ / ٢)       | فصم شهرین متتابعین                           |
| (٣٣٤ / ٣)       | فقد كفر أحدهما                               |
| (E · / T)       | فكل عما أمسكن عليك إلا أن ياكل الكلب         |
| (070 / 7)       | فليخلوا سبيلها                               |
| (٣٥٠ / ٢)       | فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس             |
| (871 / 17)      | فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر              |
| ولعقبه(۲ / ۲۵۰) | فمن أعمر عمرى فهي للذي أعمر حياً وميتاً      |
| (YET / T)       | فمن قضيت له بشيء من مال أخيه                 |
| (۲۰۲ / ۱)       | نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة.     |
| (YA+ / T)       | فهلا تركتموه وجئتموني به                     |
| (Yqv / T)       | فهلا كان قبل أن تأتيني به                    |
| (9A / Y)        | فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن          |
| (YE0 / Y)       | في المعلقة ثلاثاً                            |
| (TAO / T)       | في المواضح خمس من الإبل                      |
| (TAO / T)       | في كل إصبع عشر                               |
| (114 / 1)       | فيم الرملان الآن                             |
|                 | فيها ثمنها مرتين وضرب نكال                   |
| (TV9 / Y)       | قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملو |

| القاتل لا يرث۱۳۰ ما ۱۳۰ القاتل لا يرث۱۳۰ القاتل لا يرث۱۳۰ ما ۱۳۰ القاتل لا يرث۱۳۰ القاتل لا يرث |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القـــاتل لا يرث                                                                                |
| قال رسول الله ﷺ في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته (٢ / ٢٨٨)                                    |
| قبل رسول الله ﷺ الجزية مع أهل البحرين٣٠٠٠٠٠٠٠٠ (٣ / ٤٨٩)                                        |
| قتلم و، قتلهم الله                                                                              |
| قد أوفي الله حق الغريم                                                                          |
| قدم رسول الله ﷺ وأصحابه                                                                         |
| قد علمناً كيف السَّلام عليكم فكيف الصلاة١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١)                                          |
| قسم خيبر على أهل الحديبية٣) هم خيبر على أهل الحديبية.                                           |
| قسم رسول الله ﷺ ضحایا بین أصحابه۱۳۰ ۱۳۰ (۲ / ۱۳۰)                                               |
| قضی رسول ﷺ بالعمری لمن وهبت                                                                     |
| قضى رسول الله ﷺ أن الخصمين يقعدان                                                               |
| قضي رسول الله ﷺ باليمن مع الشاهد الواحد٣٠٠٠٠٠٠٠ (٣ / ٢٤٩)                                       |
| قضي رسول الله ﷺ في العبد إذا جاء فأسلم                                                          |
| قمضي رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان٣٠٠٠٠٠٠٠ (٣ / ٣٧٠)                                   |
| قضى رسول الله ﷺ في ولد المتلاعنين٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                               |
| القضاة ثلاثة واحد فير الجنة                                                                     |
| قل: لبيك لحجة وعمرة ٢٠٠٠ نابيك لحجة وعمرة                                                       |
| كاني انظر إلى أحبار بني إسرائيل١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ / ٢٨٥                                      |
| كان ﷺ إذا أختسل                                                                                 |
| كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزوركان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور                        |
| كان إذا سلَّم لم يقعد إلا                                                                       |
| كان الرحل في عهد رسول الله ﷺ يضحي بالشاة                                                        |
| كان الرجيل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها                                                         |
| كان رسول الله ﷺ يوتر بسبع وبخمس.١١٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ / ١١٨١                                           |
| كان رسول الله إذا قال: سمع الله لمن حمده                                                        |
| كان رسول الله إذا قال : ولا الضالين قال : آمين١٩٤٠                                              |
| كان رسول الله ﷺ يؤمنا فياخذ شماله وبيمينه ٢٨٤ / ٢٨٤                                             |

| ان رسول الله أن يليه المهاجرون والأنصار(١ / ٣٤٣)                           |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| ان رسول الله يكبر حين يقوم                                                 |     |
| ﺎن رسول الله ﷺ إذا مرض أحد من أهله (٣ / ١٦٤)                               |     |
| ﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ ﻣﺮﺑﻮﻋﺎً ﺑﻌﻴﺪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺒﻴﻦ(٣ / ١٢٢)                       | ک   |
| ﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ يأمرني أن استرقي من العين٣١٠)                               |     |
| ﺎﻥ رسول الله ﷺ يتخلف في المسير                                             | ک   |
| ان رسول الله ﷺ يقبل الركن اليماني                                          | کا  |
| ـان رســول الله ﷺ يقــسم بين نســائه                                       | ک   |
| ان رسول الله ﷺ يقطع يد السارق ف <b>ي ربع دين</b> ار(٣ / ٢٩٩)               | کا  |
| ان رسول الله يصلى من الليل ثلاث ع <b>شرة وكعة</b> (١ / ٣١٨)                |     |
| ان فيـما نزل من القرآن عـشـر رضعـات۲)                                      | ک   |
| ن قـدر صلاة رسـول الله ﷺ الظهر <b>في المصيف</b> (١ / ٢٧٤)                  |     |
| ان لا يتوضأ بعد الغسل                                                      |     |
| ن للنبي ﷺ سهم يدعى الصفي                                                   |     |
| ن معاذ بن جبل شاباً سخيّاً وكان لا يمسك شيئاً(٣ / ١٩٥)                     |     |
| ن الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده على ضراعه اليسرى(١ / ٢٨٤)                  |     |
| ان النبي ﷺ إذا دخل الخلاء(١ / ١٢٢)                                         |     |
| ن النبي ﷺ إذا صلاها ثلاثًا يقرأ في الأولى بـ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ (١ / ٣١٩) | کار |
| ان النبي ﷺ يحتجم في الأخدعين١٦١ / ١٦١)                                     |     |
| ن النبي ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها (٢ / ٥٤٦)                                |     |
| ن النبي ﷺ بمر بالمريض وهو معـتكف۲) (۲ / ٤٧)                                |     |
| ن النبي ﷺ إذا رجع من المسجد صلى بنا ١١٠٠٠٠                                 |     |
| ن النبي صلى ﷺ يصلِّي الظهر أربع ركعات١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |     |
| ن يؤتي بالصبيان فيبر ك عليهم                                               |     |
| ان يصلَّى قبل الظهر أربع ركعات١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |     |
| ن يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين (٢ / ٣٣)                             |     |
| ان يصوم من غـرة كل شـهـر ثلاثة أيام(٢ / ٣٤)                                |     |
| ن يعــتكف النبي ﷺ في العــشــر الأواخــر                                   | کار |

| كما يغيب المرود في المكحلة(٣ / ٢٧٨)                          |
|--------------------------------------------------------------|
| كنا أعرف انقضاء صلاة رسول الله ﷺ بالتَّكبير(١ / ٣٠٣)         |
| كنت شـريكـي في الجـاهليـة                                    |
| كنت نهيتكم عن الأشربة إلاً في ظروف الأدم(٣ / ٩٤)             |
| كنا أكثر الأنصار حقالاً(٢ / ٤٧٧)                             |
| كنا تغزو مع رسول الله ﷺ ليس معنا نساء١٩٥ )                   |
| كنا ناكل على عهد رسول الله ﷺ ونحن نمشي١٠٢)                   |
| كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا على عهد رسول الله ﷺ (٢ / ٥٣٥) |
| كنا نتكلم في الصلاة                                          |
| كنا نسافر مع رسول الله ﷺ فلم يعب الصائم على المفطر (٢ / ٢٢)  |
| كنا نصيب المغانم مع رسول الله ﷺ                              |
| كنا نعد الماعون على عهد رسول الله ﷺ عارية(٢ / ١٣٥)           |
| كنا نعزل على عهد رسول اللَّه ﷺ (٢ / ٢٥٤)                     |
| كنا ننهى أن نحـُـد على مـيت فـوق ثلاث(٢ / ٣٢٦)               |
| كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة(١ / ٢٣٥)           |
| كيف طلقتها                                                   |
| كيف وقد قيل(٣ / ٣٦٣)                                         |
| لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب(٣ / ٤٩٤)               |
| لا أحب الذواقين من الرجال(٢ / ٢٦٨)                           |
| لا أحب العقوق                                                |
| لا أحلف على بمين فأرى غيرها خيراً منها(٢ / ٥٧١)              |
| لا أراك تشفع في حـد من حدود الله                             |
| لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس٣١٠ لا الفين أحدكم   |
| لا اعتكاف إلاَّ في مسجد جماعة٢)                              |
| لا بأس ببول ما يؤكل۱)لا بأس ببول ما يؤكل                     |
| لا تأتواِ النساء في أعجازهن٧ تأتواِ النساء في أعجازهن        |
| لا تؤخُّر الصلاة لطعام ولا غيره                              |
| لا تبع ما ليس عندك ٢)                                        |

| لا تبرز فخذك(١ / ٣٥٣)                                          |
|----------------------------------------------------------------|
| لا تبيعوا الدينار بالدينارين                                   |
| لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن(٢ / ٢٦١)                 |
| لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق(٢ / ٢٠٤)               |
| لا تبيعوا القينات المغنيات                                     |
| لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب١).                              |
| لاتجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره ظهره ٢٦٧)                      |
| لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية۳) لا تجوز شهادة بدوي على صاحب |
| لا تجوز شــهادة خــائن(٣ / ٢٥٨)                                |
| لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة                                   |
| لا تجوز شمهادة ذي الظنة                                        |
| لا تجوز وصية لوارث                                             |
| لا تحدي بعمد يومك هذا                                          |
| لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان(٢ / ٣٥٣)                       |
| لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان(٢ / ٣٥٣)                           |
| لا تحرم المصة والمصتان                                         |
| لا تحلفُوا إلاَّ بالله ولا تحلفوا إلاَّ وأنتم صادقون(٢ / ٥٦٦)  |
| لا تختلفوا على إمامكم(١ / ٣٤٦)                                 |
| لا تذبحوا إلاَّ مسنة                                           |
| لا ترجعوا بعدي كفاراً٣١ (٣ / ٣٣٤)                              |
| لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور۲۰ (۲۰ / ۲۰)                  |
| لا تساووهم في المجالس(٣ / ٢٣٧)                                 |
| لا تستضيئوا بنار المشركين(٣ / ١٤٤٤)                            |
| لا تسق ماءك زرع غيىركلا تسق ماءك زرع غيىركلا تسق               |
| لا تشتروا السمك في الماء                                       |
| لا تشربوا نفساً واحمداً(٣/ ١٠٣)                                |
| لا تشهدنی علی جور                                              |
| لا تصروا الإمل والغنمي                                         |

| لا تصوموا يوم الجمعة                                            |
|-----------------------------------------------------------------|
| ٧ تصوموا يوم السبت(٢ / ٣٧)                                      |
| لا تعمروا ولا ترقبوا                                            |
| لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب١) ١٠٠٠ لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. |
| لا تقتلوا الولدان(٣ / ٢٥٤)                                      |
| لا تقـتلوا ذرية ولا عـــيــفـــأ                                |
| لا تقتلوا شيخاً فانياً(٣/ ٤٥١)                                  |
| لا تقسربها حـتى تفـعل مـا أمـرك الله١١٠ الله ٢١٧)               |
| لا تقطع يد السارق إلاً في ربع دينار(٣ / ٢٩٩)                    |
| لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن(٣ / ٢٩٩)                   |
| لا تكتحل ۲) لا تكتحل                                            |
| لا تلبسوا الحرير(٣/ ١١٤)                                        |
| لا تلبسوا الحرير ولا الديباج                                    |
| لا تلقوا الركبان للبيع                                          |
| لا تمنعوا طائفاً۱). ۲۶۳ کا منافعوا طائفاً                       |
| لا تمنعوا فيضل الماء لتسمنعوا به الكلا                          |
| لا تنتقب المرأة المحرمة                                         |
| لا توطأ حامل حتى تضع                                            |
| لا حتى تذوقي عسيلته(٢ / ٢٩٧)                                    |
| لا حمى إلا لله ورسوله(٢ / ١٩٥٣)                                 |
| لا خير في جماعة النساء١) لا خير في جماعة النساء                 |
| لا رضاع إلاً ما كان في الحولين٧ (٣٥٨)                           |
| لا رضاع بعد فصال(٢ / ٣٥٨)                                       |
| لا شخار في الإسلام(٢ / ٢٠٣)                                     |
| لا شفعة لغائب ولا لصغير(٢/ ٥٦٥)                                 |
| لا صام من صام الأبد(٢ / ٣٥)                                     |
| لا صام من صام الدهر(۲ / ۳۵)                                     |
| لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب(١/ ١٧٦٧)                              |

| (۲۹0 / 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (1 / 177)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | لا صلاة بحضرة الطعام                        |
| (781 / 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٧ صلاة بعد الصبح حتى تناغ الشمس             |
| (\TV / \)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | لا صلاة لمن لا وضوء له                      |
| (141 / 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الأصلاة لما لم يقرأ يفاتحة الكتباب          |
| (Y 7 / 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | لا صلاة لمن لم يقرأ في كلِّ ركعة بـ ﴿ الحمد |
| (o·Y / Y)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | لا ضرر ولا ضرار                             |
| (08. / ۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | لا ضرر ولا ضرار في الاسلام                  |
| (o·Y / Y)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | لا ضرر ولا ضرار وللرجل أن يضع خشبه          |
| (011 / 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الاضمان على مؤتمن                           |
| (YYE / T)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق              |
| (131) / 1/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الأطلاق في اغلاق                            |
| (YV· / Y)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | لا طلاق ولا عتاق في غلاق                    |
| (YAA / Y)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الا قطع في ثمر معلق                         |
| (۲۹7 / ۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الاقطع في ثمر ولا كشر                       |
| (118 / 47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | لا مساعاة في الإسلام                        |
| (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ی ۔<br>۔ لا مهر اقل من عشرة دراهم           |
| (A / T)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لا نذر إلاَّ فيما ابتغى به وجه الله         |
| (\mathref{T} \land \lambda / \mathref{T} \rangle \lambda / \mathref{T} \rangle \lambda \lambda \tag{T} \rangle \lambda \lambda \lambda \tag{T} \rangle \lambda \lambda \lambda \lambda \lambda \lambda \tag{T} \rangle \lambda | لانذر في معصية                              |
| (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ولا نفل إلاَّ بعد الخمس                     |
| (TEV , TEO / Y)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لا نفقة لك إلاَّ أن تكوني حاملاً            |
| (120 / 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | لانفقة ولا سكني                             |
| (1A0 / Y)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | لا نكام إلاً بولي                           |
| (191 / Y)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | لا نكاح إلاً بولى وشاهدي عدل                |
| (EA1 / T)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | لا هو طلبق الله ثيم طلبق رسوله ﷺ            |
| ( <b>8 · 8 / ٣)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لا وصبة لوارث                               |
| ( <b>8 · 8 / Y</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٧ مصبة لمارث الأأن تجمع الورثة              |
| (189 / 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | لا وضوء لمن لم يذكر الله                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |

| (277 / 773)                                | لا وفاء لنذر في معصية اللَّه        |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| (7 / 070)                                  |                                     |
| (017 / 7)                                  |                                     |
| (A1 / T)                                   |                                     |
| (110 / 4)                                  |                                     |
| ( 1 ( 1 )                                  |                                     |
| (٣٣٩ / ١)                                  | لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه       |
| (TTA / 1)                                  |                                     |
| (£41 / Y)                                  | لا يباع فيضل الماء                  |
| (TA) / Y)                                  | لا يباع فضل الماء ليمنع به الكلا    |
| (E·· / Y)                                  | لا يبع بعضكم على بعض                |
| (000 / 1)                                  |                                     |
| (41 / 1)                                   | لا يبولن أحمدكم في الماء الدّائم    |
| (177 / 1)                                  | لا يبولن أحدكم في مستحمّه           |
| (ξ·· / Υ)                                  | لا يبيع أحدكم على بيع أخيه          |
| (ξ·· / Υ)                                  |                                     |
| (7 / 4 / 7)                                | لا يسيع حاضر لساد                   |
| (7 / 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 P 3 | لا يتسرك بجسزيرة العسرب دينان       |
| (TA / Y)                                   | لا يتقدمن أحدكم رمضان               |
| (£XA / Y)                                  | لا يتوارث أهل ملتين شتى             |
| (078 / Y)                                  | لا يجزي ولد عن والده                |
| (٣٢٠/٣)                                    |                                     |
| (٣٧٢ / ٣)                                  | لا يجني جان إلا على نفسه            |
| (٤٠٢ / ٢)                                  | لا يحتكر إلاً خاطئ                  |
| (TOA / Y)                                  |                                     |
| (7 \ 7 \ 7)                                | لا يحل أن ينكح امرأة                |
| (77 / 77 / 79 )                            | لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. |
| (E+Y / Y)                                  | لاً يحلُ سلف وبيع                   |

| لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال (٣ / ٣٥٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لا يحل لأمراة أن تحد فوق ثلاثة٢) لا يحل المراة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| لا يحل للرجل أن يعطي العطية، ثُمَّثمَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتناول مغنماً(٣ / ٤٦٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| لا يحلُّ مال امرئ مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لا يحل مال امرئ مسلم إلاً بطيبة من نفسه (٢ / ٣٧٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لا يحل مال امرئ مسلم إلاً بطيبة من نفسه(٢ / ٣٧٥، ٥١٥)<br>لا يحلبن أحدكم ماشية أحد(٣ / ٢٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لا يختلجن في نفسك شيء، ضارعت النصرانية (٣) ٥٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين۱۱ / ۱۲۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لا يخطب الرجل على خطبة أخيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لا يخطب الرجل على خطبة الرجل ٢) لا يخطب الرجل على خطبة الرجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لا يرث الصبي حتى يستهللا يرث الصبي حتى يستهل.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لا يرث القاتل شيئاً ٢٦٠ ، ٤٣٠ ، ٤٣٠ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لا يرث المسلم الكافر٣) لا يرث المسلم الكافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لا يزال الناس بخييسر مسا عسجلوا الفطر ٢ / ٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لا يزال الناس بخـيــر مــا عــجلوا الفطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لا يزال الناس بخسيسر مسا عسجلوا الفطر (۲ / ۲)<br>لا يستطيب بيمينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لا يزال الناس بخييسر ميا عـجلوا الفطر.         لا يستطيب بيمينه.         لا يشربن أحدكم قائماً.         لا يطوف بالبيت عريان.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لا يزال الناس بخيسر ما عـجلوا الفطر.         لا يستطيب بيمينه.         لا يشربن أحدكم قائماً.         لا يطوف بالبيت عريان.         لا يغتسلن أحدكم في الماء الدّائم.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لا يزال الناس بخيسر ما عجلوا الفطر.         لا يستطيب بيمينه.         لا يشربن أحدكم قائماً.         لا يطوف بالبيت عريان.         لا يغتسلن أحدكم في الماء الدّائم.         لا يغرنكم نداء بلال.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لا يزال الناس بخيسر ما عجلوا الفطر.         لا يستطيب بيمينه.         لا يشربن أحدكم قائماً.         لا يطوف بالبيت عريان.         لا يغتسلن أحدكم في الماء الدّائم.         لا يغرنكم نداء بلال.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لا يزال الناس بخيسر ما عجلوا الفطر.         لا يستطيب بيمينه.         لا يشربن أحدكم قائماً.         لا يطوف بالبيت عريان.         لا يغتسلن أحدكم في الماء الدّائم.         لا يغرنكم نداء بلال.         لا يغلق الرهن.         لا يغلق الرهن من صاحبه.         لا يغلق الرهن من صاحبه.                                                                                                                                                                        |
| لا يزال الناس بخيسر ما عجلوا الفطر         لا يستطيب بيمينه         لا يشربن أحدكم قائماً         لا يطوف بالبيت عريان         لا يغتسلن أحدكم في الماء الدّائم         لا يغرنكم نداء بلال         لا يغلق الرهن         لا يغلق الرهن من صاحبه         لا يقاد مملوك من مالكه         لا يقاد مملوك من مالكه                                                                                                                                                  |
| لا يزال الناس بخيسر ما عجلوا الفطر         لا يستطيب بيمينه       (١٠ / ٢١)         لا يشربن أحدكم قائماً       (١٠ / ٢٤)         لا يطوف بالبيت عريان       (١٠ / ٢٤)         لا يغتسلن أحدكم في الماء الدّائم       (١ / ٢٤٠)         لا يغرنكم نداء بلال       (١ / ٢٤٠)         لا يغلق الرهن من صاحبه       (٢ / ٢٠٠)         لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث       (١ / ٢٠٠)         لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث       (١ / ٢٠٥)                    |
| لا يزال الناس بخيسر ما عجلوا الفطر         لا يستطيب بيمينه       (١٠ / ٢١)         لا يشربن أحدكم قائماً       (١٠ / ٢٤)         لا يطوف بالبيت عريان       (١٠ / ٢٤)         لا يغتسلن أحدكم في الماء الدّائم       (١ / ٢٤٠)         لا يغرنكم نداء بلال       (١ / ٢٤٠)         لا يغلق الرهن من صاحبه       (٢ / ٢٠٠)         لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث       (١ / ٢٠٠)         لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث       (١ / ٢٠٥)                    |
| لا يزال الناس بخيسر ما عجلوا الفطر       (۲ / ۲)         لا يستطيب بيمينه       (1 / ۲)         لا يشربن أحدكم قائماً       (7 / ۱۰)         لا يغتسلن أحدكم في الماء الدّائم       (1 / ۱۹)         لا يغزنكم نداء بلال       (1 / ۲۷)         لا يغلق الرهن من صاحبه       (7 / ۲۰)         لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث       (1 / ۲۰)         لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء       (1 / ۲۰۲)         لا يقبل الله الصلاة إلا به       (1 / ۲۰۵) |
| لا يزال الناس بخيس ما عجلوا الفطر       ( /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| (1VY / Y)     | كك ما نويت يا يزيد                             |
|---------------|------------------------------------------------|
| (100 / 4)     | لكل داء دواء                                   |
| (108 / 1)     | للمسافر ثلاثة أيام للمسافر ثلاثة               |
| (To· / Y)     | للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف                  |
|               | لم أر النبي ﷺ بيس من الأركان إلا               |
| (207 / 7)     | لم أسمع النبي ﷺ يرخص في شيء من الكذب           |
| (٣١٦ / ٣)     | لم يسنهلم                                      |
| (T· / Y)      | لم يصم العشر قط                                |
| (YY / T)      | لم ينه عن ذبائح المنافسقين                     |
| (۲۸۲ / ۳)     | لما أمرنا رسول الله ﷺ أن نرجم ماعز بن مالك.    |
| ( 70 / 7)     | لما نزلت هذه الآية : ﴿ وعلى الذين يطيقونه      |
| (٣٤٢ / ١)     | لن يفلح قسومٌ ولوا أمسرهم أمسرأة               |
| (TTY / Y)     | لنصيب علي أفضل من وصيفة                        |
|               | لو أن رجـ لا أعطى امرأة صداقــاً               |
| (98 , 91 / Y) | لو استقبلت من أمري ما استدبرت                  |
| (887 / 47)    | لو دخلوها لم يخـرجـوا منهــا أبداً             |
| (080 / Y)     | لو دعیت إلى كراع                               |
| (£·v / ٣)     | لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن                   |
| (7 / 7)       | لو طعنت في فخذها لأجزأك                        |
| (7 / 7)       | لو كان الاستراقاق جائزاً                       |
|               | لو كان ضاراً ضرَّ فارس والروم                  |
| (8 / 4)       | لو كان مطعم بن عدي حيّاً                       |
| (۲۷۹ / ۳)     | لو كنت راجـماً احـداً بغـيـر بينة              |
| (7 / 7)       | لو كنت قاتلاً رسولاً لـقتلتكما                 |
| (107 / 1)     | لولا أن أشق على أمتي                           |
| (۲۳• / ۱)     | لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء. |
| (081 / Y)     | لولا أن قـومك حـديثـو عهـد بجـاهليـة           |
| (۲۱٤ / ۳)     | لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقسة               |

| (۲۸۰ / ۱)       | لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة     |
|-----------------|-----------------------------------------|
| (۲۰۰ ، ۱۱۹ / ۳) |                                         |
| (YVE / Y)       | ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر             |
| (۲۷0 / ۲)       | ليس ذلك بشيء                            |
| (017 / Y)       |                                         |
| (87 / 7)        |                                         |
| (٣٠٧ / ٣)       |                                         |
| (٤٣٠ / ٣)       | لىس لقاتل مىراث<br>لىس لقاتل مىراث      |
| (ET+ / T)       | ليس لله شريك                            |
| (۲۲ / ۲)        | ليس من البر الصوم في السفر              |
| (۲) / ۲)        | ليس من البر الصيام في السفر             |
| (174 / 1)       |                                         |
| (97 / 7)        |                                         |
| (٣٤٣ / ١)       | ليليني منكم أولو الأحلام والنُّهي       |
| (YE / T)        | ليلة الضَّيف واجبة على كل مسلم          |
| (1AT / Y)       | المؤمن أخمو المؤمن                      |
| (7 / 777)       |                                         |
| (OIA / Y)       | ما أحسن زرع ظهير                        |
| (78 / 4)        |                                         |
| (8A) / ٣)       | ما أراكم تنتهون يا معشر قريش            |
| (178 / 8)       |                                         |
| (97 / 7)        |                                         |
| (7 / 730)       | ما أقبحه لو أهدي إليَّ كراع لقبلته      |
| (11 / 17)       | ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوا         |
| (100 / 4)       | ما أنزل الله من داء إلاً أنزل           |
| (v· / ٣)        | ما أنهر الدم وذكـر الله عليـه فكلوا     |
| (Y1 / T)        | ما أنهمر الدم وذكر اسم الله عليـه فكلوه |
| (١٦٥ / ٢)       | ما بال أقوام قالوا كذا وكنذا            |

| (7 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | ما بعث الله نبـيّاً إلاّ رعى الغنم      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| (٤٠١ / ٣)                                | ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين             |
| به من رسول الله ﷺ (٣ / ٤٤٧)              | ما رأيت أحداً قط كـان أكثر مشورة لأصحا  |
| <u>نط</u>                                | ما رأيت رسول الله ﷺ صائماً في العشر     |
| (٣٩ / ٣)                                 | ما صدت بقـوسك فـذكـرت اسم الله فكـا     |
| (87 / 7)                                 | ما علمت من كلب أو باز                   |
| ن جائماًن                                | ما علّمت إذ كان جاهلاً ولا أطعمت إذا كا |
| (Y 0 0 / Y)                              | ما عليكم أن لا تفعلوا                   |
| (18 / 4)                                 | ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت       |
| عبان                                     | ما كان يصوم في شهر ما كان يصوم في ش     |
| (TT1 / T)                                | ما كانت هذه لتقاتل                      |
| (TT1 / T)                                | ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى   |
| (TIT / T)                                | ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت         |
| (T•8 / T)                                | ما لك سرقت                              |
| (٣٠٤ / ٣)                                |                                         |
| (YTA / T)                                | ما من إمام أو وال                       |
| (017 6 887 / 4)                          | ما من أمير يلي أمور المسلمين            |
| (۲۳۰ / ۳)                                | ما من حاكم يحكم بين الناس               |
| حقها (۲ / ۱۱۵)                           | ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم يؤدي     |
| (011 / 4)                                | ما من عبد يسترعيه الله رعية             |
| (ENA / Y)                                |                                         |
| (AT & AY & A* / 1)                       | الماء طهور لا ينجّسه شيء                |
| (1V1 / 1)                                | الماء من الماء الماء من                 |
| (EV / T)                                 | مالم يشركها كلب ليس معها                |
| (17 / 7)                                 | المتبايعان كل واحد منهما بالخيار        |
| (٣١٩ / Y)                                | المتــلاعنان إذا تفــرقــا              |
| (EYT / Y)                                | مثلاً بمثل سواء بسواء وزناً بوزن        |
| (071 / 1)                                | المدبر لا يباع ولا يوهب                 |

| المدير من الثلث                                     |
|-----------------------------------------------------|
| المدينة حرم ما بين عير إلى ثور                      |
| مره فليراجعها ثم ليطلقها                            |
| مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً(٢ / ٢٧٤)            |
| مروه ليتكلم وليستظل(٣ / ١١)                         |
| المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه(٢ / ٤٣٩) |
| المسلم أخو المسلم لا يظلمه(٣ / ٣٣٣)                 |
| المسلمون شركاء في ثلاثة                             |
| المسلمون عند شـروطهم                                |
| المسلمون يد على من سوهم                             |
| مضت السنة بعد في المتلاعنين                         |
| مطل الغني ظلم                                       |
| مطل الغني ظلم يحل عرضه(٣/ ١٩٩)                      |
| مع الغلام عقيقة(٣ / ١٤٧)                            |
| مع من خوجتن(۳ / ۲۹۱)                                |
| المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته ٢)               |
| الملح والماء والنار(٢ / ٤٨٩)                        |
| ملعون من أتى امرأة في دبرها                         |
| ملكت نفسك فاختاري۲ / ۲۳۰                            |
| من أبر يا رسول الله                                 |
| من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها                     |
| من أتى كاهناً أو عرافاً(٣ / ٣٣٨)                    |
| من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد                   |
| من أحاط حائطاً على أرض فهي له                       |
| من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار١٠٠٠)               |
| من احتجم لسبع عشرة(٣ / ١٦١)                         |
| من احتكر الطعام أربعين ليلة                         |
| من أحرم بالحج والعمرة                               |

| من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد۲۱)                           |
|--------------------------------------------------------------------|
| من أحياً أرضاً فهي له(٢ / ١٥٥)                                     |
| من أحيا أرضاً ميتة فهي له له. ١٥١٨ ، ٥١٨ )                         |
| من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق۲ (۲ / ٤٨٤)                     |
| من أدرك ركعة من الصلاة                                             |
| من أدرك من الصبح ركعة١٥٠١ من أدرك من الصبح ركعة                    |
| من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس١٩٧ )                               |
| من أدرك من الصبح ركعة١) من أدرك من الصبح ركعة                      |
| من أراد الحج فليتعجل ٢) من أراد الحج فليتعجل                       |
| من أراد منكم أن يهل لحج                                            |
| من استاجر اجیراً فلیسم له اجرته۲ (۲ ۸۲۶)                           |
| من أسلف شيئاً فلا يشترط على صاحبه(٢ / ٤٥٥)                         |
| من أسلف فليسلف في كيل معلوم                                        |
| من أسلف في شيء فليسلف في كيل (٢ / ٤٥٤)                             |
| من أسلم على شيء فهو له                                             |
| من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره ٢٥٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| من اشتری ما لم یره ۲) من اشتری ما لم یره                           |
| من اشتری مصراة فهو منها بالخیار۲ / ۲۶۲)                            |
| من أصابه قيء أو رعاف                                               |
| من أصيب بدم أو خبل (٣ / ٣٥٤)                                       |
| من أطاعني فقد أطاع الله                                            |
| من أعتق رقبه مسلمة أعتق الله بكل عضو ۲) من أعتق رقبه مسلمة         |
| من أعمتق شركاً له في عبد ۲) من أعمتق شركاً له في عبد.              |
| من أعنة شقيصاً في عبد عنة كله                                      |
| من أعتق شقيصاً من مملوك مل أعتق شقيصاً من مملوك.                   |
| من اعتكف فواق                                                      |
| من أعمر عمري فهي لمعمره حياته وعماته                               |
| من أغبرت قدماه في سبيل الله                                        |

| (19V / T)       | من أفلس أو مات فوجه الرجل متاعه             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| (178 / 4)       | من اکتوی أو استرقی                          |
| (AE / T)        | من أكل طعاماً فقال الحمد : لله              |
| (17 / ٢)        |                                             |
| (۲۱٤ / ۳)       |                                             |
| (0. / ٣)        | من أنهر الدم وذكر اسم الله عليه             |
| (E1. , E.V / Y) | من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما           |
| (٢ / ١/٤ ، ٢٤٤) |                                             |
| (٣٢٩ / ٣)       |                                             |
| (٤٢٠ / ٣)       |                                             |
| (۲۲۹ / ۲)       |                                             |
| (٤٨١ / ٢)       |                                             |
| (14. / 1)       |                                             |
| (14. / 1)       |                                             |
| (18+ / 1)       | من توضأ وذكر اسم الله                       |
| (۲۳۹ / ۳)       |                                             |
| (AY /Y)         |                                             |
| (0 \$ 7   7)    |                                             |
| (۲۲۹ / ۳)       |                                             |
| (YA) / T)       |                                             |
| (٣٩٠ / ٢)       |                                             |
| (1.7 / 7)       | من حج ولم يرفث ولم يفسق                     |
| الله (۲ / ۸۲۵)  | من حلَّف باللات والعزى فليـقل: لا إله إلاَّ |
| (017 / ٢)       |                                             |
| (017 / Y )      |                                             |
| (۲ \ ۸۶۵)       |                                             |
| (0.4 / 4)       | من حمل علينا السلاح فليس منا                |
| (0.4 / 4)       |                                             |

| من خلف مـالاً أو حـقـاً فلـورثته(٣ / ٤١٠)                             |
|-----------------------------------------------------------------------|
| من دعـا رجـلاً بالكفـر                                                |
| من دعي فلم يجب فقد عصى الله                                           |
| من ذرعه القيء (٢ / ١٧)                                                |
| من رأى من أميره شيئاً يكرهه (۱۰ / ۱۰)                                 |
| من رأى منكم منكراً فليغيره بيده                                       |
| من رأيتموه يصير فيه شيئاً۱۱۶ (۱۱۶ / ۱۱۶)                              |
| من زاد على هذا أو نقص؛ فقد أساء١٤٨ )ة                                 |
| من زار قــوماً فلا يؤمــهم(١ / ٣٤٠)                                   |
| من زرع في أرض قموم بغيسر إذنهم۲ / ۱۷۰)                                |
| من سال القضاء وكل إلى نفسه(٣/ ٢٢٦)                                    |
| من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم (٢ / ١٨٤)                             |
| من سمع رجلاً ينشد ضالة(٣/ ٣٢٢)                                        |
| من شفع لأخيه شفاعة(٢/ ٥٥٤)                                            |
| من صام الدهر ضيقت عليه جهنم(٢ / ٣٥)                                   |
| من صام رمضان ثم أتبعه                                                 |
| من صلى أربع ركعات قبل الظهر۱) من صلى                                  |
| من صلّی رکعتین بعد المغرب۱۱ (۳۱۴)                                     |
| من صلى معنا هذه الصلاة(٢ / ٨٢)                                        |
| من ضيَّق مَنزلاً أو قطع طريقاً(٣ / ٤٤٨)                               |
| من طاف بالبيت سبعاً١٢٧ / ١٢٧)                                         |
| من طلب قضاء المسلمين                                                  |
| من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز(۲ / ۲۷۱)                                  |
| من ظلم شبراً من الأرض(٢ / ١٩٥٥)                                       |
| من عمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها ٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| من غـزوته(٣/١٤)                                                       |
| من غسل ميتًا ؛ فليغتسل                                                |
| من غشنا فلیس منا (۲ / ۴٤٠)                                            |
|                                                                       |

| من فرق بين والدة وولدها                                        |
|----------------------------------------------------------------|
| من فعل كذا فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل٣)                   |
| من قاتل في سبيل الله فواق ناقة(٣ / ٤٣٦)                        |
| من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا                              |
| من قال قبل أن ينصرف(۱ / ٣٠٢)                                   |
| من قال الأخيه: يا كافر فقد باء(٣ / ٣٣٣)                        |
| من قام ليلة القدر (٢ / ٤٥)                                     |
| من قتل عبده قتلناه                                             |
| من قتل قتيلاً فإنه لا يرثه                                     |
| من قتل له قتيل فهو بخير النظرين(٣ / ٣٥٣)                       |
| من قتل متعمداً أسلم إلى أولياء المقتول                         |
| من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول(٣ / ١٨٤)                 |
| من قرن بین حجة وعمرته(۲ / ۱۲۲)                                 |
| من كان ذبح قبل أن يصلى(٣ / ١٣٠)                                |
| من كان ذبح قبل أن يصلى فليذبح مكانها١٣١ ٢١٠)                   |
| من كان ذبح قبل الصلاة فليعد(٣ / ١٣٢)                           |
| من كان عليه صوم من رمضان(٢ / ٢٨)                               |
| من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماه، ولد غيره(٢ / ٣٣١) |
| من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه (٣ / ٧٤)            |
| من كانت له أرض فليزرعها(٢ / ٤٧٩)                               |
| من كانت له امرأتان بميل لأحداهما١٠١٠                           |
| من لبس ثوب شهره في الدنيا                                      |
| من لطم مملوکه أو ضربه(۲ / ٥٢٥)                                 |
| من لم يجد نعلين فليلس خفين۱۰۲ / ۱۰۲)                           |
| من لم يُجمع الصيام قبل الفجر                                   |
| من لم يحبسه مرض أو حاجة ۲) من لم يحبسه مرض                     |
| من مات وعليه صوم                                               |
| من مات وعليه صوم صام عنه وليه(٢ / ١٥٣)                         |

| ىن مات وعليه صيام                                  |
|----------------------------------------------------|
| ىن محمد رسول الله ﷺ إلى بني زهير بن أقيش (٣ / ٣٦٣) |
| ىن مس ّ ذكره فىلا يصلّي                            |
| ىن مس فرجه؛ فليتوضّا                               |
| بن ملك ذا رحم محرم فهو حر(۲ / ۲۳۵)                 |
| من ملك زاداً وراحلة۲ ( ۸ م)                        |
| من نذرأن يطيع الله فليطعه                          |
| س نذر نذراً في معصية                               |
| ىن نذر نذراً لم يسمه                               |
| ىن نذر نذراً لم يطقه                               |
| من نسى صلاة أو نام عنها                            |
| من نسيّ وهو صائم                                   |
| من وجَّد سعة فلم يضح                               |
| مَنَ وجد لقطة فليشهد ذوي عدل                       |
| من وجد متاعه عند مفلس                              |
| من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط                        |
| من وطئ أمته فولدت له                               |
| من وقع على بهيمة فاقتلوه                           |
| من وهب هبة فهو أحق بها                             |
| من يأتيني بخبر القوم                               |
| من یشتري بثررومة                                   |
| ميراثها لزوجها وولدها                              |
| نعم؛ إذا رأت الماء١١٠)                             |
| نعم إلاً أن يرى فيه شيئاً فيغسلهُ                  |
| نعم أو نعمت الأضحية الجدع                          |
| نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله٣٠٠)           |
| نعم عباد الله تداووا                               |
| نعم فلو كان شيء سابق القدر سبقته العين(٣ / ١٦٤)    |

| نعم وانت صابر محتسب مقبل غير مدبر                           |
|-------------------------------------------------------------|
| النكاح من سنتي                                              |
| نهانا رسول الله ﷺ عن الشرب في الفضة                         |
| نهاني أن أجعل الخاتم في هذه أو في التي تليها (٣ / ١٢٦)      |
| نهاني رسول الله ﷺ عن التختم بالذهب                          |
| نهى أن يبال في الماء                                        |
| نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها                               |
| نهى النبي ﷺ أن تباع السلع(٢ / ٣٩٢)                          |
| نهى النبي ﷺ أن تنكُّح المرأة على عمتها (٢ / ٢١٥)            |
| نهى النبي ﷺ أن نستقبل القبلة ببول١١٥)                       |
| نهى النبي ﷺ أن يبيع حاضر لباد٣٩٨)                           |
| نهى النبي ﷺ أن يتلقى الجلب                                  |
| نهى النبي ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٢ / ٤٣٢)         |
| نهى النبي ﷺ عن بيع العربون                                  |
| نهى النبي ﷺ عن تلقي البيوع٠٠٠٠٠٠)                           |
| نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب ومَهم البغي وحلوان الكاهن(٢ / ٤٧١) |
| نهى النبي ﷺ عن صفقتين في صفقة                               |
| نهى النبي ﷺ عن النجش                                        |
| نهى رسول الله ﷺ عن النذر                                    |
| نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع٣١)                   |
| نهى رسول الله ﷺ أن توطأ حـامل حـتى تضع(٢ / ٣٣١)             |
| نهى رسول الله ﷺ أن نضحي بأعضب                               |
| نهى رسول الله ﷺ أن يبال في الجحر (١ / ١٢٣)                  |
| نهی رسول الله ﷺ أن يجمع بين شيئين                           |
| نهى رسول الله ﷺ عن اختناث الاسقية (٣ / ١٠٤)                 |
| نهى رسول الله ﷺ عن استئجار الأجير (٢ / ٤٦٧)                 |
| نهى رسول الله ﷺ عن أكل الجلالة                              |
| نهني رسول الله ﷺ عن أن نعزل                                 |

| نهى رسول الله عن بيع الصبرة                         |
|-----------------------------------------------------|
| نهى رسول الله عن بيع الطعام حتى يجره (٢ / ٣٩٥)      |
| نهى رسول الله ﷺ ثمن الكلب                           |
| نهى رسول الله ﷺ عن الشرب من في السقاء(٣/ ١٠٥)       |
| نهى رسول الله ﷺ عن شويطة الشيطان                    |
| نهى رسول الله ﷺ عن الشغار                           |
| نهى رسول الله ﷺ عن قلفيلز الطحان(٢ / ٤٧٤)           |
| نهى رسول الله عَلَيْ عن لبس القسي(٣ / ١١٧)          |
| نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمُخاضرة (٢ / ٣٨٨)    |
| نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة٣٨٨)           |
| نهى رسول الله عن المزابنة                           |
| نهى رسول الله ﷺ عن الملامسة والمنابذة (٢ / ٣٨٤)     |
| نهى رسول الله ﷺ عن مطعمين                           |
| نهر عن الدُّب بالدُّب بالدُّب                       |
| نهى عن عزل الحرة إلاَّ بإذنها(٢ / ٢٥٤)              |
| نهي عن لبس الحرير إلاَّ موضع أصبعين٣)               |
| نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية۳۰ د ۳۰ (۳۰ (۳۰ ) |
| النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس٢٤٠)        |
| نهيتكم عنُ الظروف                                   |
| نهينا أن يبيع حاضر لباد(٢ / ٣٩٩)                    |
| هذا أبوك وهذه أمك                                   |
| هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هودة (۲ / ٤٤٠)       |
| هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلاَّ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤)  |
| هذا يوم عـاشوراء ولـم يكتب عليكم                    |
| هذان حرامان على ذكور أمتي                           |
| هذه صلاة البيوت                                     |
| هذه وهذه يعني الخنصر والإبهام                       |
| هل تجد ما تعتق رقبة                                 |

| (TTE / 1)             | هل تسمع النداء                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| (871 / 4)             | هل تنصرون وترزقون إلأ بضعفائكم                 |
|                       | هل عندك من شيء تصدقها                          |
| (18 / Y)              | هل عندكم من شيء                                |
| هله۱) / ۲۵۱ / ۲۵۱)    | هل كان النبي ﷺ يصلى في الثوب النذي يأتي فيه أ  |
| (881 / 4)             | هل لك أحد باليمن                               |
| (181 / 4)             | هل لك أحد باليمن                               |
| (£YY / T)             | هل له من نسب رحم                               |
| (YE1 / Y)             | هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئاً        |
| (YA· / T)             | هلا تركتموه !                                  |
| (YAY / T)             | هلا كان قبل أن تأتيني به                       |
| (1V / Y)              | هلكت يا رَسُول الله عِيْظِيْةِ                 |
| (۲۰۳ / ۱)             | هم كلاب أهل النار (يعني الخوارج)               |
| (YOA / Y)             | هو اللوطية الصغرى                              |
| (EVY / T)             | هو اللوطية الصغرى                              |
| (ovo / Y)             | هو كلَّام الرجل في بيته كلا والله ، وبلى والله |
| (۲ / ۱۲۲)             | هو لك يا عبد بن زمعة                           |
| (119 / 4)             | هو لك يا عبد بن زمعة                           |
| (۲۲ / ۲)              | هي رخصة من الله ـ تعالى ـ                      |
| (٣٢٣ / ٢)             | هي للمطلقة ثلاثاً وللمـتـوفي عنهـا             |
| (107 / 4)             | هَىٰ مَنْ قَــَدَرِ اللهُ                      |
| (1 / 7/3)             | واتَّخذُ مؤذناً لا ياخذ على أذانه أجراً        |
| (۲٦٩ / ١)             | وإذا قرأ فانصتوا                               |
|                       | وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خم  |
| (٣ / ٩٢١ ، ٨٤٢ ، ٥٧٢) | واغد یا انیس إلی امراة هذا                     |
| (079 / Y)             | والله لأغزون قريشاً ثم قال : إن شاء الله       |
| (£AY / T)             | والله لولا أن الرسل لا تقتل                    |
| (YA• / Y)             | والله ما أردت إلاً واحمدة                      |

| والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي تعتدي. والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي.  |
|----------------------------------------------------------------------------|
| والذي نفسي بيده                                                            |
| والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى(١ / ٢٥٥)                                     |
| الواهب أحق بهبته ما لم يثب فيها(٢ / ٥٦٠)                                   |
| وأهدي له ﷺ الحمار الوحشي فأكله(٣٠ / ٣٠)                                    |
| وأيم الله ؛ إن كان لخليقاً بالإمارة(٢ / ٥٦٥)                               |
| وجدت أمرأة مقتولة في بعض مغازي النبي ﷺ (٣ / ٤٥١)                           |
| والخال وارث من لا وارث له(٣ / ٢٠٤)                                         |
| وسألته ﷺ امرأة من الأنصار عن وطء المرأة(٢ / ٢٥٩)                           |
| وساله : من أحق الناس بحسن صحابتي ۲ / ۳۵۰                                   |
| الوسق والوسقين والشلاثة والأربعة(٢ / ٢٦٤)                                  |
| وشاكر(٣ / ٣٩٧)                                                             |
| وضرب نكال(٣ / ٣٢٠)                                                         |
| وعزتك لا يسمع بها أحد إلاَّ دخلها(٢ / ٥٦٥)                                 |
| وعلى المقتتلين أن ينحجزوا(٣ / ٣٦٥)                                         |
| وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر (١ / ٢٢٦ – ٢٢٢)                            |
| وقت كل صلاة ما لم يدخل وقت التي بعدها (١ / ٢٢٩)                            |
| وكان يقول عند استلامهما : بسم الله والله أكبر١٠٠٠)                         |
| وكل به يعني : الركن اليماني(٢ / ١٢٧)                                       |
| وكيف [ وقد قيل ](٢ / ٥٩٩)                                                  |
| ولا اعتكاف إلاَّ بصوم                                                      |
| ولا أعلم رسول الله قرأ القرآن كله في ليلة١١٠)                              |
| الولاء لحمة كلحمة النسب(٣ / ٢٧٤)                                           |
| ولا تأكل ن البندقة(٣ / ١٤)                                                 |
| ولا تخصوا لله الحمعة بقيام                                                 |
| ولا درهمين بدرهم                                                           |
| ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا                                              |

| ولا يمنع فضل الماء لتمنعوا به الكلأ                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ولا يمنع فضل ماء بعد أن يستغني عنه                                                  |
| الولد للفراش وللعاهر الحجر۲۱۱ (۲۲۱)                                                 |
| ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها۱۲۶ (۳ / ۱۲۶)                                          |
| وللمقيم يومًا(١ / ١٥٤)                                                              |
| ولو على سواك من أراك                                                                |
| وليؤمكما أكبركما١١٠٠٠ أكبركما                                                       |
| وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً في شعبان۲ (۲ / ۳۲)                                 |
| ومثل أهل الكتاب قبلكم كمثل رجل استأجر١)                                             |
| ومع ذلك لا ندع شيئاً كنا نفعله على عهد رسول الله ﷺ (٢ / ١١٧)                        |
| ومن كان حالفاً فلا يحلف إلاَّ بالله(٢ / ٢٦٥)<br>ومن لم يدرك جمعاً فلا حج له(٢ / ٨٢) |
| ومن لم يدرك جمعاً فلا حج له                                                         |
| وهل ترك لنا عقيل من رباع                                                            |
| ويحك ارجعي فاستغفري الله                                                            |
| ويلٌ للأعقاب                                                                        |
| يأتي هذا الحجر يوم القيامة١١٨ / ١١٨                                                 |
| ياكُل غير متخذ خبنة                                                                 |
| يؤم القوم أقرأهم                                                                    |
| يؤم القوم أقرأهم لكتاب اللهالله (١ / ٣٢٩ ، ٣٤٠)                                     |
| يا أبا ذر كيف بك عند ولاة يستأثرون عليك (٣/ ٥١٠)                                    |
| يا أبا عمير ما فعل النغير(٢ / ١١٢)                                                  |
| یا ابن آدم ارکع لی أربع رکعات۱ / ۳۱۶)                                               |
| يا ابن أم عبد ما حكم من بغى من أمتي                                                 |
| يا ابن عمر ؛ ما هكذا أمرك الله                                                      |
| يا أيها الناس أحلوا الماس أحلوا الماس أحلوا الماس أحلوا الماس أحلوا الماس أحلوا     |
| يا أيها الناس على كل بيت في كل عام أضحية                                            |
| یا بنی بیاضة أنکحوا أبا هند                                                         |
| يا رافع لِمَ ترمي نخلهم (۲ / ۷۸)                                                    |

| يا رسول الله! امسح على الخفين                          |
|--------------------------------------------------------|
| يا رسول الله! إني أسرد الصوم                           |
| يا رسول الله! كل ما أعطاني عندي عندي.                  |
| يا رسول الله! نذرت في الجاهلية أن اعتكف(٣ / ١٦)        |
| يا عائشة انظرن من إخوانكن ۲) يا عائشة انظرن من إخوانكن |
| يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة الإمارة (٣/ ٢٢٦) |
| يا علي إذا جلس إليك الخصمان الله الخصمان               |
| يا عـمر إنك رجل قـوي۱۱۹ / ۱۱۹                          |
| يا عمر! أصليت مع أصحابك                                |
| يا غلام سم الله وكل بيمينك                             |
| يا فاطمة احلقي رأسه(٣ / ١٥١)                           |
| يا كعب ضع من دينك هنا                                  |
| يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة١٦٤ )              |
| ما معمر غط فخذكما معمر غط فخذك                         |
| يتوضأ كما يتوضأ للصلاة۱) عنوضاً كما يتوضأ للصلاة       |
| يجزي عنك طوفك بالصفا والمروة (٢ / ١٢٢)                 |
| يحسرم من الرضاع ما يحرم من الرحم ۱۲۱۳)                 |
| يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب١٣٠)                    |
| يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ۲۱۳ / ۲۱۳)          |
| يحل لكم ما ذكيتم وما ذكرتم اسم الله عليه               |
| يحلف منكم خمسون رجلاً(٣ / ٣٩٧)                         |
| يد المسلمين على من سواهم(٣ / ٤٨٥)                      |
| يدخل الجنة من أمتي سبعون الفأ                          |
|                                                        |
| يصلُونَ بكم فإن أصابوا فلكم ولهم                       |
| يعض أحدكم يد أخيه                                      |
| يعمد أحدكم إلى جمر من نارنارنار                        |
| يغسل من بول الجارية(١ / ٩٩)                            |

| (111)        | / | ٣  | ).         |  |   |   | <br> |   |   |   |  |     |       |  | <br> |   | ٠, | ,<br>ٰیر: | لدُ | ١, | וַצ | ب   | :نـ | ل د | کإ   | ہید | شه | لل    | الله | بر  | يغة  |
|--------------|---|----|------------|--|---|---|------|---|---|---|--|-----|-------|--|------|---|----|-----------|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|-------|------|-----|------|
| ۸۸۲)         | / | ۲  | ).         |  |   |   |      |   |   |   |  |     |       |  |      |   |    |           |     |    |     |     |     |     |      |     | ما | -4    | بين  | رق  | يفــ |
| <b>A</b> F3) | 1 | ۲, | <b>)</b> . |  |   |   |      |   |   |   |  |     |       |  |      | ٠ | 40 |           | ود  | ÷  | أنا | نة  | X   | : : | ر    | رجا | ,  | عز    | الله | ل   | يقو  |
| (14+         | / | ١  | ).         |  | • |   |      |   | • |   |  |     | <br>• |  | <br> | • |    |           | e   | سا | ن ، | سر' | Ú   | كنا | ذ    | خـ  | ל  | أن    | ك    |     | یکن  |
| (1.0         | / | ١  | ).         |  |   | • | <br> |   |   |   |  | •   |       |  | <br> |   |    |           |     |    |     |     | ك   | غسر | ٔ يو | ولا | 1  | الماء | ك ا  | نيا | یکف  |
| (٥٠٨         | / | ٣  | ).         |  |   |   |      | • |   | • |  | • • |       |  | <br> |   |    | . ر       | بيح | هد | ، ب | رن  | تدر | يھ  | K    | ئمة | i  | -ي    | بعد  | زن  | یکو  |
| (074         | / | ۲  | ).         |  |   |   |      |   |   |   |  |     |       |  |      |   |    |           |     |    |     |     |     |     |      | ں . | رس | نمو   | ال   | ىين | اليـ |
| (047         | / | ۲  | ).         |  |   |   | <br> |   |   |   |  |     |       |  | <br> |   |    |           |     | ., | .ی  | أد  | ما  | ā.  | ے    | بنح | _  | کاتہ  | الم  | ی.  | یو د |

## فهرس الموضوعات

| •   | الكتاب التاني عشر؛ كتاب الندر                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| ۲۱  | الكتاب الثالث عشر .كتاب الأطعمة                                |
| ۲۳  | الباب الأول: المحرمات من الأطعمة                               |
| ۳۹  | الباب الثاني: باب الصيد                                        |
|     | الباب الثالث: باب الذبح                                        |
| ٧٢  | الباب الرابع: باب الضيافة.٠٠.٠٠٠٠                              |
| ٧٨  | الباب الخامس: باب آداب الأكل                                   |
| ۸٥  | الكتاب الرابع عشر ، كتاب الأشرية                               |
| ١٠٧ | الكتاب الخامس عشر، كتاب اللباس                                 |
| ١٣٣ | الكتاب السادس عشر؛ كتاب الأضحية                                |
| ١٢٥ | الباب الأول: باب الوليمة . ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 184 | الباب الثاني: أحكام العقيقة                                    |
| 189 | الكتاب السابع عشر، كتاب الطب                                   |
| ١٦٣ | الكتاب الثامن عشر ، كتاب الوكالة                               |
| ٠٦  | الكتاب التاسع عشر ، كتاب الضمانة                               |
| ١٧٥ | الكتاب العشرون ، كتاب الصلح                                    |
| ١٨٣ | الكتاب الحادي والعشرون : كتاب الحوالة                          |

| 119 | الكتاب الثاني والعشرون ، كتاب المفلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 | الكتاب الثالث والعشرون ، كتاب اللقطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 714 | الكتاب الرابع والعشرون اكتاب القضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | الكتاب الخامس والعشرون: كتاب الخصومة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | الكتاب السادس والعشرون : كتاب الحدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | الباب الأول: باب حد الزاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | الباب الثاني: باب السرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | الباب الثالث: باب حد القذف،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | الباب الرابع: باب حد الشرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | الباب الخامس: باب حد المحارب الباب الخامس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | الباب السادس: باب من يستحق القتل حدًاه الباب السادس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | الكتاب السابع والعشرون ، كتاب القصاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | الكتاب الثامن والعشرون : كتاب الديات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۷۱ | الباب الأول: أحكام الدية والشجاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٨٨ | الباب الثاني: باب القسامة الباب الثاني: باب القسامة والمسامة والمسام |
| 490 | الكتاب التاسع والعشرون : كتاب الوصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٠٧ | الكتاب الثلاثون ،كتاب المواريث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | الكتاب الحادي والثلاثون : كتاب الجهاد والسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | الفصل الأول: أحكام الجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | الفصل الثاني: أحكام الغنائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | الفصل الثالث: أحكام الأسير والجاسوس والهدنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | الفصل الرابع: حكم قتال البغاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ٥٠٦ | الفصل الخامس: من أحكام الإمامة من أحكام الإمامة والمراب |
|-----|---------------------------------------------------------|
| ٥١٣ | فهرس أطراف الحديثفهرس أطراف الحديث.                     |
| ٥٧٥ | فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات                            |
|     | 0000                                                    |